عافي العرب مرافع العرب

# بِهَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِمُ اللللْحِلْمُ اللللْمُ الللْمُعْمِلُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللِمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

للأب لوك بيخواليسوي

أنجن الأول

المطبعَة الكاثوليكينه بيروت كل الحقوق محفوظة



### أعتقاد وجود الله

ا إِعْلَمْ أَيُّمَا ٱلْإِنسَانُ أَ أَنْكَ عَعْلُونٌ وَلَكَ خَالِقٌ، وَهُوَخَالِقُ ٱلْعَالَمِ وَجَمِيعِ مَا فِي ٱلْمَالَمِ ، وَأَ أَهُ وَاحِدٌ ، كَانَ فِي ٱلْأَذَلَ وَلَيْسَ لِكُو نِهِ زَوَالْ، وَيَكُونُ مَعَ الْأَذَلَ وَٱلْأَبَدِ وَاجِبْ وَيَكُونُ مَعَ الْأَذَلَ وَٱلْأَبَدِ وَاجِبْ وَمَا لِلْعَدَمِ إِلَيْهِ سَبِيلٌ، وَهُو مَوْجُودٌ بِذَا تِهِ ، وَكُلُ أَحَدٍ إِلَيْهِ مُعْتَاجٌ وَلَيْسَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ إلَيْهِ مُعْتَاجٌ وَلَيْسَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ إلَيْهِ اللغزّالِيّ ) وَلَيْسَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ الْعَزّالِيّ ) قدرة الله قدرة الله الله وَالله الله الله وَالله الله الله الله الله وَالله الله وَالله وَلَه وَالله وَال

إِنَّهُ تَمَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . وَإِنَّ فَدْرَتَهُ وَمُلْكَهُ في نِهَا يَةِ
 الْكَمَالِ وَلَا سَدِيلَ إِلَيْهِ لِلْعَجْزِ وَٱلنَّقْصَانِ . وَإِنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعَ فِي فَبْضَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَتَحْتَ قَهْرِهِ وَتَسْخِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ . وَهُوَ مَا لِكُ اللّٰهُ لِللّٰ مُلْكُهُ (وله )

### علم الله

٣ إنه تَعَالَى عَالَم بكُل مَعْلُومٍ وَعِلْمُه نُحِيط بكُل شَيء . وَلَيْسَ شَيء بعلْمِه شَيء بعلْمِه شَيء بعلْمِه مِنَ ٱلْعُلَى إِلَى ٱلنَّرَى إِلَّا وَقَدْ أَحَاطَ بِهِ عَلْمُهُ . لأَنَّ ٱلأَشْيَاء بعلْمِه ظَهَرَتْ وَ بَعْدَدَ رَمَالَ الْقَفَارِ طَهَرَتْ وَ بَعْدَدَ رَمَالَ الْقَفَارِ وَقَطَرَاتِ ٱلْأَمْطَارِ وَوَرَقَ ٱلأَشْجَارِ وَغَوَامِضَ ٱلأَفْكَارِ . وَإِنَّ ذَرَاتِ

ٱلرِّيَاحِ وَٱلْمُوَاءِ فِي عِلْمِهِ ظَاهِرَةٌ مِثْلَ عَدَدِ نُنجُومِ ٱلسَّمَاء (ولهُ) قَالَ ٱلْنُرَعِيُّ :

يرَى حَرَكَاتِ ٱلنَّمْلِ فِي ظُلُمِ ٱلدُّجَى

وَلَمْ يَغْفَ إِعْـلَانٌ عَلَيْهِ وَإِسْرَارُ وَيُخْصِى عَدِيدَ ٱلنَّمْلِ وَٱلْقَطْرِ وَٱلْحَصَى

وَمَا أَشْتَمَكَتْ ثُخْرٌ عَلَيْهِ وَأَنْهَادُ

حكمة الله وتدبيره

لَيْسَ مِنْ شَيْء فَلِيل أَوْ كَثِير صَفِيرٍ أَوْ كَبِيرِ وَيَادِةٍ أَوْ وَصَبِ إِلَّا بِحَكْمَتِهِ وَتَدْبِيرِهِ نَقْصَانِ رَاحَةٍ أَوْ نَصَبُ صِحَّةٍ أَوْ وَصَبِ إِلَّا بِحَكْمَتِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَمَشِيئَتُهِ . وَنَوِ الْجَنَمَع الْبَشَرُ وَالْمَلائِكَةُ وَالشَّيَاطِينُ عَلَى أَنْ يُحَرِّكُوا فِي الْعَالَم ذَرَّةً أَوْ يُسْكِنُوهَا أَوْ يُنقِصُوا مِنْهَا أَوْ يَزِيدُوا يُحَرِّكُوا فِي الْعَالَم ذَرَّةً أَوْ يُسْكِنُوهَا أَوْ يُنقِصُوا مِنْهَا أَوْ يَزِيدُوا فِي الْعَالَم وَحَوْلِهِ وَقُوْتِه لَعَجَزُوا عَنْ ذَٰلِكَ وَلَمْ يَقْدِرُوا . فَهَا بَغَيْرِ إِرَادَتِهِ وَحَوْلِهِ وَقُوْتِه لَعَجَزُوا عَنْ ذَٰلِكَ وَلَمْ يَقْدِرُوا . مَا شَاء كَانَ وَمَا لَا يَشَاء لَا يَكُونُ . وَلَا يَرُدُّ مَشِيئَتَهُ شَيْءٌ . وَمَهما كَانَ وَيَكُونُ فَإِنَّهُ لِيَكُونُ . وَلَا يَرُدُّ مَشِيئَتَهُ شَيْءٌ . وَمَهما كَانَ وَيَكُونُ فَإِنَّهُ بَتَدْ بِيرِهِ وَأَمْرِهِ وَتَسْخِيرِهِ (الغَوْالي)
 كَانَ وَيَكُونُ فَإِنَّهُ بِتَدْ بِيرِهِ وَأَمْرِهِ وَتَسْخِيرِهِ (الغَوْالي)
 تقوى الله

ه قَالَ ٱلْبُسْتِيُّ :

وَٱشْدُدْ يَدَ يُكَ بِحَبْلِ ٱللهِ مُعْتَصِمًا ۚ فَإِنَّهُ الرُّكُنُ إِنْ خَا نَتْكَ أَزْكَانُ وَقَالَ ابْنُ ٱلْوَرْدِيِّ :

وَٱ نَنْ اللهَ فَتَقْوَى ٱللهِ مَا جَاوَرَتْ قَلْبَٱ مْرِئَ إِلَّا وَصَلْ

لَيْسَ مَنْ يَقْطَعُ طُرْقِنَا بَطَلَلًا إِنَّمَا مَنْ يَتَّقِي ٱللهَ ٱلْبَطَلَ عَالَ ٱبْنُ عِمْرَانَ: وَسَلِ ٱلْإِلٰهُ وَلَذْ بِهِ لَا تَنْسَهُ فَٱللهُ يَذْ كُرُ عَبْدَهُ إِذْ يَذْ كُرُهُ وَسَلِ ٱلْإِلٰهُ وَلَذْ بِهِ لَا تَنْسَهُ فَٱللهُ يَذْ كُرُ عَبْدَهُ إِذْ يَذْ كُرُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ:

لَا تَجْعَلَنَّ ٱلْمَالَ كَسْبَكَ مُفْرَدًا وَتُقَى إِلَمْكَ فَأَجْعَلَنْ مَا تَكْسِبُ مَا أَجُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا قَالَ أَبُو نُوَاسٍ لِمُرُونَ ٱلرَّشِيدِ وَقَدْ أَرَادَ عَقَا بَهُ: قَدْ كُنْتُ خِفْنُكَ أَمْ أَمَّنِنِي مَنْ أَنْ أَخَافَكَ خَوْفُكَ ٱلله قَعَالَى مَنْ أَنْ أَخَافَكَ خَوْفُكَ ٱلله تَعَالَى

لَكَ ٱلْحَدُ مُّدًا نَسْتَلَذُ بِهِ ذَكْرًا وَإِنْ كُنْتُ لَا أُخْصِي ثَنَا ۚ وَلَا شُكْرًا لَكَ ٱلْحَدُ مُّدًا طَيِّبًا يَمْ لَا ٱلسَّمَا وأَقطَارَهَا وَٱلأَرْضَ وَٱلْبَرَّ وَٱلْبَحْرَا لَكَ ٱلْحَدُ مَقْرُونًا بِشُكْرِكَ دَائِمًا لَكَ ٱلْحَدُ فِي ٱلْأُولَى لَكَ ٱلْحَدُدُ فِي ٱلْأَخْرَى (للبرعي)

### ملازمة الصلاة

٨ ذَكُرَ أَبُو بَكْرِ ٱلصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَا نَتْ لَهُ فُورًا وَبُرْهَانًا وَنُجَاةً مِنَ ٱلنَّادِ . وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ : إِنَّ أَهَمَّ أُمُورَكُمْ عِنْدِي ٱلصَّلَاةُ . مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ . وَمَنْ ضَيَّمَا فَهُو لِلَّا سِوَاهَا أَضَيغُ (للشريشي)

### ذكر الآخرة

٩ إِنَّهُ تَمَالَى خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نَوْعَيْنِ مِنْ شَخْصِ وَرُوحٍ . وَجَعَلَ ٱلْجَسَدَ مَنْزِلًا لِلرُّوحِ لِتَأْخُذَ زَادًا لِآخِرَتِهَا مِنْ هَذَا ٱلْعَاكَمَ. وَجَعَلَ لِكُل رُوحَ مُدَّةً مُقَدَّرَةً تَكُونُ فِي ٱلْجَسَدِ . وَآخِرُ تَلْكَ ٱلْمَدَّةِ هُوَ أَجَلَ يَلْكَ ٱلرُّوحِ مِنْ غَيْرِ زَيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ . فَإِذَا جَاءَ ٱلْأَجَلُ فَرَّقَ بِيْنَ ٱلرُّوحِ وَٱلْجَسَدِ (للغزَّالي)

١٠ قَالَ ٱلْإِمَامُ عَلَيٌ :

لَادَارَ لِلْمَرْءَ بَعْدَ ٱلْمُوْتِ يَسْكُنْهَا وقَالَ آخَرُ :

وَمَا مِنْ كَاتِ إِلَّاسَيْفَنَى

فَلَا تَكْنُ بِكَفَّكَ غَيْرَ شَيْءٍ

١١ عِشْمَا شِنْتَ فَإِنَّكَ مَيْتُ . وَأَحْبِ مَا شِنْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ . وَ ٱعْمَلُ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ عَجْزِيٌّ بِهِ

قَالَ أَبُو عَفُوظٍ ٱلْكَرْخِيُّ

مَوْتُ ٱلتَّقِيِّ حَيَاةٌ لَا نَفَادَ لَفَ ا وَقَالَ ٱلشَّبْرَاوِيُّ :

إِذَا مَا تِحَيَّرْتَ فِي حَالَةٍ فَخَالِفْ هَوَاكَ فَإِنَّ ٱلْهُوَى

إِلَّا ٱلَّتِي هُوَ قَبْلَ ٱلْمُوْتِ بَا نِيهَا

وَ يُبْقِى ٱلدُّهْرُ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ يَسْرُلُكُ فِي ٱلْقِيَامَةِ أَنْ تَرَاهُ (أُلف ليلةٍ وليلة )

(للغزَّالي)

قَدْ مَاتَ قَوْمُ وَهُمْ فِي ٱلنَّاسِ أَحْيَا ا

وَ لَمْ تَدْرِ فَيُهَا ٱلْخَطَا وٱلصَّوَابُ يَقُودُ ٱلنُّفُوسَ إِلَى مَا يُهَابِ

١٧ حُكِيَ أَنَّ رَجُلًا حَاسِبَ فَسَهُ . فَحَسَبَ عُمْرَهُ فَإِذَا هُوَ سَتُّونَ عَامًا . فَحَسَبَ أَيَّا مَهَا فَإِذَا هِيَ أَحَدُ وَعِشْرُونَ أَلْفَ يَوْمٍ وَتَسْعُمائَة يَوْمٍ . فَصَاحَ : يَا وَ يُلَاهُ . إِذَا كَانَ لِي كُلَّ يَوْمٍ ذَنْ ثَقَيَّا مُلَيَّا عَلَيْهِ . فَلَمَّا أَفَاقَ أَعَادَ فَكَيْفَ أَلْقَى اللَّهَ بِهٰذَا الْعَدَدِ مِنْهَا . فَخَرَّ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ . فَلَمَّا أَفَاقَ أَعَادَ عَلَى نَفْسِهِ ذَلِكَ وَقَالَ : فَكَيْفَ بَهِنْ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَشَرَةُ اللَّفِ عَلَى نَفْسِهِ ذَلِكَ وَقَالَ : فَكَيْفَ بَهِنْ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَشَرَةُ اللَّفِ عَلَى نَفْسِهِ ذَلِكَ وَقَالَ : فَكَيْفَ بَهِنْ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَشَرَةُ اللَّفِ مَعْنَى اللَّهُ وَقَالَ : كُنْتُ ذَنْ مَنْ عَمْرُ أَنْ عَبْدِ الْعَرِيزِ : مَا كَانَ بَدْ \* تَوْبَتِكَ . فَقَالَ : كُنْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْهَ اللَّيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٤ قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ إِبْلِيسَ يَعْرِضُ ٱلدُّ نِيَا كُلَّ يَوْمٍ عَلَى ٱلنَّاسِ فَيَقُولُ: مَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ وَبُهِمَّهُ وَلَا يَسْرُهُ وَلَا يَنْفَعُهُ وَبُهِمَّهُ وَلَا يَسْرُهُ وَلَا يَشَوُلُ الْمَصَانُهُمْ وَمَ الْمَا يَعْنُ الْمَا يَعْمُ الْمُسْ دَرَاهِمَ وَلَا فَيَقُولُ الْمَا يَعْمُ اللهِ وَإِنَّى الشَّرَ يُنْهَا لِيْسَ دَرَاهِمَ وَلَا يَعْرُهُ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّى الشَّرَ يُنْهَا لِيْسَ دَرَاهِمَ وَلَا يَعْمُ اللهِ وَإِنْ اللهَ اللهِ وَبَعْتُ اللهِ وَبَعْتُ اللهِ وَبَعْتُ الْمُنَاءَ اللهِ وَعَمْ اللهِ وَبَعْتُ اللهِ وَعَمْ اللهِ وَاللهِ وَعَمْ اللهِ وَعَمْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ وَعَلَيْكُمْ فِيهَا وَقُولُونَ : وَضِينَا بِذَلِكَ وَقُولُونَ : وَلَا اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَمَا أَهْلُ ٱلْحَيَاةِ لَنَا بِأَهْلِ وَلَا دَارُ ٱلْفَنَاءِ لَنَا بِدَارِ

سَيَأْخُذُهَا ٱلْمُعِيرُ مِنَ ٱلْمُعَارِ

بِأَنَّ جَمِيعَ حَيَاتِي كَسَاعَهُ وَأَجْعَلُهَا فِي صَلَاحٍ وَطَاعَهُ وَمَا أَمُوالُكَ إِلَّا عَوَارٍ وَقَالَ الْفَقِيهُ الْبَاجِيْ : فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا فَلِمْ لَا أَكُونُ صَنِينًا بَهَا قَالَ آخَوْ:

لَا أَسْعَدَ ٱللهُ أَيَّامًا عَزَزْتُ بِهَا دَهْرًا وَفِي طَيِّ ذِاكَ ٱلْعِزِّ إِذْلَالُ ( اللهُ أَيَّامًا عَزَزْتُ بِهَا الدَّفِيا ( عَد ابرهم بن ادهم في الدُنيا ( عد ابرهم اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

١٨ قِيلَ: إِنَّ مِثَالَ ٱلدُّ نَيَا كَمُسافِرِ طَرِيقٍ و أَوَّلُهُ ٱلْمَهُ وَآخِرُهُ ٱللَّحْدُ.

وَفِيمَا بَيْنَهُمَا مَنَاذِلُ مَعْدُودَةٌ . وَإِنَّ كُلَّ سَنَةً كَمَنْزِلَةٍ . وَكُلَّ شَهْرِ كَفَرْسَخ . وَكُلَّ فَسَ كَخُطُوةٍ . وَهُو يَسِيرُ دَاعًا دَاعًا . وَكُلَّ فَسَ كَخُطُوةٍ . وَهُو يَسِيرُ دَاعًا دَاعًا . وَالْمَا . فَيَقُى لِوَاحِدٍ مِنْ طَرِفِهُ فَرْسَخ . وَلِأَخْرَأَ قَلْ أَوْ أَكُثَرُ (للغزالي) ١٩ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَانِ الخَلِيلُ : الدُّنْيَا أَمَدُ وَالْآخِرَةُ أَبَدْ . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَانِ الخَلِيلُ : الدُّنْيَا أَمَدُ وَالْآخِرَةُ أَبَدْ . وَقَالَ أَبِدُ . وَقَالَ أَيْفَا : الدُّنْيَا أَضْدَادُ مُتَجَاوِرَةٌ وَأَشْبَاهُ مُتَبَايِنَةٌ . وَأَقَادِبُ مُتَبَاعِدَةٌ وَأَبَاعِدُ مُتَقَادِ بَةٌ ( للشريشي )

قَالَ َ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا الدُّنْيَا فَنَا اللهُ لِيْسَ لِلدُّنِيَا أَبُوتُ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٠ قَالَ أَبُو ٱلْعَتَاهِيَةِ :

فَلَوْكَانَهَوْلُ ٱلْمُوْتِلَاَشَيْءَ بَعْدَهُ لَمَانَ عَلَيْنَا ٱلْأَمْرُ وَٱحْتُفِرَ ٱلْأَمْرُ وَلَاعْمَ وَكَانَهُ وَكَانَهُ وَالْأَمْرُ وَاحْتُفِرُ الْأَمْرُ وَلَاعَيْنَ الْأَمْرُ وَالْمُؤْمُ وَخَنَّةٌ وَنَازٌ وَمَا قَدْ يَسْتَطِيلُ بِهِ ٱلْخُبْرُ ٢٠ سُئِلَ بَعْضُ ٱلْفَلَاسِفَةِ : مَن الَّذِي لَاعَيْبَ فِيهِ . فَقَالَ: ٱلَّذِي لَا عَيْبَ فِيهِ . فَقَالَ: ٱلَّذِي لَا عَيْبَ فِيهِ . فَقَالَ: ٱلَّذِي لَا عَيْبَ فِيهِ .

قَالَ ٱلمُّيْدَانِيُّ :

أَنْهُمْرُ مِثْلُ ٱلضَّيْفِ أَوْ كَأُ وَأَنْهُو ٱلْحِجَا فِي سَائْرِ ٱلْ أَهْ وَٱلْجُهَاهِلُ ٱلْمُفْتَرَثُّ مَنْ لَمْ

كَالطَّيْفِ لَيْسَ لُهُ إِقَامَهُ أَحْوَال مُرْتَقِبْ حِمَامَهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّقْوَى اُغْتنَامَهُ



٢٢ مَا أَكْنَسَبَ أَحَد أَفْضَلَ مِنْ عَقْل مِهْدِيهِ إِلَى هُدّى. وَيَرُدُهُ عَنْ رَدًى (المستعصمية)

٢٣ أَلْهَلَّ بْنُ أَيِي ضُفْرَةَ قَالَ : عَجِبْتُ لِمَنْ يَشْتَرِي ٱلْعَبِيدَ عِمَالِهِ وَلَا يَشْتَرِي ٱلْمَهِ قَرِيبٌ وَلَا يَشْتَرِي ٱللهِ قَرِيبٌ وَلَا يَشْتَرِي ٱللهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱللهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱللهِ عَبِيدٌ مِنَ ٱللهِ بَعِيدٌ مِنَ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اُلنَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ اُلنَّادِ (المستعصميّ)

٢٤ مِنْ ظَرِيفِ كَلَامٍ نَصْرِ بْنِ سَيَّادٍ : كُلُّ شَيْءٍ يَبْدُو صَغِيرًا
ثُمَّ يَكْبُرُ إِلَّا ٱلْمُصِيَّةَ فَإِنَّهَا تَبْدُو كَبِيرَةً ثُمَّ تَصْغُرُ . وَكُلُّ شَيْءٍ
يَرْخُصُ إِذَا كَثَرَ إِلَّا ٱلْأَدَبَ فَإِذَا كَثُرَ غَلَا (من لطائف الملوك)

٢٥ قَالَ أَنُوشِرْوَانُ : ٱلْمُرُوَّةُ أَنْ لَا تَعْمَلُ عَمَلًا فِي ٱلسِّرِ قَالَتَهِ وَلَاسِرِيهِ يَهُ فِي ٱلْعَلَانِيَةِ (الشريشي)

سَلَمْ مِنْ مِنْ أَلَسْلَفِ: ٱلْعُلُومُ أَرْبَعَةُ: ٱلْفِقْهُ لِلْأَدْيَانِ. وَٱلطِّبُّ لِللَّهْ اللَّهْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

في الحكم \_\_\_\_\_\_\_ ٣

عَلَيْهِ ٱلْمِيثَاقَ أَنْ لَا يَكْنُمُهُ . وَقَالَ أَيْضًا : مَا أَخَذَ ٱللهُ عَلَى ٱلْجُهَّالِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى ٱلْعُلَمَاءِ أَنْ يُعَلِّمُوا (للشريشي) ٢٩ قِيلَ لِأَفْلَاطُونَ : مَا هُوَ ٱلشَّيْ ۚ ٱلَّذِي لَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ وَإِنْ كَانَحَقًّا . قَالَ : مَدْحُ ٱلْإِنْسَانِ نَفْسَهُ (للابشيهي) ٣٠ قَالَ أَبْنُ فُرَّةً: رَاحَةُ ٱلْجِسْمِ فِي قِلَّةِ ٱلطَّعَامِ. وَرَاحَةُ ٱلنَّفْسِ في قِلَّةِ ٱلْآثَامِ. وَرَاحَةُ ٱلْقَلْبِ فِي قِلَّةِ ٱلِٱهْتِمَامِ. وَرَاحَةُ ٱللِّسَانِ فِي قِلَّةٍ ٱلْكَلَامِ (من لطائف الوزراِ ) ﴿ ٣١ قَالَ أَفْلَاطُونُ ٱلْحَكِيمُ: لَا تَطْلُبْ سُرْعَةَ ٱلْعَمَلِ وٱطْلُبْ تَجْويدَهُ • فَإِنَّ ٱلنَّاسَ لَا يَسْأَ لُونَ فِي كُمْ فَرَغَ • وَإِثَّمَا يَيْظُرُونَ إِلَى إِنْقَانِهِ وَجُودَةِ صَنْعَتهِ ﴿ آمَثَالَ العربِ ﴾ ٣٢ مَثَلُ ٱلَّذِي يُعَلَّمُ ٱلنَّاسَ ٱلَّذِيرَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ كَمَثَلُ أَعْمَى بِيَدِهِ سِرَاجٌ يَسْتَضِي \* بِهِ غَيْرُهُ وَهُوَ لَا يَرَاهُ (امثال العرب) ٣٣ قَالَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْقَيْسِ ۚ إِذَا خَرَجَتِ ٱلْكَلِمَةُ مِنَ ٱلْقَلْبِ دَخَلَتْ فِي ٱلْقَالِ ، وَإِذَا خَرَجَتْ مِنَ ٱللَّسَانِ لَمْ تَتَجَاوَز ٱلْآذَانَ قَالَ ٱلْأَصْمَعِيُّ : سَمِعْتُ بَعْضَ ٱلْعَرَبِ مِقُولُ: ٱلْفَقْرُ فِي ٱلْوَطَنِ غُرْبَةٌ ۚ. وَٱلْغَنَى فِي ٱلْغُرْبَةِ وَطَنَّ ۚ وَقَالَ آخَرُ: ٱخْتَرْ وَطَنَّا مَا أَرْضَاكَ • فَإِنَّ ٱلْبِحْرَّ يَضِيعُ فِي بَلِدِهِ وَلَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ (للشريشي) ٣٥ قِيلَ: عَشَرَةُ تَقْبُحُ فِي عَشَرَةٍ وضِيقُ ٱلصَّدْرِ فِي ٱلْلُوكِ وَٱلْمُذْرُ فِي ٱلْأَشْرَافِ . وَٱلْكَذِبُ فِي ٱلْقُضَاةِ . وٱلْخَدِينَــةُ فِي ٱلْمُلَمَاءِ .

وَٱلْعَضَافِي ٱلْأَبْرَادِ وَٱلْحِرْصُ فِي ٱلْأَغْنِيَاء . وَٱلسَّفَهُ فِي ٱلشَّيُوخِ . وَٱلْعَضَافِي ٱلْأَطْبَاء . وَٱلنَّهَزُوْ فِي ٱلْفَقْرَاء . وَٱلْفَخْرُ فِي مَنْ لَا اللَهُ لَا مَنْ لَا اللَهُ اللَّهُ وَالْمَارِفُ الْفَلْمَ فَقَالَ : ٣٦ نَظَرَ فَيْلَسُوفُ إِلَى غُلَام حَسَنِ ٱلْوَجُهِ يَتَعَلَّمُ ٱلْعِلْمَ فَقَالَ : أَحْسَنْتَ إِنْ قَرَنْتَ بِحُسْنِ خَلْقَكَ حُسْنَ خُلْقِكَ (للثعالبي) الْحَسَنْتَ إِنْ قَرَنْتَ بِحُسْنِ خَلْقِكَ حُسْنَ خُلْقِكَ (للثعالبي) ٣٧ قَالَتِ ٱلْعَرَبُ: لَيْسَ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ قَبِيتِ إِلَّا وَوَجْهُ أَنْ أَصْنَ شَيْء فِيهِ ( وله )

٣٨ أَ ضُعَفُ ٱلنَّاسِ مَنْ صَعُفَ عَنْ كِتْمَانِ سِرَّهِ . وَأَقْوَاهُمْ مَنْ قَدِي عَلَى غَضَبِهِ . وَأَصْبَرُهُمْ مَنْ سَتَرَ فَاقَتَهُ . وَأَغْنَاهُمْ مَنْ قَدِيعَ فَوَيَ عَلَى غَضَبِهِ . وَأَصْبَرُهُمْ مَنْ سَتَرَ فَاقَتَهُ . وَأَغْنَاهُمْ مَنْ قَدِيعَ عِلَى غَضَبِهِ . وَأَصْبَرُهُمْ مَنْ قَدِيعَ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهُمْ مَنْ قَدِيعَ عَلَى عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَنْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ عَلَيْهُمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

قُويِ عَلَى عَصِيهِ وَ أَصَابِرَهُم مَنْ سَارُ فَاقَنَهُ وَ أَعْنَاهُمْ مَنْ قَسِمُ فَيَّا تَيْسَرَ لَهُ (اَمِثَالُ العرب)

٣٩ قِيلَ: كَانَ فَسُ بُنُ سَاعِدَةَ يَهِدُ عَلَى قَيْصَرَ زَائِرًا فَيُكُرِمُهُ وَيُعَظِّمُهُ وَقَالَ: مَعْرِفَةُ وَيُعَظِّمُهُ وَقَالَ: مَعْرِفَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَقَالَ: وَمَا أَفْضَلُ الْعَقْلِ وَقَالَ: وَثُقُوفُ اللَّهِ عَنْدَ عِلْمَهِ وَقَالَ: وَمَا أَفْضَلُ الْعَقْلِ وَقَالَ: وَثُقُوفُ اللَّهِ عَنْدَ عِلْمَ عَلَمَ عَلَمَ بَعْنَ لِعَلَم عَلَمْ عَنْدَ وَقَالَ: وَفُوفُ اللَّهُ وَمَا أَفْضَلُ الْعَقْلِ وَقَالَ: وَثُقُوفُ اللَّهُ عَنْدَ عَلْمَ عَلَم عَلَم اللَّهُ وَقَالَ: وَلَا لَا عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللَّه اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ بِنَا مِنْ نِهَمِ ٱللَّهِ مَا لَا نُحْصِيهِ مَعَ كَثِيرِ مَا نَعْصِيهِ • فَمَا نَدْدِي أَيَّهُمَا نَشْكُرُ • أَجِمِلَ مَا نَيْشُرُ أَوْ قَبِيحَ مَا يَشْتُرُ (إِمْثال العرب)

٤٤ ذُو ٱلشَّرَفِ لَا تُبْطِرُهُ مَنْزِلَةٌ نَالَمَ وَإِنْ عَظْمَتْ كَالْجَبَلِ
 ٱلَّذِي لَا تُرْغَزِعُهُ ٱلرِّيَاحُ • وَٱلدَّنِي ۚ تُبْطِرُهُ أَدْنَى مَنْزِلَةٍ كَا ٱلْكَلَإِ
 ٱلَّذِي يُحَرِّكُهُ مَرُ ٱلنَّسِمِ (امثال العرب)

وَ قَالَ الْخَكِيمُ : ثَمَّا نِيَةٌ تَجْلُبُ الذَّلَةَ عَلَى أَصْحَابِهَا وَهِي جُلُوسُ الرَّجُلِ عَلَى مَا عِدَ الْبَيْتِ وَالطَّمَهُ الرَّجُلِ عَلَى مَا عِدَ الْبَيْتِ وَالطَّمَهُ الرَّجُلِ عَلَى مَا عِن الْبَيْتِ وَالطَّمَهُ فَي الْإِحْسَانِ مِن الْأَعْدَاء وَمُضِي الْمُرْء إِلَى حَدِيثِ الْبَيْنَ لَمْ يُدْخِلاهُ فِي الْإِحْسَانِ مِن الْأَعْدَاء وَمُضَادَقَةُ مَنْ الْمَرْء فَوْقَ مَوْ تَبَتَه وَ التَّكَلَّمُ عَنْ مَنْ الْمَ اللَّهُ وَالتَّكَلَّمُ اللَّهُ وَالتَّكَلَّمُ عَنْ اللَّهُ وَالتَّكَلَّمُ اللَّهُ وَالتَّكَلَّمُ عَنْ اللَّهُ وَالتَّكَلَمُ عَنْ اللَّهُ وَالتَّكَلَمُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

دُهُ لَا تَحْمَدَنَ أَمْرَ الْحَتَّى تُجَرِّبِهُ وَلَا تَذُمَّنَهُ مِنْ غَيْرِ تَجْرِيبِ إِنَّ ٱلرَّجَالَ صَنَادِيقُ مُقَفَّلَةٌ وَمَا مَفَا تِيثُهَا غَيْرَ ٱلتَّجَارِيبِ إِنَّ ٱلرَّجَالَ صَنَادِيقُ مُقَفَّلَةٌ وَمَا مَفَا تِيثُهَا غَيْرَ ٱلتَّجَارِيبِ إِنَّ ٱلرَّجَالَ صَنَادِيقُ مُقَفَّلَةٌ وَمَا مَفَا تِيثُهَا غَيْرَ ٱلتَّجَارِيبِ (للشيراوي)

الشبراوي)

و قَدْ قِيلَ : إِنَّ ٱلْكِتَابَ هُوَ ٱلْجِلِيسُ ٱلَّذِي لَا يُسَافِقُ وَلَا يُعِلَّ وَلَا يُفْتِي سِرَّكَ (لابن الطقطقي) و قَالَ ٱبْنُ ٱلْأَحْوَصِ يَذُمْ مَنْ نَفَعَ ٱلْأَبَاعِدَ دُونَ ٱلْأَقَارِبِ : مِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَغْشَى ٱلْأَبَاعِدَ نَفْعُهُ وَيَشْقَى بِهِ حَتَّى ٱلْمَاتِ أَقَارِ بِهُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَغْشَى ٱلْأَهْلَ عَيْشُهُ وَيَشْقَى بِهِ حَتَّى ٱلْمَاتِ أَقَارِ بِهُ وَمَا خَيْرُ مَنْ لَا يَنْفَعُ ٱلْأَهْلَ عَيْشُهُ وَإِنْ مَاتَ لَمْ يَجْزَعُ عَلَيْهِ قَرَا ئِبُهُ وَمَا خَيْرُ مَنْ لَا يَنْ كَلَمْهُ وَ وَإِنْ مَاتَ لَمْ يَجْزَعُ عَلَيْهِ قَرَا ئِبُهُ وَمَا خَيْرُهُ وَ وَلِي مَاتَ لَمْ يَجْزَعُ عَلَيْهِ قَرَا ئِبُهُ وَمَا خَيْرُهُ وَلَا قَتْ ٱلْوَجْهِ وَمَا كَنْ السَّفِيقِ وَكَلَا فَتُهُ ٱلْوَجْهِ عَلَيْهُ الْلَهُ الْمَلِ ٱلْمَلِ ٱلْجَمِيرِ وَقِيلَ : حُسْنُ ٱلْمِشْرِ وَقِيلَ : حُسْنُ ٱلْمِشْرِ وَقَيلَ نَا الْمَاتِ الْمُعْلِقُ وَكَلَامُ لَا الْمُعْلِقُ وَكَلَامُ لَا الْمَعْلِقُ وَكَلَامُ لَا الْمُعْلِقُ وَكَلَامُ لَا يَعْمَى الْمُعْلِقُ وَكَلَامُ لَا يَعْمُ لَيْنَ وَجُهُ طَلِيقٌ وَكَلَامُ لَيْنَ الْبِرِّ شَيْ فَيْ هَالِيقٌ وَكَلَامُ لَيْنَ الْبَوْلِقُ وَكَلَامُ لَا لَيْنَ الْبَرِّ شَيْ فَعْمِينَ وَجُهُ طَلِيقٌ وَكَلَامُ لَيْنَ الْبَوْلَى الْمُعْلِقُ وَكَلَامُ لَا لَيْنَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَجُهُ طَلِيقٌ وَكَلَامُ لَيْنَ الْبَوْلُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

٥٠ قِيلَ : ثَلَاثَةُ تُورِثُ ثَلَاثَةً : النَّشَاطُ يُورِثُ الْغِنَى • وَالْكَسَلْ
 يُورِثُ الْفَقْرَ • وَالشَّرَاهَةُ تُورِثُ الْمَرَضَ

صَاحِبُ ٱلشَّهْوَةِ عَبْدُ فَإِذَا عَلَبَ ٱلشَّهْوَةَ صَارَ ٱللَّكَا

٣٥ أَلْعَلْمُ شَجَرَةُ وَٱلْعَمَلُ ثَمَرَتُهَا • وَلَوْ قَرَأْتُ ٱلْعِلْمَ مِائَةَ سَنَةٍ

وَجَمْتُ أَلْفَ كَتَابٍ لَا آَنُونُ مُسْتَعِدًّا لِرَحَّةِ ٱللهِ تَعَالَى إِلَّا بِٱلْعَمَلِ 
لِأَنَّ لِيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى • فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ

عَمَلًا صَالِحًا لِأَنَّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ هُمْ يَدْ خُلُونَ ٱلْجَنَّةَ لَا نُظْلَمُونَ شَيْئًا (للغزَّالي)

٤٥ قَالَ مُعَاوِيَةُ : عَجِبْتُ لَمن يَطْلُبُ أَمرًا بِالْفَلَبِ فَهُوَ يَقْدِرْ عَلَيْهِ بِرِفْقِ
 عَلَيْهِ الْخُجَّةِ . وَلَمَنْ يَطْلُبُهُ بِخُرْقِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بِرِفْقِ

٥٥ وَكَانَ جَعْفَرُ بْنُ سُلِيْمَانَ عَثَرَ بِرَجْلِ سَرَقَ دُرَّةً فَبَاعَهَا فَلَمَّا بَصُرَ بِأَجْلِ سَرَقَ دُرَّةً فَبَاعَهَا فَلَمَّا بَصُرَ بِأُلزَّجُلِ الشَّيْحَيَا • فَقَالَ لَهُ : أَلَمُ تَكُنْ طَلَبْتَ هَذِهِ ٱلدُّرَّةَ

مِنِي فَوَهَبْهَا لَكَ · فَقَالَ ٱلرَّ جُلُ : نَعَمْ · فَخَلَّى سَبِيلَهُ مَنْ فَكَالَى سَبِيلَهُ مَا يَشُكُرُوا · وَيَعْمُ اللِّئَامَ فَإِنَّكَ إِنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِمْ لَمْ يَشْكُرُوا ·

وَ إِنْ أَنْزَلْتَ بِهِمْ شَدِيدَةً لَمْ يَصْبِرُوا (للثعالبي) وَ إِنْ أَنْزَلْتَ بِهِمْ شَدِيدَةً لَمْ يَصْبِرُوا (للثعالبي)

أَ نُشَدَ يَعْضُهُم:

إِنْ قَلَّ مَالِي فَلَا خِلُّ يُصَاحِبُنِي أَوْ زَادَ مَالِي فَكُلُّ ٱلنَّاسِ خُلَّانِي فَكَمْ عَدُو ۗ لِبَدْلِ ٱلْمَالِ صَاحَبَنِي وَصَاحِبٍ عِنْدَ فَقْدِ ٱلْمَالِ خَلَّانِي (الف لملة ولملة)

٥٧ قَالَ أَبُو ٱلْعَتَاهِيَةِ ذَا كِرًا ٱلْمُوْتَ :

لَيْتَشِعْرِي فَإِنْنِي لَسْتُ أَذْرِي أَيْ يَوْمِ يَكُونُ آخِرَ عُسْرِي وَبِأَيِّ ٱلْبِلَادِ تُقْبَضُ رُوحِي وَ بِأَيِّ ٱلْبِقَاعِ نُيْخُفُرُ قَبْرِي ٨٥ قَالَ شَمْسُ ٱلدِّينِ ٱلنَّوَاحِيُّ :

خُلُوةُ ٱلْإِنْسَانِ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ ٱلسَّوْءِ عِنْدَهُ وَجَلِيسُ ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَجَلِيسُ ٱلْمُرْءِ وَحْدَهُ

٥٥ قَالُوا: ٱلْمَلَكَةُ تُخْصِبُ بِٱلسَّخَاء وَتَعْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَتَثْبُتُ اللَّهِ وَتَثْبُتُ اللَّهِ وَتُشَاسُ بِٱلرَّئَاسَةِ وَقَالُوا: الشَّجَاعَةُ لِصَاحِبِ ٱلدَّوْلَةِ (عن الفخري)

إِذَا مَلِكُ لَمْ يَكُنْ ذَا هِبَهْ فَدَعْهُ فَدَوْلَتُه ذَاهِبَهُ عَلَمْ أَطَالِبُهُ مِنْ اَبْنِ آدَمَ بِثَلْقَةٍ لَمْ أَطَالِبُهُ مِعْيْرِهَا وَإِذَا أَعْجِبَ بِنَفْسِهِ وَٱسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ وَنِسِيَ ذَنْبَهُ (للثعالبي) بَعْيْرِهَا وَإِذَا أَعْجِبَ بِنَفْسِهِ وَٱسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ وَنِسِيَ ذَنْبَهُ (للثعالبي) مَا أَنْ مَا أَفْضَلُ لِلمُلُوكِ مَا أَفْضَلُ لِلمُلُوكِ مَا أَفْضَلُ لِلمُلُوكِ الشَّلْطَانُ لَمْ الشَّعْجَاعَةُ أَمْ الْعَذَلُ وَقَالَ أَرِسْطَاطَالِيسُ : إِذَا عَدَلَ ٱلسَّلْطَانُ لَمْ يَعْبَحْ إِلَى الشَّعْجَاعَةِ (للغزَّالي) يَعْتَجْ إِلَى الشَّعْجَاعَةِ (للغزَّالي)

يَعْتَجْ إِلَى ٱلشَّجَاعَةِ (للغَزَّالَي) ٦٢ قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ: أَنْفَعُ ٱلْأَشْيَاءِ أَنْ يَعْرِفَ ٱلرَّجُلُ قَدْرَ مَنْزَلَتِهِ وَمَنْلَغَ عَقْلِهِ ثُمُّ يَعْمَلَ بِحَسَبِهِ (للثعالبي)

٣٠ قَالَ عُمْرُ بْنُ ٱلْخُطَّابِ: يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِيَّا كُمْ وَٱلْبِظْنَةَ فَإِنَّهَا مَكْمَ وَٱلْبِظْنَةَ فَإِنَّهَا مَكْسَلَةٌ عَن ِٱلصَّلَةِ وَمَفْسَدَةٌ لِلْقَاْبِ وَمَوْدِ ثَةٌ لِلسَّقَمِ. • وَقَالَ عَلِي ثُنْ أَبِي طَالِبٍ : إِذَا كُنْتَ بَطِنًا فَعُدَّ نَفْسَكَ زَمِنًا

٤٠ قَالَ الْفُمَانُ لِا بنه : يَا ابْنَيَّ لَا تَجَالِسِ الْفُجَّارَ وَلَا تَمَاشِهِمْ . إِنَّقِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ عَذَابِ مِنَ السَّمَاءَ فَيُصِيبَكَ مَعَهُمْ . وَجَالِسِ الْفُضَلاءَ وَالْعُلَمَاءَ فَإِنَّ الله تَعَالَى أَيْحِيى الْقُلُوبَ الْمَيَّةَ بِالْفَضِيلَةِ وَالْعُلْمَ كَمَا أَيْحِي الْأَرْضَ بِوَا بِل الله الله (المشريشي)

٦٥ ۚ أَقِيلَ لِلْإِسْكَنْدَرِ: مَا بَالُكَ ثَعَظِّمُ مُؤَدِّ بَكَ أَكْثَرَ مِنْ تَعْظِيمِكَ

لِأَبِكَ · فَقَالَ : إِنَّ أَبِي سَبَبُ حَيَاتِي ٱلْفَانِيَةِ وَمُؤَدِّبِي سَبَبُ حَيَاتِي ٱلْفَانِيَةِ وَمُؤَدِّبِي سَبَبُ حَيَاتِي ٱلْبَاقِيَةِ . وَيلِهِ دَرُّ مَنْ قَالَ :

أُقَـدِّمُ أَسْتَـاذِي عَلَى نَفْسِ وَالِدِي

وَإِنْ نَا لَنِي مِنْ وَالِدِي ٱلْفَضْلُ وَٱلشَّرَفُ وَإِنْ نَا لَنِي مِنْ وَالِدِي ٱلْفَضْلُ وَٱلشَّرَفُ فَذَاكَ مُرَبِّي ٱلزُّوحِ وَٱلرُّوحُ جَوْهَرُ

وَهٰذَا نُرَبِّي ٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمُ مِنْ صَدَفْ

وَقَالَ ٱلْإِمَامُ عَلِي \* :

كُنِ ٱبْنَ مَنْ شِئْتَ وَأَكْتَسِبْ أَدَبًا 'يُغْنِكَ عَمُودُهُ عَنِ ٱلنَّسَبِ
إِنَّ ٱلْفَتَى مَنْ يَقُولُ هَا أَنَا ذَا لَيْسَ ٱلْفَتَى مَنْ يَقُولُ كَانَ أَبِي
٦٦ سَمِعَ مُعَاوِيَةُ رَبُلًا يَقُولُ: غَرِيبْ وَقَالَ لَهُ : كَلَّا ٱلْغَرِيبُ
مَنْ لَا أَدَبَ لَهُ

من خَيثُ يَثْبُتُ . لَا مِن خَيثُ يَثْبُتُ . لَا مِن حَيثُ يَثْبُتُ . وَمِنْ
 مَيثُ يُوجَدُ . لَا مِن حَيْثُ يُولَدُ (للابشيهي)

قَالَ ٱلشَّاعِرُ :

كُلِّ شَيْء زَيَّةُ فِي ٱلْوَرَى وَزِينَةُ ٱلْمَرْء تَمَامُ ٱلْأَدَبْ
قَدْ يَشْرُفُ ٱلْمَرْءُ بِآدَا بِهِ فِينَا وَإِنْ كَانَ وَضِيعَ ٱلنَّسَبْ
٦٨ وَقِيلَ : ٱلْمَشْلُ بِٱلْعَقْلِ وَٱلْأَدَبِ لَا بِالْأَصْلِ وَٱلْمَانِهِ . وَبِكَمَالِهِ لَا بِجَمَالِهِ ، وَبِكَمَالِهِ لَا بِجَمَالِهِ ، وَبِآدَا بِهِ لَا بِشِيهِ يَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ ٱلْإِمَامُ عَلِي :

لُيْسَ ٱلْجَمَالُ بِأَثْوَابِ ثُرَّيْنَا إِنَّ ٱلْجَمَالَ جَمَالُ ٱلْعَلَمِ وَٱلْأَدَبِ
لَيْسَ ٱلْسَيمِ ٱلذِي قَدْ مَا تَ وَالِدُهُ لَلْ ٱلْسَيْمِ مَ الْعَلَمِ وَٱلْحَسِبِ
الْسَ ٱلْسَيمِ ٱلذِي قَدْ مَا تَ وَالِدُهُ لَلْهُ وَجْهَهُ : ٱلْأَدَبُ حَلَيْ فِي اللهِ وَجَهَ : ٱلْأَدَبُ حَلَيْ فِي الْعَنَى وَكَانَ عِنْدَ ٱلْحَابِ فِي ٱلْمُؤْمِنِ عَلَى ٱلْمُرُوءَةِ وَصَاحِبٌ فِي ٱلْمَجْلِسِ وَالْعَنَى وَكَنْزُ عِنْدَ ٱلْحَاجَةِ وَعُونٌ عَلَى ٱلْمُرُوءَةِ وَصَاحِبٌ فِي ٱلْمَجْلِسِ وَالْعَلَى وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ الْمُؤْمِنِ ٱلْوَاهِيَةَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

٧٠ قَالَ ٱلشَّبْرَاوِيُّ فِي أَدَبِ ٱلْأَحْدَاثِ:

قَدْ يَنْفَعُ ٱلْأَدَبُ ٱلْأَطْفَالَ فِي صِغَرٍ وَلَيْسَ يَنْفَعُهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَدَبُ إِنَّ ٱلْغُصُونَ إِذَا قَوَّمْتَهَا ٱعْتَدَلَتْ وَلَا يَلِينُ وَلَوْ قَوَّمْتَهُ ٱلْخَشَبُ

وَقَالَ ٱلْإِمَامُ عَلِي ۗ ( يُفَاخِرُ ٱلْأَغْنِيَا ۚ ٱلْجُهَّالَ :

رَضِينَا قِسْمَةَ ٱلجُّبَّارِ فِينَا لَنَا عِلْمُ وَلِلْجُهَّالِ مَالُ فَإِنَّ ٱلْمَالُ وَلِلْجُهَّالِ مَالُ فَإِنَّ ٱلْمَالَ وَلِنَّ ٱلْمِلْمَ لَيْسَ لَهُ ذَوَالُ وَلِنَّ ٱلْمَالَ ٱلْلَّذِنُ :

أَ لْعِلْمُ فِي ٱلصَّدْدِ مِثْلُ ٱلشُّمْسِ فِي ٱلْفَلَكَ وَٱلْعَصْلُ لِلْمَرْءِ مِثْلُ ٱلتَّاجِ لِلْمَلِكِ

والعفس الملاء مِن الناج ِ الملاء الماج ِ الملاءِ الماج ِ الملاءِ الناج ِ الملاءِ الناج ِ الملاءِ الناج ِ الملاء فَأَشْدُدُهُ لَيْدُ لِكَ بِحَبْلِ الْعِلْمِ مُعْتَصِمًا

فَأَلْعِلْمُ لِلْمَرْء مِثْلُ أَلْمَاء لِلسَّمَـكِ

وَقَالَ ٱلْحِلِّيُّ فِي حِفْظِ ٱلْأَمْاتِ:

بَقَدْرِ لُغَاتِ ٱلْمَرْءِ يَكُثُرُ نَفْعُهُ ۗ وَتِلْكَ لَهُ عِنْدَ ٱلشَّدَائِدِ أَعْوَان فَبَادِرْ إِلَى حِفْظِ ٱلنَّفَاتِ مُسَارعًا فَكُلُّ لِسَان بِٱلْحُقِيقَةِ إِنْسَانُ ٧١ سَأَلَ ٱلْابْسُكَنْدَرُ يَوْمًا جَمَاعَةً مِنْ حُكَمَا يَهِ • وَكَانَ قَدْ عَزَمَ عَلَى سَفَرِ • فَقَالَ : أَوْضِحُوا لِي سَبِيلًا مِنَ ٱلْحِكْمَةِ أَحْكُمُ فِيهِ أَعْمَالِي وَأَنْتَقِنُ بِهِ أَشْغَالِي • فَقَالَ كَبِيرُ ٱلْحُكَمَاءِ : أَيُّهَا ٱلْمُلُكُ لَا تُدْخِلُ قَالَكَ عَلَيَّةُ شَيْءٍ وَلَا بِغْضَتَهُ . لِأَنَّ ٱلْقَالَ خَاصَّيَّتُهُ كَٱسْمِهِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ قَلْئًا لِتَقَلُّمهِ • وَأَعْمَلِ ٱلْفَكْرَ وَٱتَّخذْهُ وَزيرًا • وَٱجْعَلِ ٱلْعَقْلَ صَاحِبًا وَمُشيرًا • وَٱجْتَهِدْ أَنْ تَكُونَ فِي لَيْلُكَ مُتَسَقِّظًا وَلَا تَشْرَعْ فِي أَمْرِ بِغَيْرِ مَشُورَةٍ • وَتَجَنَّبِ ٱلْمَيْلَ وَٱلْمُحَابَاةَ فِي وَقْتِ ٱلْعَدْلِ وَٱلْإِنْصَافِ • فَإِذَا فَعَلْتَ ذَٰ لِكَ جَرَتِ ٱلْأَمُورُ عَلَى إِبْنَارِكَ • وَ تَصَرَّفَتْ بِأَخْتَمَارِكَ (للغزَّالي)

قَالَ بَعْضُهُمْ :

سُرُورُ ٱلَّرْءِ فِي ٱلدُّنيَا غُرُورُ غُرُورُ ٱلَّرَءِ فِي ٱلدُّنيَا سُرُورُ خَلِيلُ ٱلَّرْءَ فَهُو دَلِيلُ عَقْلٍ وَعَقْلُ ٱلْرَّءِ مِصْبَاحٌ يُنيِيرُ ٧٧ أَلْعِلْمُ خَلِيكُ ٱلْمُؤْمِن ِ وَٱلْظِمْ وَزِيرُهُ ، وَٱلْعَقْلُ كَرَلِيلُهُ ، وَٱلْعَشْلُ دَلِيلُهُ ، وَٱلْعَمْلُ قَائِدُهُ ، وَٱلْعَمْلُ قَائِدُهُ ، وَٱللّمَا اللّهُ عَلَى هُذَهِ ، فَنَاهِيكَ بَخَصْلَةٍ ٱلشَّرِيفَةِ (للشبراويّ) بَخَصْلَةٍ تَتَأَمَّرُ عَلَى هٰذِهِ ٱلْخَصْلَةِ ٱلشَّرِيفَةِ (للشبراويّ)



٧٣ إِثْنَانِ لَا يَشْبَعَانَ طَالِبُ عِلْم وَطَالِبُ مَالَ . اَخُوكَ مَنْ صَدَقَكَ . إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُطَاعَ فَسَلَّ مَا يُسْتَطَاعُ . إِذَا بَالَغْتَ فِي صَدَقَكَ . إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُطَاعَ فَسَلَّ مَا يُسْتَطَاعُ . إِذَا بَالَغْتَ فِي النَّصِيحَةِ وَإِذَا ضَافَكَ مَكْرُوهُ فَأَقْرِهِ صَبْرًا . إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَى فَأَهْدِ لِأَهْلِكَ وَلَوْ حَجَرًا . آفَةُ ٱلْعِلْمِ صَبْرًا . إِنَّ الْجَوَادَ قَدْ يَعْثُنُ . إِنَّ الْجَلْمِ النِّسْيَانُ . آفَةُ ٱلْمُؤْفِ وَخُولُ الْوَعْدِ . إِنَّ الْجَوَادَ قَدْ يَعْثُنُ . إِنَّ الْجَلْمِ النَّسْيَانُ . آفَةَ الْمُؤْفِ وَإِنَّ الْمَؤْفِ الْمَعْفِي النَّفُولِ الْعَنْسَ عَلَى الْقَذِي لَمْ تَرْضَ أَبِدًا . إِنْ لَمُ تُعْضِ عَلَى الْقَذَى لَمْ تَرْضَ أَبَدًا . إِنْ لَمْ تُغْضِ عَلَى الْقَذَى لَمْ تَرْضَ أَبِدًا . إِنْ الْمَرْفَ السَّفْفَ لُ عَجْدَةً فَإِنَّ الْفَرَاعُ الْفَرَاقُ . إِنْ يَكُن السَّفْفَ لُ عَجْدَةً فَإِنَّ الْفَرَاعُ مَفْسَدَةٌ . أَوْلُ الْفَضَبِ جُنُونُ وَآخِرُهُ نَدَمْ

أَحْسِنُ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ • أَلْحُرُّ حُرُّ وَإِنْ مَسَّهُ الضَّرُ • أَلْحُرُ حُرُّ وَإِنْ مَسَّهُ الضَّرُ • أَلْحِكُمَةُ ضَالَةُ الْمُؤْمِنِ • حَالَ الْأَجَلُ دُونَ الْأَمَلِ • حَافِظْ عَلَى الصَّدِيقِ وَلَوْ فِي الْحَرِيقِ • حِفْظُكَ يَسِر لِكَ أَوْجَبُ مِنْ حِفْظ عَلَى الصَّدِيقِ وَلَوْ فِي الْحَرِيقِ • حِفْظُكَ يَسِر لِكَ أَوْجَبُ مِنْ حِفْظ عَيْرِكَ لَهُ

خَيْرُ ٱلْأُمُورِ أَوْسَطُهَا دَوَا ۚ ٱلدَّهْرِ ٱلصَّبْرُ عَلَيْهِ

رَأْسُ ٱلْحِكْمَةِ عَغَافَةُ ٱللهِ • رُبَّ حَرْبٍ شُبَّتْ مِنْ لَفْظَةٍ • رُبُّ

صَنْكُ أَفْضَى إِلَى سَاحَةٍ وَتَعَبِ إِلَى رَاحَةٍ . رُبَّ فَرْحَةٍ تَعُودُ تَرْحَةً . رُبَّ كَانَ ٱلسَّكُوتُ جَوَابًا تَرْحَةً . رُبًا كَانَ ٱلسَّكُوتُ جَوَابًا سُلْطَانُ غَشُومٌ خَيْرٌ مِنْ فَتْنَةً تَدُومُ مَسُو الْخُلْقِ يُعْدِي أَلْقَ اللهُ كَثِيرٌ . شَرُّ ٱلنَّاسِ مَنْ لَا يُبَالِي أَنْ يَرَاهُ ٱلنَّاسُ. أَلْشَرُ قَلِيلُهُ كَثِيرٌ . شَرُّ ٱلنَّاسِ مَنْ لَا يُبَالِي أَنْ يَرَاهُ ٱلنَّاسُ. قَانَ اللهُ الل

شَهَادَاتُ أَلْفِعَالِ خَيْرٌ مِنْ شَهَادَاتِ ٱلرِّجَالِ أَضْعَبُ مَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ مَعْرِفَةُ نَفْسه طُولُ ٱلتَّجَادِبِ زِيَادَةُ فِي ٱلْمَقْلِ ظَاهِرُ ٱلْمِتَابِ خَيْرٌ مِنْ بَاطِنِ ٱلْخِقْدِ

عَثْرَةُ ٱلْقَدَمِ أَسْلَمُ مِنْ عَثْرَةِ ٱللِّسَانِ ، عِنْدَ ٱلْاَمْتِحَانِ يُكْرَمُ ٱلْمُو أَوْ يُهَانُ

أَلْغَائِكُ حَجَّتُهُ مَعَهُ

فِي ٱلْعَجَلَةِ ٱلنَّدَامَةُ وَفِي ٱلتَّأَنِّي ٱلسَّلَامَةُ أَقْدَامَةُ وَفِي ٱلتَّأَنِّي ٱلسَّلَامَةُ أَقْدَامُكَ مَنْ كَانَتِ ٱلْعُمْيَانُ تَهْدِيهِ كَثْرَةُ ٱلضَّحِكِ تُذْهِبُ ٱلْمُنْيَةَ وَكُلُّ مَمْنُوعٍ مَثْنُوعٍ لَمَانُ ٱلْأَحْمَقِ فِي فِيهِ وَلِسَانُ ٱلْعَاقِلِ لَارَسُولَ كَٱلدِّرْهَمِ وَقَلْ ٱلْأَحْمَقِ فِي فِيهِ وَلِسَانُ ٱلْعَاقِلِ

\* مَثَلُ ٱلْأَغْنِيَاء ٱلْبُخَلَاء كَمَثَلِ ٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرِ تَخْمِكُ ٱلذَّهَبَ

وَالْهَضَّةُ وَتَعْتَلِفُ بِالنِّبِنِ وَالشَّعِيرِ . مَنْ مَحَضَكَ مَوَدَّتَهُ . فَقَدْ خَوَّلَكَ مُلْحَتَهُ . مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَّ وَجَدَ . مَن استَحْسَنَ قَبِيحًا فَقَدْ عَمَلَهُ . مَنْ كَتَمَ مِرَّهُ بَلِغَ مُرَادَهُ . مَنْ أَعْجِبَ بِرَأْ بِهِ صَلَّ . مَنْ لَا نَتْ تَمَالُهُ . مَنْ كَتَم مِنْ كَتَم مِنْ كَتَم مِنْ كَتَم مِنْ كَتَم مِنْ كَالَم مَنْ لَا نَتْ تَمَالُهُ مَنْ فَالَ مَا تَمْنَى . مَنْ أَحَب شَيْئًا أَكْثَرَ مِن ذَكْرِهِ . مَنْ لا نَتْ كَلَم مَنْ فَا مَن مَنْ سَلِمَتْ سَرِي لَه مُ صَلَحَت عَلا نِيتُ هُ . مَنْ سَلِمَت سَرِي لَه مُ صَلَحَت عَلا نِيتُ هُ . مَنْ سَلِمَت سَرِي لَه مُ صَلَحَت عَلا نِيتُ هُ . مَنْ سَلِمَت سَرِي لَه مُ صَلَحَت عَلا نِيتُ هُ . مَنْ سَلِمَت سَرِي لَه مُ صَلَحَت عَلا نِيتُ هُ . مَنْ سَلِمَت سَرِي لَه مُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ُ يَعْمَلُ ٱلنَّمَّامُ فِي سَاعَةٍ فِتْنَةَ شَهْرٍ . يَوْمْ وَاحِدْ لِلْعَالِمِ خَيْرٌ مِنَ ٱلْحَيَاةِ كُلِّهَا لِلْجَاهِلِ

أَلِا بْنُ يَنْشَاعَلَى مَا كَانَ وَالِدُهُ إِنَّ ٱلْعُرُوقَ عَلَيْهَا يَنْبُتُ ٱلشَّجَرُ إِنَّ ٱلْعَدُوَّ وَإِنْ أَبْدَى مُسَالَّلَةً إِذَا رَأَى مِنْكَ يُوْمًا غِرَّةً وَثَمَا فَكَيْفَ بِأُ لْمِلْحِ إِنْ حَلَّتْ بِهِ ٱلْفِيَرُ بِٱللُّهِ تُصْلِحُ مَا تَخْشَى تَغَيَّرَهُ ۗ فَكُلُّ يَعُودُ إِلَى عَنْصُرَهُ بَلَوْتُ ٱلرِّجَالَ وَأَفْسَالَهُمْ وَمَرَامُهُ ٱلْمَا كُولُ وَٱلْشَرُوبُ تَبًّا لِمَنْ يُسِي وَيُضِيحَ لَاهِيًّا تَمَوَّدَهُ ٱلْإِنْسَانُ كَانَ لَهُ طَبْعًا تَمَوَّدْ فَعَالَ ٱلْخَيْرِ دَأَبًا فَكُلُّ مَا سُلُوكِ مَا لَا يَلِيقُ بِٱلْأَدَبِ تُلْجِي ٱلضَّرُ ورَاتُ فِي ٱلْأُمُودِ إِلَى جَزَى ٱللهُ ٱلشَّدَائِدَ كُلَّ خَيْرٍ عَرَفْتُ بِهَا عَدُوِّي مِنْ صَدِيقِي جِرَاحَاتُ ٱلسِّنَانِ لَمَّا ٱلْتِئَامُ وَلَا يُلْتَامُ مَا جَرَحَ ٱللِّسَــانُ حَيَّاكَ مَنْ لَمْ تَكُنْ تَرْجُو تَحِيَّتَهُ ۗ لَوْلَا ٱلدَّرَاهِمُ مَا حَيَّاكَ إِنْسَانُ إِنَّ ٱلْجُلُوسَ مَعَ ٱلْعِيَالِ قَيِيحُ خَاطِرْ بِنَفْسِكَ كَيْ نُصِيبَ غَنِيمَةً فَٱلرَّزَايَا إِذَا تَوَالَتُ تَوَالَتُ تَوَلَّتُ خَفَّض ِ ٱلْجَأْشَ وَٱصْبِرَنَّ رُوَيَّدًا يَسِيرْ وَلَكِنَ ٱلْخُرُوجَ عَسِيرُ دُخُولُكَ مِنْ بَابِ ٱلْهُوَى إِنْ أَرَدْ تَهُ ۗ َ بَلْ فِي ٱلشَّدَا ئِدِ يُعْرَفُ ٱلْإِخْوَانُ دَعْوَى ٱلصَّدَاقَةِ فِي ٱلرَّخَاءِ كَثيرَةٌ ذَهَبَ ٱلشَّابِ فَأَيْنَ تَذْهَبُ بَعْدَهُ أَزَلَ ٱلْمُشيبُ وَحَانَ مِنْكَ رَحِيلُ رُبُّ مَنْ تَرْجُو بِهِ دَفْعَ ٱلْأَذَى عَنْكَ يَأْتِكَ ٱلأَذَى مِنْ قِتَبَلَهُ رُبَّ يَوْم بَكَيْتُ مِنْهُ فَلَمَّا صِرْتُ فِي غَيْرِهِ بَكَيْتُ عَلَيْـهِ وَشُغْلُهُ غَيْرَ فِعْلِ لَكَثِيرِ خُسْرَانُ زِيَادَةُ ٱلْمَرْءِ فِي دُنْيَاهُ 'نَقْصَانُ سَتَذْ كُرْنِي إِذَا جَرَّبَ غَيْرِي وَ تَعْلَمُ أَنْنِي نِعْمَ ٱلصَّـدِيقُ

عَييتُ عَن ٱلْجُوابِ وَمَاعَيِيتُ سَكَتُ عَنِ ٱلسَّفِيهِ فَظَنَّ أَنِي صَدِيقُكَ حِينَ تَسْتَغْنِي كَثِيرٌ وَمَا لَكَ عِنْدَ فَقْرِكَ مِنْ صَدِيقِ صن ٱلْعِلْمُ وَٱرْفَعْ قَدْرَهُ وَٱرْعَحَقَّهُ وَلَا نُتَلْقُهِ إِلَّا إِلَى كُلَّ مُنْصِفِ وَٱلضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَـهُ ٱلضِّـدُّ ضِدَّان لَمَّا ٱسْتَجْمَعَا حَسْنَا لَيْتَ حَالِي يَكُونُ بِٱلْقُلُوبِ طَاهِري دُونَ بَاطِنِي مُسْتَجَادُ عَتَبْتُ عَلَىٰ عَمْرُو فَلَمَّا فَقَدْ تُـهُ وَجَرُّ بِتُ أَقُوامًا بَكَيْتُ عَلَى عَمْرُو وَلَا يَشْتَرِي خُرًّا بِلينِ مَقَالِهِ عَجْبُ ٰ لِمَنْ يَشْرِي ٱلْعَبِيدَ بِمَالِهِ وَخَلَّ عَنْ عَثَرَاتِ ٱلنَّاسِ لِلنَّاسِ عَلَيْكَ نَفْسَكَ فَتَشْ عَنْ مَعَا يبهَا فَإِنَّ ٱللَّدَى بَيْنَ ٱلْقُلُوبِ قَريبُ فَإِنْ كَا نَتِ ٱلْأَجْسَامُ مِنَّا تَبَاعَدَتْ وَإِنْ يَغْضَبُ عَلَيْكَ فَلَا تُبَال فَتِّي إِنْ يَرْضَ لَمْ يَنْفَعْكَ شَيْئًا فَلَمْ أَرَ كَالْأَيَّامِ لِلْمَرْءِ وَاعِظًا ُوَلَا كَصُرُ وَفِ ٱلدُّهُرِ لِلْمَرْءِ هَادِيَا وَلَكِنَّهُمْ فِي ٱلنَّائِبَاتِ قَلِيــلُ فَمَا أَكْثَرَ ٱلْأَصْحَابَ حِينَ تَعُدُّهُمْ وَ أَكُلُ ۚ ٱلْمَالَ غَيْرُ مَنْ جَمَّكُ ُ قَدْ يَجْمَعُ ٱلْمَالَ غَيْرُ آكلهِ وَٱلشَّمْسُ تَنْحَطُّ فِي ٱلْخُرَى وَرَّ تَفَمُ قَدْ زَالَ مُلْكُ سُلِّمَانِ فَعَادَرَهُ قَتْعِ ٱلنَّفْسَ بِٱلْكَفَافِ وَإِلَّا طَلَبَتْ منْكَ فَوْقَ مَا يَكْفيهَا عَدَمُ ٱلْعُقُولِ وَخِفَّةُ ٱلْأَحْلَامِ كَانُوا بَنِي أُمَّ فَقَرَّقَ شَمْلَهُمْ كَأَنُّكَ مِنْ كُلِّ ٱلنَّفُوسِ مُرَكَّبُ فَأَ نُتَ إِلَى كُلِّ ٱلْأَنَامِ حَبِيبُ فَتُهُونُ غَيْرَ شَمَاتَة ٱلْأَعْدَاء كُلُّ ٱلْمُصائِبِ قَدْ تُجُرُّ عَلَى ٱلْفَتَى كُل مَنْ أَحْوَجَكَ ٱلدَّهُرُ إِلَيْهُ وَتَعَرَّضْتَ لهُ هُنْتَ عَلَيْهُ

كَمْمَاتَ قَوْمٌ ومَامَا تَتْ مُكَادِمْهُمْ وَعَاشَ قُومٌ وَهُمْ فِي ٱلنَّاسِ أَمُواتُ لَعَمْرِيَ مَا ضَافَتْ بِلَادٌ بِأَهْلِهَا وَلَكِنَّ أَخْلَاقً ِ ٱلرِّجَالِ تَضيقُ لَعَمْرُكَ مَا ٱلْأَيَّامُ إِلَّا مُعَارَةٌ فَّمَا ٱسْطَعْتَ مِنْ مَعْرُوفِهَا فَتَزَوَّدِ إِلَّا ٱلْحَمَا قَةَ أَعْيَتْ مَنْ يُدَاوِيهَا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ يُسْتَطَبُّ بِهِ وَز يَــةُ ٱلْعَاقِل ِحُسْنُ ٱلْآدَبْ لِكُلَّ شَيْءٍ حَسَنٍ زِينَةٌ مَنْ فَاتَهُ ٱلْيَوْمَ سَهُمْ كُمْ يَفْتُهُ غَدَا لِلْمَوْتِ فِينَا سِهَامْ ۚ وَهْمَى صَا ئِبَةٌ ۗ لْيْسَ ٱلسَّعِيدُ ٱلَّذِي دُنْيَاهُ تَسْعَدُهُ إِنَّ ٱلسَّعِيدَ ٱلَّذِي يَنْجُو مِنَ ٱلنَّارِ وَأَ ثَبَحَ ٱلْكِذْبَ عِنْدَٱللهِ وَٱلنَّاسِ مَا أَحْسَنَ ٱلصِّدْقَ فِي ٱلدُّنْيَا لِقَا ئِلْهِ وَ بِنَفْسِي ٱرْتَفَعْتُ لَا بِجُدُودِي مَا بِقَوْ مِي شَرْنْتُ بَلْ شَرْنُوا بِي فَتَوَّلَّ أَنْتَ جَمِيعَ أَمْرِكُ تَجْرِي ٱلرِّيَاحُ عِمَا لَاتَشْتَهِي ٱلسُّفُنُ مَا حَكَّ جِلْدَكَ مِثْ لُ ظُفُركُ مَا كُلُ مَا يَتَمَنَّى ٱلْمَنْ أَيْدُ كُهُ إِذَا كُنْتَ تَبْنيهِ وَغَيْرُكُ يَهْدِمْ مَتَى يَبْلُغُ ٱلْبُنْيَانُ يَوْمًا تَّمَامَهُ ۗ كُوَاقِدِ ٱلشَّمْعِ فِي بَيْتٍ لِعُمْيَانِ وَٱلنَّاسُ مَنْ عَاجَهُمْ يُعَابُ مَنْ يَصْنَعِ ٱلْخَيْرِمَعِ مَنْ لَيْسَ يَعْرِفُهُ مَنْ يَحْمَــدِ ٱلنَّاسَ يَحْمَــدُوهُ فَلَيْسَ يَرْفَعُهُ شَيْءٍ ۖ وَلَا يَضَعُ اللَّهِ مِنْ شُرْبِهِ مَنْ شُرْبِهِ مَنْ كَانَ فَوْقَ مَحَلِّ ٱلشَّمْسِ زُنَّبَتُهُ نَحْنُ بَنُو ٱلْمُوْتَى فَمَا كَالْنَا نَدِمْتُ نَدَامَةً ٱلْكُسَعِيّ لَمَّا نَأْتُ عَنْنَاهُ مَا صَنَعَتْ يَدَاهُ أَلَيْسَ مَصِيرُ ذَاكَ إِلَى ٱلزَّوَالِ هَبِ ٱلدُّنْيَا نُقَادُ إِلَيْكَ عَفُواً فَهِيَ ٱلشَّهَادَةُ لِي أَلِّق كَامِلُ وَإِذَا أَ تَتْكَ مَذَمَّتِي مِنْ نَاقِص

فَإِنَّ صِغَارَ ٱلذُّنبِ يَوْمًا تَجَمَّمُ وَجَانُ صِغَارَ ٱلذُّنْ لِلأَرْكَبُنَّهَا فَصَادَ رَجَانِي أَنْ أَعُودَ مُسَلَّمَـا وَكَانَ رَجَائِي أَنْ أَعُودَ نُمَتَّمًا عَلَى نَائِبَاتِ ٱلدَّهْرِ حِينَ تَنُوبُ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُوَطَّنُ نَفْسَهُ ْ ذَرْعًا وَعَنْدَ اللهِ مِنْهَا ٱلْمُخْرَجُ وَلَرْبُ نَازَلَةٍ يَضِيقُ بَهَا ٱلْفَتَى وَمَنْ هُوَ فِي وَصْلِي وَثْرْ بِيَ رَاغِتُ وَلَيْسَ أَخِي إِلَّا ٱلصَّحِيحَ وَدَادُهُ فَكُنُوْ وَأَمَّا وَجْهُـهُ فَجَميـلُ وَكُمْ أَرَ كَالْلُمْرُوفِ أَمَّا مَذَافَّهُ ۗ وَمَنْ عَاشَ فِي ٱلدُّنْيَا فَلَا بُدُّ أَنْ يَرَى منَ ٱلْعَيْشِ مَا يَصْفُو وَمَا يَتَّكَدَّرُ لَا تَقُلْ أَصْلِي وَفَصْلِي أَبَدًا إِنَّمَا أَصْلُ ٱلْفَتَى مَا قَدْ حَصَـ لُ لا تَسْـأَلُ ٱلَّمْءُ عَنْ خَلَائِقهِ في وَجْهِهِ شَهاهِدٌ مِنَ ٱلْخَبَر عَارْ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمٌ لَا تَنْهَ ءَنْ خُلُق وَتَأْتِىَ مِثْلَـهُ وَأَنظُرْ إِلَى أَفْعَالِهِ ثُمَّ أَحْكُم لَا تَنْظُرَنَّ إِلَى أَمْرِىٰ مَا أَصْلُهُ لَا تُذِلَّ ٱلْفَقيرَ عَلَّكَ ۚ أَنْ تَسْــقُطَ يَوْمًا وَٱلدَّهُرُ قَدْ رَفَعَــهُ يُرِيكَ ٱلْبَشَاشَةَ عِنْدَ ٱللَّقَا وَيَبْرِيْكَ فِي ٱلسَّرَّ بَرْيَ ٱلْقَلَمُ ُهَادِ ُقِنِي مَنْ لَا أُطِيقُ فِرَاقَــهُ<sup>'</sup> وَيَصْحَبُنِي فِي ٱلنَّاسِ مَنْ لَا أُدِيدُهُ وَلَيْسَ يُمُوتُ الْمُرْ الْمِنْ عَثْرَةِ ٱلرَّجِلِ يُّوتُ ٱلْفَتَى من عَثْرَةٍ من لِسَانِهِ يَنَالُ ٱلْفَتَى بِٱلْعَلْمِ كُلَّ غَنيمَةٍ وَيَعْلُو مَقَامًا بِٱلتَّوَاضُعِ وَٱلْأَدَبُ يَهُونُ عَلَيْنَا أَنْ تُصَابَ جُسُومُنَا وَتَسْلَمَ أَعْرَاضٌ لَنَا وَعُقُولُ يُهْمِمُ لِلشَّعِيرِ إِذَا رَآهُ وَيَعْبِسُ إِنْ رَأَى وَجْهَ ٱللَّجَامِ

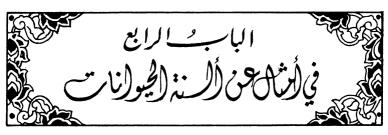

## كلَابٌ وَثُمُلَكُ

٥٧ كَلَابْ مَرَّةً أَصَابُوا جِلْدَ سَبْعٍ . فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَنْهَشُونَهُ . فَبَصُرَ بِهِم ٱلثَّعَلَبُ فَقَالَ لَهُمْ : أَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَرَأَ يُثْمُ خَالِبَهُ كَأَ نَيَا بِكُمْ وَأَطُولَ (مَغْزَاهُ) ٱلنَّهْ يُ عَن ٱلشَّمَاتَة بِٱلْمُوْتَى وَأَطُولَ (مَغْزَاهُ) ٱلنَّهْ يُ عَن ٱلشَّمَاتَة بِٱلْمُوْتَى أَلْخُطَّافُ أَنْ فَالْفَافُ مَا لَهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُعَالَفُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ ال

٧٦ أَ لُوَزُ وَٱلْخُطَّافُ تَشَارَكَا فِي ٱلْمَعِشَةِ . فَكَانَ مَرْعَاهُمَا كَلَيْهِمَا فِي عَلَى وَالْخُطَّافِ إِلَّا وَاحِدٍ . فَمَا كَانَ مِنَ ٱلْخُطَّافِ إِلَّا أَنْ طَّارَ وَسَلِمَ . فَأَمَّا ٱلْوَزُ فَأَدْرِكَ وَذُبِحَ (مَغْزَاهُ) مَنْ عَاشَرَ مَنْ لَا يُشَاكِلُهُ أَحَاقَ بِهِ ٱلسُّومُ

### قطي

٧٧ قِطْ مَرَّةً دَخَلَ دُكَّانَ حَدَّادٍ . فَأَصَابَ ٱلْمِبْرَدَ . فَأَ قَبَلَ يَلْحَسُهُ لِلسَّانِهِ وَٱلدَّمُ يَسِيلُ مِنْهُ وَهُوَ يَبْلَغُهُ وَيَظْنُنُهُ مِنَ ٱلْمِبْرَدِ إِلَى أَنْ فَيْ لِسَانِهُ فَهَاتَ (مَغْزَاهُ) أَنَّ ٱلْجَاهِلَ لَا يُفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ مَا دَامَ الطَّمَعُ غَالِبًا عَلَيْه

صِبِي ۗ وَعَقْرَبُ

٧٨ صَبِيٌّ مَرَّةً كَانَ يَصِيدُ ٱلْجَرَادَ . فَنَظَرَ عَقْرَبًا فَظَنَّهَا جَرَادَةً . فَمَدَّ

يدَهُ لِيَأْخُدُهَا ثُمَّ تَبَاعَدَ عَنْهَا . فَقَالَتْ لَهُ : لَوْ أَنَّكَ قَبَضَتَنِي بِيَدِكَ لَتَخَلَّتِ عَنْصَدِ الْجَرَادِ (مَغْزَاهُ) أَنَّسَدِيلَ الْإِنْسَانِ أَنْ يُمَيِّزَ الْخَلْدِ عَنْ سَدِيلَ الْإِنْسَانِ أَنْ يُمَيِّزَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى حِدَتِهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُواللَّ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُؤْمِ اللللْمُ ا

٧٩ لَلْغَ ٱلنَّمُوسَ أَنَّ ٱلدَّجَاجَ قَدْ مَرْضُواْ . فَلَبِسُوا جَلُودَ طَوَاوِيسَ وَأَنَّوا لِيزُورُوهُمْ . فَقَالُوا لَهُمْ : ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلدَّجَاجُ . كَيْفَ أَنْمُ وَكَيْفَ أَحْوَالُكُمْ . فَقَالُوا : إِنَّا بَخَيْرٍ يَوْمَ لَا نَرَى وُجُوهَكُمْ (مَغْزَاهُ) أَنْ كَثِيرًا يُظْهِرُونَ ٱلْمَحَبَّةَ وَيُبِطِّنُونَ ٱلْبَغْضَاءَ (مَغْزَاهُ)

إِنْسَانُ وَصَنَمْ

إنسان كان له صنم في بيت يعبده ويذبخ له كل يوم ذيحة حتى أفنى عليه جميع ما كان يملكه وفيخص له الصنم أخيراً وقال له : لا تفن ما لك علي ثم تله في عند إله آخر (مغزاه) ينبغي للإنسان أن لا يفق ما له في الخطيئة ثم يَحْتَج أَنَّ الله أفقره في الخطيئة ثم يَحْتَج أَنَّ الله أفقره في المنفق ما له في المنطيئة ثم يَحْتَج أَنَّ الله أفقره في المنفق ما له في المنفق ما له أي المنافق ما المنفق منفق المنفق الم

٨١ إِنْسَانُ مَرَّةً مِّلَ جُرْزَةً حَطَبِ، فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَعْيَا وَضَجِر مِنْ حَمْلِهَا رَمَى بِهِا عَنْ كَتِفِهِ وَدَعَا غَلَى رُوحِهِ بِالْمُوْتِ ، فَشَخَصَ لَهُ ٱلمُوْتُ قَا ئِلًا: هَا أَنَا ذَا ، لِمَ دَعَوْتِنِي ، فَقَالَ لَهُ ٱلْإِنْسَانُ ، دَعَوْتُكَ لِتُحَوِّلَ هَذِهِ جُرْزَةَ ٱلْخُطِبِ عَلَى كَتِفِي (مَغْزَاهُ) أَنَّ ٱلْعَالَ لَمَ بأَسْرِهِ يُحِثُ ٱلدُّنْيَا وَإِنَّمَا عَلَى مِنَ ٱلضَّعْفِ وَٱلشَّقَاء (للقان)

# قِطَّتَان وَقِرْدُ

٨٣ كَانَ صَائِدٌ يَصِيدُ ٱلْمَصَافِيرَ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ . فَكَانَ يَذْبَحُهَا وَالدُّمُوعُ تَسِيلُ . فَقَالَ عُصْفُورٌ لِصَاحِهِ : لَا بَأْسَ عَلَيْكَ مِنَ الرَّجُلِ أَمَا تَرَاهُ يَبْكِي . فَقَالَ لَهُ ٱلْآخَرُ : لَا تَنْظُرْ إِلَى دُمُوعِهِ الرَّجُلِ أَمَا تَصْنَعُ يَدَاهُ (للشريشي) بَلْ إِلَى مَا تَصْنَعُ يَدَاهُ (للشريشي) أَسْهَ دُ

٨٤ أَسْوَدُ فِي فَصْلِ ٱلشَّتَاءِ أَقْبَلَ يَأْخُذُ ٱلثَّلْجَ وَفَرْكُ بِهِ بَدَنَهُ . فَقَالَ لَهُ حَكِيمٌ : يَاهْذَا لَا

تُتْعِبْ نَفْسَكَ فَرُبَّا أُسُودً ٱلشَّلْجُ مِنْ جِسْمِكَ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ (مَعْنَاهُ) أَنَّ ٱلشِّرِيْرَ يَقْدِرُأَنْ نَفْسِدَ ٱلْخَيْرَ وَقَلِيلًا مَا يُصْلِحُهُ ٱلْخَيْرُ (اللقان) تَعْلَثُ وَطَلْلٌ مَا يُصْلِحُهُ ٱلْخَيْرُ (اللقان) تَعْلَثُ وَطَلْلٌ مَا يَصْلِحُهُ أَلْخَيْرُ

وَهُوَ مَثَلُ مَنْ يَسْتَكُبِرُ ٱلشَّيْ عَتَّى يُجَرَّ بَهُ فَيَسْتَصْغِرُهُ

٨٥ زَعُمُوا أَنَّ ثَعْلَبًا أَقَى أَجَّةً فِيها طَبْلُ مُعَلَّنُ عَلَى شَجَرَةٍ وَكُلَّمَا
هُتَتِ ٱلرِّيحِ عَلَى فَضَانِ ٱلشَّجَرةِ حَرَّ كَتْهَا فَضَرَ بَتِ ٱلطَّبْلَ فَسُمِعَ لَهُ صَوْتَ عَظِيمٍ صَوْتِهِ وَلَهُ صَوْتَ عَظِيمٍ صَوْتِهِ وَهُ لِمَا سَمِعَ مِنْ عَظِيمٍ صَوْتِهِ وَلَهُ صَوْتَ عَظِيمٍ صَوْتِهِ وَلَا اللَّهُ وَجَدَهُ صَحْمًا فَأَ يُقِنَ فِي نَفْسِهِ بِكُثْرَةِ ٱلشَّحْمِ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ وَجَدَهُ صَحْمًا فَأَ يُقِنَ فِي نَفْسِهِ بِكُثْرَةٍ ٱلشَّحْمِ وَاللَّحْمِ فَعَالَجَهُ حَتَّى شَقَّهُ وَلَمَا رَآهُ أَجُوفَ لَا شَيْءَ فِيهِ قَالَ : لَا وَالنَّحْمِ فَعَالَجَهُ حَتَّى شَقَّهُ وَلَمَا رَآهُ أَجُوفَ لَا شَيْءَ فِيهِ قَالَ : لا أَدْرِي لَعَلَّ أَفْشَلَ ٱلْأَشْيَاءِ أَجْهَرُهَا صَوْتًا وَأَعْظَمُهَا جُثَّةً

أَسَدُ وَتُعْلَبُ وَذِ ثُبُ

وَهُوَ مَثَلُ مَن ِ ٱتَّعَظَ بِغَيْرِهِ وَٱعْتَبَرَ بِهِ

مَارًا وَأَدْنَبًا وَظَبْيًا . فَقَالَ ٱلْأَسَدُ لِلذَّ ثُبِ : ٱقْسِمْ بَيْنَنَا . فَقَالَ الْأَسْدُ لِلذَّ ثُبِ : ٱقْسِمْ بَيْنَنَا . فَقَالَ الْأَسْدُ لِلذَّ ثُبِ : ٱقْسِمْ بَيْنَنَا . فَقَالَ الْأَمْرُ بَيِّنْ . الْحِمَادُ لِلْأَسَدِ وَٱلْأَرْنَ لِلثَّعْلَبِ وَٱلظَّيْ لِي . فَخَبَطَهُ الْأَسْدُ فَأَطَاحَ رَأْسَهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ٱلثَّعْلَبِ وَقَالَ : مَا كَانَ أَجْلَ الْأَسْدُ فَأَطَاحَ رَأْسَهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الثَّعْلَبِ وَقَالَ : مَا كَانَ أَجْلَ صَاحِبَكَ لِالْقَسْمَةِ هَاتِ أَنْتَ . فَفَالَ : يَا أَبَا الْخَارِثِ ٱلْأَمْرُ وَاضِحْ . وَقَالَ اللهُ الْأَرْنَبِ فِيهَا بَيْنَ ذَلِكَ . الْخَمَالُ لَهُ ٱلْأَسْدُ : مَا أَقْصَالَ . وَتَعَلَلْ بِالْأَرْنَبِ فِيهَا بَيْنَ ذَلِكَ . وَقَالَ لَهُ ٱلْأَسْدُ : مَا أَقْصَالَ . وَتَعَلَلْ بِالْأَرْنَبِ فِيهَا بَيْنَ ذَلِكَ . وَقَالَ لَهُ الْأَمْدُ الْفَقْهَ . فَقَالَ : فَقَالَ لَهُ ٱلْأَسْدُ : مَا أَقْصَالَ . وَمَا كَانَ الْفَقَهُ . فَقَالَ : وَالْمَالُ اللّهُ الْأَلْمَالُ اللّهُ اللّهُ الْمُقْلَ . وَالْمَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# رَأْسُ ٱلذَّ ثُب ٱلطَّائِرُ مِنْ جُثَّتِهِ (للقليوبي) مَثَلُ فَارَةٍ ٱلْبَيْتِ وَفَارَةٍ ٱلصَّحْرَاء

٨٧ قِيلَ إِنَّ فَارَةَ ٱلْبُيُوتِ رَأَتْ فَارَةَ ٱلصَّحْرَاء فِي شِدَّةٍ وَعِنَةٍ فَقَالَتْ لَهَا : مَا تَصْنَعِينَ هَهُنَا ٱذْهَبِي مَعِي إِلَى ٱلْبُيُوتِ ٱلَّتِي فِيهَا أَفْرَاعُ ٱلنَّعِيمِ وَٱخْصُبِ فَذَهَبَتْ مَعَهَا وَإِذَا صَاحِبُ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ قَدْ هَيَّا لَهَا ٱلرَّصَدَ لَبِنَةً تَحْتَهَا شَحْمَةٌ . فَٱ فَتَحَمَتُ كَانَتْ تَسْكُنُهُ قَدْ هَيَّا لَهَا ٱلرَّصَدَ لَبِنَةً تَحْتَهَا شَحْمَةٌ . فَا فَتَحَمَتُ اللَّيْفَةُ وَعَلَمْتُهَا . فَهَرَبِ ٱلْفَارَةُ لِتَا خُذَ ٱلشَّحْمَة فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا ٱللَّبِنَة فَعَطَمَتْهَا . فَهَرَبِ ٱلْفَارَةُ الْبَرِّيَة وَقَالَتْ : أَرَى نِعْمَةً كَثِيرَةً وَبَلَا اللَّهِ قَالَتْ : أَرَى نِعْمَةً كَثِيرَةً وَبَلَا اللَّهِ قَالَتْ : أَرَى نِعْمَةً كَثِيرَةً وَبَلَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللهُ اللللللّهُ الللللللللهُ الللللللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللله

٨٨ خُنْفُسَةٌ قَالَتْ مَرَّةً لِنَحْلَةٍ : لَوْ أَخَذْ تِنِي مَعَكِ لَعَسَّلْتُ مِثْلَكَ وَأَجَا بَنْهَا ٱلنَّحْلَةُ إِلَى ذَلِكَ • فَلَمَّا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى وَفَا • مَا قَالَتْ ضَرَبَثْهَا ٱلنَّحْلَةُ بِحُمْتِهَا • وَفِيهَا هِي تَمُوتُ قَالَتْ فِي نَفْسِهَا • لَقَدِ أَسْتَوْجَبْتُ مَا نَالَنِي مِنَ ٱلسُّو • • فَإِنِي لَا أُحْسِنُ ٱلزِّفْتَ فَكَيْفَ ٱلسَّو • • فَإِنِي لَا أُحْسِنُ ٱلزِّفْتَ فَكَيْفَ ٱلسَّلَ (مَغْزَاهُ) أَنَّ أَنَاسًا كَثِيرِينَ يَدَّعُونَ مَا لَا يَلْبَغِي لَهُمْ فَتَنْفَضِحُ عَاقِبَتُهُمْ (للقان)

مَثَلُ ٱلْخِنْزِيرِ وَٱلْأَتَانِ

٨٩ كَانَ عِنْدَ رُومِي خِنْزِيرٌ فَرَبطَهُ إِلَى أَسْطُوا نَةٍ وَوَضَعَ ٱلْعَلَفَ

بَيْنَ يَدَ يُهِ لِيُسَمِّنَـهُ . وَكَانَ بَجَنْبِهِ أَتَانُ لَهَا جَحْشُ . وَكَانَ ذَلِكَ ٱلْجَحْشُ يَلْتَقَطُ مِنَ ٱلْعَلَفِ مَا يَتَنَاثُرُ فَقَالَ لِأُمِّهِ: مَا أَمَّاهُ مَا أَطْبَ هَذَا ٱلْعَلَفَ لَوْ دَامَ وَقَالَتْ لَهُ : يَا نِبَيَّ لَا تَقْرَ بِهُ فَإِنَّ وَرَاءَهُ ٱلطَّامَّةَ ٱلْكُبْرَى . فَلَمَّا أَرَادَ ٱلرُّومِيُّ أَنْ يَذْبَحَ ٱلْخِنْزِيرَ وَوَضَعَ ٱلسِّكِّينَ عَلَى حُلْقِهِ جَعَلَ يَضْطَرِبُ وَيَنْفَحُ ۥ فَهَرَبَ ٱلْجُحْشُ وَأَتَى إِلَى أُمِّهِ وَأَخْرَجَكُما أَسْنَا لَهُ وَقَالَ: وَيْحَكِ يَا أَمَّاهُ ٱ نُظْرِي هَلْ بَقِيَ فِي خِلَالِ أَسْنَانِي شَيْ ۖ مِنْ ذُلِكَ ٱلْعَلَفِ فَٱ قَلَعِيهِ ۚ فَمَا أَحْسَنَ ٱلْقَنَعَ مَعَ ٱلسَّلَامَةِ (للابشيهي)

كُلْبُ مَرَّةً خَطِفَ بِضُعَةً لَمْ مِنَ ٱلْمَسْلَخِ وَثَرَلَ يَخُوضُ فِي ٱلنَّهْ . فَنَظَرَ ظِلُّهَا فِي ٱلْمَاءِ وَإِذَا هِيَ أَكْبَرُ مِنَ ٱلَّتِي مَعَــهُ . فَرَمَى ٱلِّتِي مَعَهُ فَٱ نُحَدَرَتْ شُوحَةُ فَأَخَذَتْهَا . وَجَعَلَ ٱلْكَلْ يَجْرِي فِي طَلَبِ ٱلْكَدِيرَةِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا . فَرَجَعَ فِي طَلَبِ ٱلْيِي كَانَتْ مَعَــهُ ْ فَلَمْ يُصِبْهَا . فَقَالَ: وَيْحِي أَنَا ٱلَّذِي أَلَّقَيْتُ نَفْسِي فِي ٱلْغُرُودِ . لِأَنِي ضَيُّعْتُ مَا كَانَ تَحْتَ يَدِي . وَسَعَبْتُ فِي طَلَبِ مَا لَيْسَ هُوَ تَحْتَ يَدِي وَلَا يَصْلُحُ لِي (مَغْزَاهُ) لَا يَنْبَغِي لِلْإنْسَانِ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا قَلْلِلَّا مَوْجُودًا وَيَطْلُبَ شَيْنًا كَثِيرًا مَفْقُودًا

رانِبُ وَثَمَالِبُ

أَلْنُسُورُ مَرَّةً وَقَعَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْأَرَانِبِ حَرْبُ فَمَضَتِ الْأَرَانِبُ إِلَى ٱلنَّعَـالِبِ يَسُومُونَ مِنْهُمُ ٱلْحِلْفَ وَٱلْمُمَاصَدَةَ عَلَى ٱلنَّسُورِ ۚ فَقَالُوا لَهُمْ ۚ : لَوْلَا عَرَفْنَ اكُمْ وَنَعْلَمُ لِمَنْ تُحَارِبُونَ لَفَعْلْنَا ذٰلِكَ (مَعْنَاهُ) أَنَّ سَبِيلَ ٱلْإِنْسَانِ أَلَّا يُحَارِبَ مَنْ هُوَأَشَدُّ بَأْسًا مِنْهُ غَزَالٌ وَثَعْلَتْ

٩٠ غَزَالٌ مَرَّةً عَطِشَ فَجَاءً إِلَى عَيْنِ مَاءٍ يَشْرَبُ وَكَانَ ٱللَّهَا فِي جُبِّ عَيْنِ مَاءٍ يَشْرَبُ وَكَانَ ٱللَّهَا فَقَالَ جُبِّ عَيْقٍ مَ ثُمَّ إِنَّهُ لَكَا حَاوَلَ ٱلطُّلُوعَ لَمْ يَقْدِرْ فَنَظَرَهُ ٱلثَّعْلَبُ فَقَالَ لَهُ: يَا أَخِي أَسَأْت فِي فِعْلِكَ إِذْ لَمْ ثُمَّيْزُ طُلُوعَكَ قَبْلَ ثُرُولِكَ لَهُ: يَا أَخِي أَسَأْت فِي فِعْلِكَ إِذْ لَمْ ثُمَيْزُ طُلُوعَكَ قَبْلَ ثُرُولِكَ أَسَدُ وَقَوْرُ آُ

٩٣ أَسَدْ مَرَّةً أَرَادَ أَنْ يَفْتَرِسَ ثَوْرًا فَلَمْ يَجْسُرْ عَلَيْهِ لِشَدَّتِهِ . فَمَضَى إِلَيْهِ مُتَمَلِّقًا قَائِلًا: قَدْ ذَبَعْتُ خَرُوفًا سَمِينًا وَأَشْتَهِي أَنْ تَأْكُلَ عِنْدِي هَذِهِ ٱللَّيْلَةَ مِنْهُ . فَأَجَابَ ٱلثَّوْرُ إِلَى ذَلِكَ . فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الْمَرِينِ وَنَظَرَهُ فَإِذَا ٱلْأَسَدُ قَدْ أَعد حَطَبًا كَثيرًا وَخَلَاقِين كَبَارًا فَوَلَى هَارِ بَا . فَقَالَ لَهُ ٱلْأَسَدُ : مَا لَكَ وَلَيْتَ بَعْدَ بَعِينَكَ إِلَى هُنَا . فَقَالَ لَهُ ٱلْأَسَدُ : مَا لَكَ وَلَيْتَ بَعْدَ بَعِينَكَ إِلَى هُنَا . فَقَالَ لَهُ ٱلْأَسَدُ : لَا يَعْدَ أَنْ هَذَا ٱلْإَسْتِعْدَادَ لِللَّهُو أَكْبَرُ مِنَ فَقَالَ لَهُ ٱللَّهُ مَنْ أَنَّ هُذَا ٱلْإَسْتِعْدَادَ لِللَّهُو أَكْبَرُ مِنَ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَيْتَ مَدُوهُ (اللَّهَانَ ) أَنَّهُ يَنْجَعِي لِلْعَاقِلِ أَنْ لَا يُصَدِّقَ عَدُوهُ (اللَّهَانَ ) أَنَّهُ يَنْجَعِي لِلْعَاقِلِ أَنْ لَا يُصَدِّقَ عَدُوهُ (اللَّهَانَ ) مَنْنَاهُ ) أَنَّهُ يَنْجَعِي لِلْعَاقِلِ أَنْ لَا يُصَدِّقَ عَدُوهُ (اللَّهَانَ )

٩٤ كُلْنُ مَرَّةً كَانَ فِي دَارِ أَصْحَا بِهِ دَعْوَةٌ . فَخَرَجَ إِلَى ٱلسُّوقِ فَلَقِي كَلْبًا آخَرَ . فَقَالَ لَهُ : أَعْلَمْ أَنَّ عِنْدَنَا ٱلْيَوْمَ دَعْوَةً . فَأَمْضِ بِنَا لِنَقْصُفَ ٱلْيَوْمَ جَمِيعًا . فَمَضَى مَعَ فَ . فَدَخَلَ بِهِ إِلَى ٱلْمُطْبَخِ . فَلَمَّا نَظَرَهُ ٱلْخُدَّامُ قَبَضَ أَحَدُهُمْ عَلَى ذَنِيهِ وَرَمَى بِهِ مِنَ ٱلْخَارُطِ إِلَى فَلَمَّا

خَارِ جِ ٱلدَّارِ فَوَقَعَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ . فَلَمَّا أَفَاقَ ٱ نْتَفَضَ مِنَ ٱلتُّرَاب فَرَآهُ أَصْحَا بُهُ فَقَالُوا : أَيْنَ كُنْتَ ٱلْيَوْمَ وَأَ كُنْتَ تَقْصُفُ وَ فَإِنَّنَا نَرَاكَ خَرَجْتَ ٱلْيَوْمَ لَا تَدْدِي كَيْفَ ٱلطَّرِيقُ (مَعْنَاهُ) أَنَّ كَثيرينَ يَتَطَقَّلُونَ فَيَخْرُجُونَ مَطْزُودِينَ بَعْدَ ٱلِإَسْتِخْفَافِ بِهِمْ وَٱلْهُوَانِ نَاسِكُ ۚ وَكُمْتَا لُونَ

وَهُوَ مَثِلْ مَنْ صَدَّقَ ٱلْكَذُوبَ ٱلْمُحْتَالَ فَكَانَ مِن الْحَاسِرِينَ •٩ زَعُمُوا أَنَّ نَاسِكًا ٱشْتَرَى عِرَبْضًا صَخْمًا لِيَجْعَكَ ۗ فَرْبَانًا وَٱ نَطَلَقَ بِهِ يَهُودُهُ . فَجَمْرَ بِهِ قَوْمٌ مِنَ ٱلْمُكَرَةِ فَٱ نُتَمَرُوا بَيْنَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُ مِنْهُ . فَعَرَضَ لَهُ أَحَدَهُمْ فَقَالَ : مَا هٰذَا ٱلْكَاْبُ ٱلَّذِي مَعَكَ . ثُمَّ عَرَضَ لَهُ آخَرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : مَا هَذَا نَاسِكًا لِأَنَّ ٱلنَّاسِكَ لَا يَڤُودُ كُلْبًا • فَلَمْ يَزالُوامَعَـهُ عَلَى هٰذَا وَمِثْلِهِحَتَّى لَمْ يَشُكَّ أَنَّ ٱلَّذِي يَهُودُهُ كُلْ وَأَنَّ ٱلَّذِي بَاعَهُ لَهُ سَحَرَ عَنْدُ ۗ وَفَأَطْلَقَهُ مِنْ َبِدِهِ فَأَخَذَهُ ٱلْهُحْتَالُونَ وَمُضَوَّا بِهِ ﴿ كَالِيلَةِ وَدَمَنَةً ﴾

إنسَانُ وَأَسَدُ وَدُبُّ فِي بُر

خُكِيَّ أَنَّ إِنْسَانًا هَرَبَ مِنَ أَسَدٍ فَوَقَعَ فِي بِّبْرِ . وَجَدَ فِيــهِ ُثُمَّ وَقَعَ بَعْدَهُمَا ٱلْأَسَدُ. فَقَالَ لِلدُّبِّ : كُمْ لَكَ هَهُنا . فَقَالَ لَهُ : مُنذُ ۖ أَيَّامٍ وَقَدْ قَتَلِنِي ٱلْجُوعُ . فَقَالَ لَهُ : دَعْنَا نَأْكُلُ ۚ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ وَقَدْ كُفِينَا ٱلْجُوعَ . فَقَالَ لَهُ: فَإِذَا عَاوَدْنَا ٱلْجُوعُ مَرَّةً أُخْرَى فَهَاذَا نَصْنَعُ. وَلَكِن ِ ٱلْأُولَى أَنَّنَا نَعْلِفُ لَهُ أَنْ لَا نُؤْذِيهُ فَيَحْتَالَ فِي خَلَاصِنَا لِأَنْهُ أَقْدَرُ مِنَّا عَلَى ٱلْجِيلَةِ · فَحَلَفَا لَهُ فَا ْحَتَالَ حَتَى خَلَصَ وَخَلَّصَهُمَا · فَكَانَ نَظَرُ ٱلدُّبِ ۚ أَكُمَلَ مِنْ نَظْرِ ٱلْأَسِدِ (للقليوبي) ثَعْلَبْ وَضَبْعُ

٧٧ حُكِي أَنَّ النَّمْ اَبَ اطَّلَعَ فِي بَرْ وَهُو عَطِشْ وَعَلَيْهَا رَشَا اللهِ فَا عَلَيْهَا رَشَا اللهِ عَلَيْهَا وَالنَّمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا وَالنَّمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَ

٩٨ حُكِي أَنَّ إِنْسَانًا هَرَّبَ مِنْ أَسَدٍ فَا لَتَجَأَ إِلَى شَجَرَةٍ فَصَعدَ عَلَيْهَا وَإِذَا فَوْ قَهَا دُبُ يَلَفُطُ ثَمَرَهَا وَجَاءً الْأَسَدُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ثُمَّ افْتَرَشَ وَإِذَا فَوْ قَهَا دُبُ إِنْ لَفُطُ ثَمَّرَهَا وَجَاءً الْإَسْدُ أَلِى الدُّبَ فَإِذَا هُو يُشِيرُ إِلَيْهِ يَنْتَظُنُ نُرُولَ الإِنْسَانِ فَا لَتَهَتَ الرَّجَلُ إِلَى الدُّبَ فَإِذَا هُو يُشِيرُ إِلَيْهِ يَنْتَظُنُ نُرُولَ الإِنْسَانِ فَا لَتَهَتَ الرَّجِلُ إِلَى الدُّبَ فَإِذَا هُو يُشِيرُ إلَيْهِ بِإِصْبِعِهِ عَلَى فَهِ أَن : السَّكُتُ لِللَّا يَشْعُرَ الْأَسَدُ أَنِي هَهُنَا وَتَحَيَّرَ الرَّجِلُ فَوَ كَانَ مَعَهُ سِكِينٌ لَطِيفَ فَأَخَذَ يَقْطَعُ الْفُصْنَ النَّيْحَلَيْهِ الدُّبُ حَتَّى الرَّجِلُ أَنْهَا هُ وَقَعَ الدُّبُ عَلَى إِلَّا لَا مُعَلِيهِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّم

الأَسَدُ ٱلدُّبَّ وَكَرَّ رَاجِعًا وَنَجَا ٱلرَّجُلُ بِإِذْنِ ٱللهِ تَعَالَى (للقليوبِي) حَمَارُ وَقُورُ

٩٩ ۚ زَعُمُوا أَنَّهُ كَانَ لِبَعْضِهِمْ حِمَازٌ قَدْ أَبْطَرَتْهُ ٱلرَّاحَةُ وَثَوْرٌ قَدْ أَذَلَّهُ ٱلتَّعَثُ. فَشَكَا ٱلتَّوْرُ أَمْرَهُ يَوْمًا إِلَى ٱلْحِمَارِ وَقَالَ لَهُ عَلَى لَكَ يَا أَخِي أَنْ تَنْصَحَنِي بِمَا يُرْبِحُنِي مِنْ تَعَبِي هَٰذَا ٱلشَّدِيدِ . فَقَالَ لَهُ ٱلْجِمَارُ: قَارَضْ وَلَا تَأْكُلُ عَلَقَكَ فَإِذَا كَانَ ٱلصَّبَاحُ وَرَآكَ صَاحِبُنَا هَٰكَذَا تَرَكَكَ وَلَمْ يَأْخُذُكَ لِلْحَرَاثَةِ فَتَسْتَرِيحَ • قَالُوا : وَكَانَ صَاحِبُهُمَا يَفْهَمُ بِلَسَانِ ٱلْخَيَوَانَاتِ فَفَهِمَ مَا دَارَ بَيْنَهُمَا مِنَ ٱلْخَدِيثِ. ثُمَّ إِنَّ ٱلثَّوْرَ أَخَذَ بِنَصِيحَةٍ ٱلْحِمَارِ وَعَمِلَ بُمُوجَبِهَا • وَلَمَّا أَقْبَـلَ ٱلصَّبَاحُ حَضَرَ صَاحِبُهُمَا فَرَأَى ٱلثَّوْدَ غَيْرَ آكِل عَلَفَهُ فَتَرَكَهُ وَأَخَذَ ٱلْحِمَــارَ بَدَلَهُ . وَحَرَثَ عَلَيْهِ كُلَّ ذَلكِ ٱلْيَوْمِ حَتَّى كَادَ يُمُوتُ تَعَبَّا • فَندِمَ عَلَى نَصِيحَتِهِ لِلثَّوْرِ • وَلَمَّا رَجِعَ عِنْدَ ٱلْمَسَاءِ قَالَ لَهُ ٱلثَّوْرُ : كَيْفَ حَالُكَ يَا أَخِي . فَقَالَ: بَخَيْرِ غَيْرَ أَيِّي سَمِعْتُ ٱلْيَوْمَ مَا قَدْ هَا لَنِي عَلَيْكَ. فَقَالَ لَهُ ٱلثَّوْرُ: وَمَا ذَاكَ. قَالَ ٱلْجِمَارُ:سَمِعْتُ صَاحِبَنَا يَقُولُ إِذَا بَقِيَ ٱلثَّوْرُ هُكَذَا مَرِيضًا يَجِبُ دَبْجُهُ لِئَلَّا نَخْسَرَ ثَمَّنَهُ • فَٱلرأْيُ ٱلْآنَ أَنْ تَرْجِع إِلَى عَادَ تِكَ وَتَأْكُلَ عَلَفَكَ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَحِلُّ بِكَ ْهَذَا ٱلْأَمْرُ ٱلْعَظِيمُ. فَقَالَ لَهُ ٱلتَّوْرُ : صَدَّقتَ. وَقَامَ لِلْحَالِ إِلَى عَلَهِ ِ فَأَكَلَهُ • فَعَنْدَ 'ذٰلِكَ صَحْكَ صَاحِبُهُمَا ۚ (مَغْزَاهُ) مَنْ كَانَ قَلْمِلَ ٱلرَّأْي عَمِلَ مَا كَانَتْ عَاقِبَتُهُ وَبَالًا عَلَيْهِ (الف ليلة وليلة)



### النصيحة والمشورة

إِنَّ ٱلْحَكِيمَ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا شَاوَرَ فِيهِ ٱلرَّجَالَ وإِنَ كَانَ عَالِمًا خَبِيرًا ۚ وَلَٰنَّ مَٰن أَعْجِبَ بَرَأَ بِهِ ضَلَّ ۚ وَمَن ٱسْتَغْنَى بِعَقْلُهِ زَلَّ • قَالَ ٱكْمَدِنُ : ٱلنَّاسُ تَلْقَدُ ، فَرَجُلْ رَجُلْ ، وَرَجُلْ يَصْفُ رَجُل ، وَرَجْلُ لَا رَجْلُ . فَأَمَّا ٱلرَّجْلُ ٱلرَّجْلُ فَذُو ٱلرَّأْيِ وَٱلْمُشُورَةِ . وَأَمَّا ٱلرُّجُلِ ٱلَّذِي هُوَ نِصْفُ رَجُلِ فَٱلَّذِي لَهُ رَأْيٌ وَلَا يُشَاوِرُ . وَأَمَّا ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي لَيْسَ برَجُل فَٱلَّذِي لَيْسَ لَهُ رَأَيْ وَلَا يُشَاوِرُ ١٠١ وَقَالَ ٱلْمَنْصُورُ لِوَلَدِهِ : خُذْ عَنِي ثِنْتَيْنِ . لَا تَقُلْ فِي غَيْرِ تَفْكَيرٍ . وَلَا تَعْمَلْ بَغَيْرِ تَدْ بِيرِ . وَقَالَ ٱلْفَضْلُ : ٱلْمُشُورَةُ فِيهَا بَرَّكَةٌ ۚ . وَقَالَ أَعْرَا بِي ۗ : لَا مَالَ أَوْفَرُ مِنَ ٱلْعَقْلِ ِ وَلَا فَقْرَ أَعْظَمُ مِنَ ٱلْجُهْلِ . وَلَاظَهْرَ أَقْوَى مِنَ ٱلْمُشُورَةِ . وَقِيلَ : ٱلرَّأْيُ ٱلسَّدِيذُ أَحْمَى مِنَ ٱلْبَطَلِ ٱلشَّديدِ • قَالَ أَزَدْشِيرُ : لَا تَسْتَحْقُر ٱلرَّأْيَ ٱلْحَزيلِ مِنَ ٱلرُّجُلِ ٱلْحُقيرِ فَإِنَّ ٱلدُّرَّةَ لَا يُسْتَهَانُ بَهَا لِهَوَانِ غَا يُصِهَا قَالَ بَعْضُ ٱلْخُلَفَاءِ لِجَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ : إِنِّي قَـدْ أَعْدَدُ تُلِكَ لِأَمْرِ • قَالَ: يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعَدَّ لَكَ مِنَّى قَلْبًا مَعْفُودًا بِنَصِيحَتكَ • وَ يَدًا مَبْسُوطَةً لِطَاعَتكَ • وَسَنْفًا مُجَرَّدًا عَلَى عَدُوَّكَ

أَ نْشَدُ ٱلْأَصْمَعِيُّ :

أَنْضُ أَرْخُصُ مَا بِاعَ ٱلرِّجَالُ فَلَا تَرْدُدْ عَلَى نَاصِح نُضْعًا وَلَا تَلْمِ إِنَّ ٱلنَّصَائِحَ لَا تَخْفَى مَنَاهِلُهَا عَلَى ٱلرِّجَالِ ذَوِي ٱلْأَلْبَابِ وَٱلْفَهِمِ إِنَّ ٱلنَّصَائِحَ لَا تَخْفَى مَنَاهِلُهَا عَلَى ٱلرِّجَالِ ذَوِي ٱلْأَلْبَابِ وَٱلْفَهِمِ (للابشيهي)

# المودَّة والصداقة

١٠٣ قَالَ لَقْمَانُ لِأَنْفِ : يَا 'نَبَيَّ لِيَكُنْ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكْسِبُهُ بَعْدَ الْإِيَّانِ خَلِيلًا صَالِحًا ، فَإِثَا مَثَلُ الْخَلِيلِ كَمَثَلِ النَّخْلَةِ ، إِنْ قَعَدْتَ فِي ظَلِّهَا أَظَلَتْكَ ، وَإِنْ أَجَلْتَ مِنْ حَطَبِهَا أَفَعَكَ ، وَإِنْ أَجَلْتَ مِنْ خَطَبِهَا أَفَعَكَ ، وَإِنْ أَجَلْتَ مِنْ تَطْبِهَا أَفَعَكَ ، وَإِنْ أَجَلْتَ مِنْ تَطْبِهَا أَفَعَكَ ، وَإِنْ أَجَلْتَ مِنْ تَطْبِهَا وَجَدْ تَهُ طَيِّبًا (امنال العرب)

١٠٤ قَدْجًا فِي كِتَابِ أَلْفِ لَيْلَةٍ وَلَيْلَةِ :

أَلْمَ ۚ فِي زَمَن ِ ٱلْإِقْبَالَ كَٱلشَّجَرَهُ ۚ وَٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهَا مَادَامَتِ ٱلثَّمَرَهُ حَتَّى إِذَا رَاحَ عَنْهَا حَمْلُهَا ٱنْصَرَفُوا وَخَلَّفُوهَا تُقَاسِي ٱلْحَرَّ وَٱلْغَبَرَهُ قَالَ زُهَنْ :

أَنْوِدُ لَا يَخْفَى وَإِنْ أَخْفَيْتَهُ وَٱلْبُغْضُ تُبْدِيهِ لَكَ ٱلْعَيْنَانِ قَالَ آخَرُ:

إِحْـذَرْ عَـدُولَكَ مَرَّةً وَأَحْذَرْ صَدِيقَكَ أَلْفَ مَرَّهُ فَلَرُبَّمَا أَعْلَمَ بِٱلْمَضَرَّهُ فَلَكَانَ أَعْلَمَ بِٱلْمَضَرَّهُ

#### اسباب العداوة

١٠٥ قِيلَ لِلشَّبِيبِ بنِ شَيْبَةَ: مَا بَالُ فَلَانِ يُعَادِيكَ . فَقَالَ: لِأَنَّهُ

شَقِقِي فِي ٱلنَّسَبِ • وَجَارِي فِي ٱلْبَلَدِ وَرَفِيقِي فِي ٱلصِّنَاعَةِ • وَقَالَ رَجُلُ لِآخَرَ : إِنِي أُخْلِصُ لَكَ ٱلْمَوَدَّةَ • فَقَالَ : قَدْ عَلَمْتُ • قَالَ : وَكُنْ عَلَمْتَ وَلَيْسَمَعِي مِنَ ٱلشَّاهِدِ إِلَّا قَوْلِي • قَالَ : لِأَنْكَ لَكْ عَلَمْتَ وَلَيْسَمَعِي مِنَ ٱلشَّاهِدِ إِلَّا قَوْلِي • قَالَ : لِأَنْكَ لَكَ عَلَمْتَ وَلَيْسَ مَعِي مِنَ ٱلشَّاهِدِ إِلَّا قَوْلِي • قَالَ : لِأَنْكَ لَمُسَاكِمُ فِي صِنَاعَةٍ لَسْتَ بِجَادٍ قَرِيبِ • وَلَا بِأَنْ عَمَّ لِنسِيبٍ • وَلَا يُعِشَاكِلَ فِي صِنَاعَةٍ لَسْتَ بِجَادٍ قَرِيبِ • وَلَا بِأَنْ عَمَّ لَسِيبٍ • وَلَا يُعَمَّاكِلَ فِي صِنَاعَةٍ لَسْتَ بِجَادٍ قَرِيبِ • وَلَا بِأَنْ عَمَّ لَسِيبٍ • وَلَا يُعَمَّاكِلُ فِي صِنَاعَةٍ (للثَعَالَبِي)

#### حفظ اللسان

أَدْ قَالَتِ ٱلْعُلَمَا ﴿ : ٱلْزَمِ ٱلشُّكُوتَ فَإِنَّ فِيهِ سَلَامَةً •
 وَتَجَنَّبِ ٱلْكَلَامَ ٱلْفَارِغَ فَإِنَّ عَاقِبَتُهُ ٱلنَّدَامَةُ (كليلة ودمنة)
 وَمَمَّا أَ نَشَدُوهُ فِي هٰذَا ٱلْبَابِ :

إِحْفَظُ لِسَانَكَ أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ لَا يَلْدَغَنَّكَ إِنَّهُ أَيْبَانُ كُمْ فِي ٱلْمَقَارِ مِنْ قَتِيلِ لِسَانِهِ كَانَتْ تَهَابُ لِقَاءَهُ ٱلشَّجْعَانُ كَمْ فِي ٱلْمَقَارِ مِنْ قَتِيلِ لِسَانِهِ كَانَتْ تَهَابُ لِقَاءَهُ ٱلشَّجْعَانُ ١٠٧ قَالَ لَقْمَانُ لِوَلَدِهِ : يَا نُبَيَّ إِذَا ٱفْتَخَرَ ٱلنَّاسُ بِحُسْنِ كَلَامِهِمْ . فَأَفْتَخِرْ أَنْ تَا بِحُسْنِ صَمْتِكَ (للابشيهي)

قَالَ ٱلشَّبْرَاوِيُّ :

أَلصَّمْتُ زَيْنُ وَالسَّكُوتِ سَلَامَةٌ فَإِذَا نَطَقْتَ فَلَا تَكُنْ مِكْثَارَا مَا إِنْ نَدِمْتُ عَلَى سُكُوتِي مَرَّةً وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِرَارَا ١٠٨ بَلَغَنَا أَنَّ فَنَ بْنَ سَاعِدَةَ وَأَكْتُمَ بْنَ صَيْفِي ۗ اُجْتَمَعًا فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله سَتَرَتِ ٱلْمُنُوبَ كُلَّهَا . قَالَ : مَا هِيَ . قَالَ : حِفْظُ ٱللِّسَانِ (للابشيهي)

### كتمان السر

١٠٩ قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ: سِرْكَ أَسِيرُكَ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ أَسِيرُكَ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ أَسِيرَهُ . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ: ٱلْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ وَٱلشَّفَاهُ أَقْفَالُهَا وَٱلْأَلْسُنُ مَفَا تِيخُهَا . فَلْيَحْفَظُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِفْتَاحَ سِرّهِ مِنْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ ال

ضَنِ ٱلسِّرَّعَنِ كُلِّ مُسْتَصْحِبِ وَحَاذِرْ فَهَا ٱلرَّأْيُ إِلَّا ٱلْحَـذَرْ أَسِيرُكَ سِرْكَ إِنْ صُنْتَهُ وَأَنْتَ أَسِيرٌ لَهُ إِنْ ظَهَرْ قَالَ غَيْرُهُ:

جَاءَ فِي ٱلْفَخْرِيِّ :

إِذَا ضَاقَ صَدْرُ ٱلْمَرْ عَنْ سِرِ ۖ نَفْسِهِ فَصَدْرُ ٱلَّذِي يُسْتَوْدَعُ ٱلسِّرَ أَضَيَقُ

#### الصدق والكذب

الله إِنَّ ٱلصَّدْقَ عَمُودُ ٱلدِّينِ وَزَكْنُ ٱلْأَدَبِ وَأَصْلُ ٱلْمُرُوءَةِ وَ فَلَا تَتِمُ هٰذِهِ ٱلثَّلَامِ مَا تَتِمُ هٰذِهِ ٱلثَّلَامِ مَا أَرْسِطَاطَالِيسُ : أَحْسَنُ ٱلْكُلَامِ مَا صَدَقَ فِيهِ قَا ئِلْهُ وَٱنْتَفَعَ بِهِ سَامِعُهُ ، وَإِنَّ ٱلمُوْتَ مَعَ ٱلصِّدق خَيْرُ مِنَ الْخَيَاةِ مَعَ ٱلْكُذِبِ ، وَتِمَا جَاءَ فِي هٰذَا ٱلْبَابِ قُولُ عَمُودٍ ٱلْوَدَّاقِ: ٱلْخَيَاةِ مَعَ ٱلْكَذِبِ ، وَتَمَا جَاءَ فِي هٰذَا ٱلْبَابِ قُولُ عَمُودٍ ٱلْوَدَّاقِ: الْخَيَاةِ مَعَ ٱلرَّبِ فَلْ الْمَانِي مِنَ ٱلرَّبِ

(للابشيعي)

١١٣ وَخَطَبَ ٱلْحَجَّاجُ فَأَ طَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : ٱلصَّلَاةَ . فَإِنَّ الْوَقَتَ لَا يَنْتَظِرُكَ وَٱلرَّبُ لَا يَعْذِرُكَ . فَأَمَر بِحَبْسهِ . فَأَتَاهُ قَوْمُ لهُ وَرَعَمُوا أَنْهُ عَبْنُونُ وَسَأَ لُوهُ أَنْ يُخَلِّي سَبِيلَهُ . فَقَالَ : إِنْ أَقَرَّ بِٱلْجُنُونِ . خَلَيْتَهُ . فَقَالَ : إِنْ أَقَرَّ بِٱلْجُنُونِ . خَلَيْتَهُ . فَقَالَ : وَقَدْ عَافَانِي . فَلَيْمَ ذَلِكَ ٱلْتَحَجَّاجَ فَعَفَا عَنْهُ لِصِدْقِهِ (للثعالبي)

١١٤ قَالَ بَعْضَ ٱلْحُكَمَاءِ: إِنَّ ٱلْكَـذِبَ يَهْدِي إِلَى ٱلْفُجُورِ وَٱلْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى ٱلنَّارِ وَإِنَّ ٱلصِّــدْقَ يَهْدِي إِلَى ٱلْبِرِّ وَٱلْبِرَّ يَهْدِي إِلَى ٱلْجَنَّةِ . وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ ٱلشَّاعِرُ :

إِذَا عُرِفَ ٱلْإِنسَانُ إِأَلْكِذَبِ لَمْ يَزَلْ

لَدَى ٱلنَّاسَ كَـذَّابًا وَلَوْكَانَ صَادِقًـا فَإِنْ قَـالَ لَا 'تُصْغِي لَهُ 'جَلَسـَاؤُهُ

وَلَمْ يَسْمَعُوا مِنْـهُ وَلَوْ كَانَ نَاطِقًا

وَقَـالَ مَحْمُودُ بْنُ أَبِي ٱلْجِنُودِ :

لِي حِيلَةُ فِي مَنْ يَنِمُ م وَلَيْسَ فِي ٱلْكَذَّابِ حِيلَهُ مَنْ كَانَ يَخْلُقُ مَا يَقُو لُ فَحِيلَتِي فِيه قَلِيلَهُ

مذمّة الحسود

١١٥ وَقَفَ ٱلْأَحْنَفُ عَلَى قَبْرِ ٱلْحَارِثِ بْنِ مُمَاوِّيةً . فَقَالَ : رَجَمَكَ ٱللهُ كُنْتَ لِا تَحْقِرْ صَبِيفًا . وَلَا تَحْسِدُ شَرِيفًا

قَــالَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ :

إِصْبِرْ عَلَى كَيْدِ ٱلْحَسُو دِ فَإِنَّ صَبْرَكَ قَاتِلَهُ كَالنَّارِ تَأْكُلُ بَعْضَهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُهُ ١١٦ قَالِ أَرْسُطَاطَالِيسُ: ٱلْحَسَدُ حَسَدَانِ تَحْمُودُ وَمَدْمُومُ مَ فَأَلَحْمُوهُ أَنْ تَرَى عَالِمًا فَتَشْتَهِيَ أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ مَأْوْ زَاهِدًا فَتَشْتَهِيَ مِثْلَ فِعْلِهِ . وَأَلَذْمُومُ أَنْ تَرَى عَالِمًا أَوْ فَاضِلًا فَتَشْتَهِيَ أَنْ يَمُوتَ (المثعاليي)

قَالَ مَنْصُورٌ ٱلْفَقِيهُ :

أَلَا قُـلْ لِمَنْ كَانَ لِي حَاسِدًا أَتَدْرِي عَلَى مَنْ أَسَأْتَ ٱلْأَدَبِ أَسَـأْتَ عَلَى ٱللهِ فِي فَصْلِـهِ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْضَ مَا قَدْ وَهَبْ

ذم سوءِ الخلق

١١٧ قَالَ عَرُو بْنُ مَعْدِي كَرِبَ : ٱلْكَلَامُ ٱللَّيِنُ يُلِينُ ٱلْقُلُوبَ
 ٱلِّتِي هِيَ أَ قْسَى مِنَ ٱلصَّخُودِ . وَٱلْكَلَامُ ٱلْخَشِنُ يُخَشِّنُ ٱلْقُلُوبِ
 ٱلِّتِي هِيَ أَ نْهَمُ مِنَ ٱلْحَرِيدِ
 (للغزّالي)

١١٨ قِيلَ : سُوا الْخُلْقِ يُعْدِي لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى أَنْ يُقابَلِ بِعِثْلِهِ وَوَرُويَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ: الْخُلْسَنُ الْخُلْقِ ذُو قَرَابَةٍ عِنْدَ الْأَجَانِبِ وَالسَّيِّيُ الْخُلْقِ أَلْخُلْقِ أَلْخُلْقِ أَلْخُلْقِ أَلْخُلْقِ أَلْخُلْقِ أَلْخُلْقِ أَلْخُلْقِ أَلْخُلْقِ أَلْخُلْقِ أَلْفَاقِ وَالسَّيْفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ : قَدْ فَارَقَتُهُ وَخُلْقُهُ لَمْ الْفَارِقَةُ وَالْطَرِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُ

#### ذم الغضب

١٠٠ قِيلَ لَحَكِيمِ : أَيُّ ٱلْأَمَّالِ أَثْقَلُ . فَقَالَ : ٱلْغَضَبُ . وَرُوِيَ أَنْ إِلْمِيسَ قَالَ : ٱلْغَضَبُ . وَرُوِيَ أَنْ إِلْمِيسَ قَالَ : مُهماً أَعْجَزَ فِي أَنْ آدَمَ فَلَنْ يُعْجِزَ فِي إِدَا غَضِبَ لِأَنْهُ أَنْهُ يَتْقَادُ لِي فِيهَا أَبْعَيهِ وَيَعْمَلُ عِمَا أُرِيدُهُ وَأَرْتَضِيهِ . وَقِيلَ لِأَبِي عَبَّدُ اللَّهُ مَا أَرْيَدُهُ وَأَرْتَضِيهِ . وَقِيلَ لِأَبِي عَبَّدٍ : مَنْ أَبْعَدُ مِنَ ٱلرَّشَادِ أَلسَّكُرُ ان أَم ٱلْفَضْبَانُ . فَقَالَ : ٱلْفَضْبَانُ لَمَ عَبْدِرُهُ أَحَدُ فِي مَأْتُم يَعْبَرُحُهُ . وَمَا أَكْثَرَ مَنْ يَعْذِرُ ٱلسَّكُرَارِ لَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللللْهُ اللَّهُ الْمُنْ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللْهُ اللْهُولِي اللْهُ اللْمُنْفَالِلْمُولَلُولَ اللْهُمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللللْمُ

# مدح التواضع وذم الكبر

ا ١٢١ قِيلَ : مَنْ وَضَعْ نَفْسَهُ دُونَ قَدْرِهِ رَفَعَهُ ٱلنَّاسُ فَوْقَ قَدْرِهِ وَقَعَهُ ٱلنَّاسُ دُونَ حَدِهِ وَقِيلَ لِلْزُرُجُهْرَ : 
هَلْ تَعْرِفُ نِعْمَةً لَا يُحْسَدُ عَلَيْهَا وقَالَ : نَعَمِ ٱلتَّوَاضَعَ وَيُلَ : فَهَلْ تَعْرِفُ بَلاَءٌ مَهُ النَّاسُ دُونَ حَدِهِ وَقِيلَ لِلْزُرُجُهْرَ : 
مَعْرِفُ بَلا الْمَرْحَمِ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ وقالَ : نَعَمِ ٱلنَّوَاضَعَ وَيُلَ : فَهَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : نَعَمِ ٱلنَّكِبْرَ فَهُلُ اللهُ عَمْرُ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ : أَرِيدُ رَجُلًا إِذَا كَانَ فِي ٱلْقُومِ وَهُو آمِيرُهُمْ فَكَا أَنْهُ أَمِيرُهُمْ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمِيرَهُمْ فَكَا أَنْهُ أَمِيرُهُمْ وَهُو آمِيرُهُمْ فَكَا أَنْهُ أَمِيرُهُمْ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمِيرَهُمْ فَكَا أَنْهُ أَمِيرُهُمْ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمِيرَهُمْ فَكَا أَنْهُ أَمِيرُهُمْ وَهُو آمِيرُهُمْ فَكَا أَنْهُ أَمِيرُهُمْ وَالْحَالَ اللهُ عَمْرُ لَا لَهُ عَمْرُ لَا لَهُ عَمْرُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمِيرَهُمْ فَكَا أَنْهُ أَمِيرُهُمْ وَالْحَالَ اللهُ عَمْرُ لَاللهُ عَمْرُ لَا لَهُ عَمْرُ لَا لَهُ عَمْرُ وَقِي اللهُ عَمْونِهُ مَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمِيرَهُمْ فَكَا أَنْهُ أَمِيرُهُمْ فَكَا أَنْهُ وَلَا اللهُ عَمْرُ وَالْمَالَ عَمْرُ لَا أَمْ يَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَاهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ وَالْمَالِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

قَالَ أَبُو تَمَّام فِي هٰذَا ٱلْمُنَّى:

مُتَبَذِّلُ فِي أَلْقَوْمَ ۗ وَهُوَ مُبَجَّلُ مُتَوَاضِعٌ فِي ٱلْحَيِّ وَهُوَ مُعَظَّمُ وَمُعَظَّمُ وَقَالَ آخُرُ:

مُتَوَاضِعٌ وَٱلنَّبْلُ يَحْرُس قَدْرَهُ ۚ وَأَخُو ٱلتَّوَاضَعِ بِٱلنَّبَاهَةِ يَنْبُلُ وَقَالَ ٱلْنُحُوارَزُمِيُّ :

عَجِبْتُ لَهُ لَمْ يَلْبَسُ إِلْكُوبْرَ خُلَّةً وَفِينَا لِأَنْ جُزْيَا عَلَى بَا بِهِ كِبْرُ

١٢٣ مَنْ أَرَادَ ٱلدُّخُولَ فِي عَجْلِسِ ٱلْفُلْمَاءِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِٱلتَّوَاضُمِ وَٱلذُّلِّ وَٱلْخُشُوعِ وَٱلِا نَكِسَادِ فَمَنْ أَنَّى بِهٰذِهِ ٱلصِّفَاتِ يَنَالُ ٱلْمُغْفَرَةَ مِنَ ٱلْمَلَكِ ٱلْجَبَّارِ . وَمَنْ أَتَّى مِثْلَ قَارُونَ بِٱلْكُبْرِ وَٱلْإِكْثَارِ يَجِدُ ٱلْقَطيعَةَ وَٱلْمُقُوبَةَ مِنَ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ (للسيوطي) ١٢٤ قَالَتِ ٱلْحُكَمَا : كُلُّ ذِي نِعْمَةٍ عَصْوَدُ عَلَيْهِ إِلَّا ٱنْمُتُوَاضِعَ • وَقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ : أَفْضَ لُ ٱلرَّجَالِ مَنْ تَوَاضَعَ عَنْ رَفْعَةٍ وَعَفَا عَنْ قُدْرَةٍ وَأَنْصَفَ عَنْ ثُوَّةٍ • وَقَالَ رَجُلْ لِكُو بَن عَبْدِ ٱللَّهِ:عَلَّمْنِي ٱلتَّوَاضُعَ • فَقَالَ لَهُ : إِذَا رَأَ بِتَ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ فَقُلْ: سَبَقَنِي ۚ إِلَى ٱلْعَمَٰلِ ٱلصَّالِحِ فَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي • وَإِذَ رَأَ يُتَ أَصْغَرَ مِنْكَ فَقُلْ: سَبَقْتُهُ إِلَى ٱلذُّنُوبِ فَهُوَ خَيْرٌ مِنَّى وَقَالَ أَبُو ٱلْمَتَاهِيَةِ: مَا مَنْ تَشَرُّفَ فِي ٱلدُّنْهَا وَلَذَّتِهَا لَيْسَ ٱلتَّشَرُّ فَرَفْعَ ٱلطِّينِ بِٱلطِّينِ إِذَا أَرَدْتَ شَرِيفُ ٱلْقَوْمِ كُلِّهِمِ فَأَنظُو إِلَى مَلكٍ فِي زِيَّ مِسْكين

وَقَالَ أَبُو ٱلْفَتْحِ ِٱلْبُسْتِيُّ ·

مِنْ شَاءَ عَيْشًا رَغِيدًا يَسْتَفِيدُ بِهِ فِي دِيبِهِ ثُمَّ فِي دُنْيَاهُ إِقْبَالَا فَلْيَنْظُرَنَ إِلَى مَنْ دُونَهُ مَالَا فَلْيَنْظُرَنَ إِلَى مَنْ دُونَهُ مَالَا فَلْيَنْظُرَنَ إِلَى مَنْ دُونَهُ مَالَا (الشريشي)

١٢٥ وَقِيلَ: دَعِ ٱلْكِبْرَ ، مَتَى كُنْتَ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّبْلِ لَمْ يَضُرَّكَ التَّبَذُٰلُ وَمَالَ ٱلْمَأْمُونُ: مَا التَّبَذُٰلُ وَمَتَى لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ يَفَعْكَ ٱلتَّنَبُّلُ . قَالَ ٱلْمَأْمُونُ: مَا تَكَبَّرَ أَحَدُ إِلَّا لِنَقْصِ وَجَدَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَلَا تَطَاوَلَ إِلَّا لِوَهْنِ أَحَسَّ مَنْ نَفْسِهِ ، قَالَ اللَّهُ لِوَهْنِ أَحَسَّ مِنْ نَفْسِهِ ، قَالَ الْأَرْجُمِرُ ، وَجَدْنَا ٱلتَّوَاضِعَ مَعَ ٱلْجُهْلِ وَٱلْبَخْلِ أَحْدَ عَنْدَ ٱلْحُكَمَا هِمِنَ ٱلْكُبْرِ مَعَ ٱلْأَدَبِ وَٱلسَّخَاء ، قَالَ مَنْصُورٌ ٱلْفَقِيهُ : عَنْدَ ٱلْحُكَمَا هِمِنَ ٱلْكُبْرِ مَعَ ٱلْأَدَبِ وَٱلسَّخَاء ، قَالَ مَنْصُورٌ ٱلْفَقِيهُ : يَا قَرِيبَ ٱلْعَمْدِ بِٱلْمَحْرَج لِمْ لَا تَتَوَاضَعُ (المثعاليي)

ذم من اعتذر فأساء

١٢٦ قِيلَ فِي ٱلْمَثَلِ : عُذْرُهُ أَشَدُّ مِنْ جُزْمِهِ • رُبِّ إِصْرَادٍ أَحْسَنُ مِن جُزْمِهِ • رُبِّ إِصْرَادٍ أَحْسَنُ مِن الْعَنْدَادِ • وَقِيلَ : أَبْ مِنْ عُذْدِكَ أَثُمَّ مِنْ ذَنْبِكَ قَالَ اللَّهُ فَذَهِ مِنْ فَانْبِكَ قَالَ اللَّهُ فَذَهِ مِنْ فَانْبِكَ فَالْمَالُونَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَا أَنْهُ فَا مِنْ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ فَا أَنْهُ فَا مَنْ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا أَنْهُ فَا مِنْ فَاللَّهُ فَا أَنْهُ فَا مِنْ فَاللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا أَنْهُ فَا مِنْ فَا لَهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا مُنْ فَا لَهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ فَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا مِنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ فَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُ اللْمُؤْمِنِي الللْمُومُ اللَّالِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَكُمْ مُذُنِبٍ لَكَا أَتَى بِأُعْتِ ذَارِهِ جَنَى عُذْرُهُ ذَنْبًا مِنَ ٱلذَّنْبِ أَعْظَمَا (الثعالبي) (الثعالبي)

ذمّ الخمر

١٢٧ كَانَ ٱلْعَبَّاسُ بْنُ عَلِي ٱلْمَنْصُورُ يَأْخِذُ ٱلْكَأْسَ بِيَدِهِ ثُمُّ يَقُولُ لَمَا:أَمَّا ٱلْمَالَ فَتَبْلِمِينَ. وَأَمَّا ٱلْمُرُوءَةَ فَتَخْلَمِينَ. وَأَمَّا ٱلدِّينَ فَتُفْسِدِينَ

قَالَ أُحَّدُ بْنُ ٱلْفَصْلِ:

رَّكُ ٱلنَّبِذُ وَشُرَّابِهُ وَصِرْتُ صَدِيقًا لِمَنْ عَابَهُ شَرَابُ يُضِلُّ طَرِيقَ ٱلْهُدَى وَيَفْتَحُ لِلشَّرِّ أَبْوَابِهُ قَالَ أَبُو عَلَى ۗ:

تَرَكْتُ ٱلنَّبِيذَ لِأَهْلِ ٱلنَّبِيذِ وَأَصْبَحْتُ أَشْرَبُ عَذْبًا قَرَاحًا قَالَ الْبُنُ ٱلْوَرْدِيِّ:

أَتْرُكِ ٱلْخَمْرَةَ إِنْ كُنْتَ فَتَى كَيْفَ يَسْعَى بِجُنُونِ مَنْ عَقَلْ أَتْرُكِ الْخَمْرَةَ إِنْ كُنْتَ فَتَى

مدح البحرَّمِ

اللَّمَ عَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاء : أَصُلُ الْحَاسِنِ كُلِّهَا الْكَرَمْ . وَأَصَلَ الْمُحَامِ فَاللَّهُ عَلَى الْخَاصِ الْكَرَمَ فَرَاهَةُ النَّفْسِ عَنِ الْحَرَامِ وَسَخَاؤُهَا عَا عَلَى اللَّهِ عَنَ الْعَابِدِ الْبَخِيلِ وَالْعَامِّ . وَإِنَّ اللَّهِ عِنَ الْعَابِدِ الْبَخِيلِ وَالْعَامِّ . وَإِنَّ اللَّهِ عِنَ الْعَابِدِ الْبَخِيلِ وَالْعَامِّ . وَإِنَّ اللَّهِ عَنَ الْعَابِدِ الْبَخِيلِ وَالْعَالَ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَإِنْ وَقَعَ يَجِدُ لَهُ مُتَكَا . وَقِيلَ لِلْحَسَّنِ بْنِ سَهْلِ : لَا خَيْرَ فِي السَّرَفِ . يَجِدُ لَهُ مُتَكَا . وَقِيلَ لِلْحَسِّنِ بْنِ سَهْلِ : لَا خَيْرَ فِي السَّرَفِ . وَقَالَ : لَا خَيْرَ فِي السَّرَفِ . وَقَالَ : لَا خَيْرَ فِي السَّرَفِ . وَقَالَ : لَا شَوْفَ اللَّهُ عَنِي كَيْفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي كَيْفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِيلِ . وَقَالَ : يَا أَبَا يَحْتَى كَيْفَ الرَّمَانُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِيلِ . وَانْ صَلَحْتَ صَلَحَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللْمِنْ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مَ إِلَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَ

### مدح العدل

١٣٠ قَالَ أَنُوشِرُ وَانُ : ٱلْعَدْلُ سُورٌ لَا 'يُغْرِقَهُ مَا \* وَلَا يُحْرِقُهُ نَارٌ وَلَا يَهْدِمُهُ مَنْجَنِيقٌ. وَقِيلَ : عَدْلُ قَامِمٌ خَيْرٌ مِنْ عَطَاء دَائِم ، وَقِيلَ أَيْضًا : لَا يَكُونُ ٱلْعُمْرَانُ حَيْثُ لَا يَعْدِلُ ٱلسُّلْطَانُ. وَقِيلً لَحَكِيم : مَا قِيمَةُ ٱلْعَدْلِ ، قَالَ : مُلْكُ ٱلْأَبِدِ ، فَقِيلَ : فَقِيمَةُ ٱلْجُورِ ، قَالَ : ذُلُ ٱلْحَياةِ

قَالَ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ ٱلسَّفَّاحُ: لَأَعْمِلَنَّ ٱللِّينَ حَتَّى لَا يَنْفَعَ إِلَّا ٱلشَّدَّةُ. وَلَأَثْمِدَنَّ سَيْفِي حَتَّى يَلْأَثْمِدَنَّ سَيْفِي حَتَّى يَلْأَثُهُمْ عَلَى ٱلْعَامَّةِ. وَلَأَثْمِدَنَّ سَيْفِي حَتَّى يَسُلُهُ ٱلْحَامَّةِ مَوْضِعًا (للشبراويّ) يَسُلُهُ ٱلْحَلَّةِ مَوْضِعًا (للشبراويّ)

### مدح الصفح

١٣٢ قَالَ ٱبْنُ طَبَاطِبَا:كَانَجَرَى بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ كَلَامُ ٱحْتَمَلْتُهُ عَنْهُ ثُمُّ لَذِمْتُ وَفَلْ أَنْ شَيْخًا أَتَانِي فَأَنْشَدَنِي : عَنْهُ ثُمُّ لَدِمْتُ وَفَرَأْ يُتُ فِي ٱلْمَنَامِ كَأَنَّ شَيْخًا أَتَانِي فَأَنْشَدَنِي : أَنْدِمْتَ حِينَ صَفَحْتَ عَمَّـــنْ قَد أَسَاءً وَقَدْ ظَلَمْ

# لَا تَنْدَمَنَّ فَشَرُّنَا مَنْ أَتْبِمَ ٱلْخَيْرَ ٱلنَّدَمْ (للثعالبي)

قَالَ ٱلشُّبْرَاوِيُّ :

لَا تَنْتَقِمْ إِنْ كُنْتَ ذَا نُصَدْرَةٍ ۖ فَٱلصَّفْحُ مِنْ ذِي قُدْرَةٍ أَصْلَحُ وَٱصْفَحْ ۚ إِذَا أَذْنَبَ خِلُّ عَسَى ۚ تَلْقَى إِذَا أَذْنَبْتَ مَنْ يَصْفَحُ ١٣٣ قِيلَ: لَذَّةُ ٱلْعَفُو أَطْيَبُ مِنْ لَذَّةِ ٱلتَّشَقِي لَأَنَّ لَذَّةَ ٱلْعَفُو يَلْحَقُهَا حَمْدُ ٱلْعَاقِبَةِ وَلَذَّةَ ٱلتَّشَفِّي يَلْحَقْهَا غَمَّ ٱلنَّدَامَةِ . وَقِيلَ: ٱلْعَفْوُ عَن ِ ٱلْمُذْنِبِ زَكَاةُ ٱلنَّفْسِ ِ. وَقِيلَ ، وَمِنْ كُرَم ِٱلْأَخْلَاقِ أَنْ يُنْفَرَ ٱلذُّنْ وَقِيلَ: ٱلِأَحْتَمَالُ قَبْرُ ٱلْمُيُوبِ (للطرطوشي)

قَالَ ٱلبِّحْتَرِيِّ :

إِذَا أَنْتَ لَمُ أَتْضُرِبْعَنِ ٱلْحِقْدِلَمْ تَفُوْ بِشُكْرِوَكَمْ تَسْعَدُ بِتَقْرِيظِ مَادِحٍ إ

قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مَهْرَانَ: لَا ثَمَارِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ . فَإِنَّهُ يَخْتَرَنُ عَنْكَ عِلْمَهُ وَلَمْ تَضُرُّهُ شَيْئًا . وَقَالَ لُقْمَانُ لِأُ بْنهِ : مَنْ لَا يَمْلَكُ لِسَانَهُ يَنْدَمُ . وَمَنْ يُكْثِرِ ٱلْمَرَاءَ يُشْتَمْ . وَمَنْ يَدْخُلْ مَدَاخِلَ ٱلسُّوءِ 'يَّهُمْ • يَا 'بْنَيُّ لَا نُتَارِ ٱلْعُلَمَاءَ فَيَمْقُتُوكَ • أَلْمِرَا ۚ يُقَدِّي ٱلْقُلُوبَ وَيُورِثُ ٱلضَّغَائِنَ . إِذَا رَأَ يْتَ ٱلرَّجُلَ لَجُوجًا مُمَارِيًّا مُعْجَبًا بِنَفْسِهِ فَقَدْ تَنَّتْ خَسَارَ لَهُ ۖ

١٣٥ قَالَ مِسْعَرُ بْنُ كُدَامٍ يُخَاطِبُ ٱ بْنَهُ : \_

إِنِّي مَنَحْتُكَ يَا كُدَامُ نَصِيحَتِي فَأَسْمَعْ لِقَوْلِ أَبِ عَلَيْكَ شَفِيقِ أَمَّا ٱلْمُزَاحَةَ وَٱلْمِرَاءَ فَدَعْهُمَا خُلْقَانِ لَا أَدْ ضَاهُمَا لِصَدِيقِ إِنِّي بَلَوْتُهُمَا فَلَمْ أَخْتَرْهُمَا لِمُجَاوِدٍ جَارًا وَلَا لِرَفِيقٍ مَرَّ حَكِيمٌ فَقَالَ : فَكَلَّ أَيْفِقُ مِمَّا عِنْدَهُ (للشريشي) ذلك . فَقَالَ : كُلِّ أَيْفِقُ مِمَّا عِنْدَهُ (للشريشي)

## ذمّ المزاحة

قِيلَ لِرَجُلَ : كَيْفَ وَجَدْتُ فُلَانًا ﴿ قَالَ : طَوْيِلَ ٱللَّسَانِ فِي ٱللَّوْمِ وَٱلْمَزْحِ ۗ فَصِيرَ ٱلْبَاعِ فِي ٱلْكَرَمِ وَثَاّبًا عَلَى ٱلشَّرِ مَنَّاعًا لِلْخَيْرِ ﴿ وَكَانَ نَقْشُ خَاتَم ِ رُسْتَمَ وَهُلُو أَحَدُ مُلُوكِ ٱلْفُرْسِ : ٱلْهَزْلُ مُ مَنْغَضَةً ۚ وَٱلْكِذْبُ مَنْقَصَةٌ ۚ وَٱلْجَوْرُ مَفْسَدَةٌ ﴿ للطرطوشِي ﴾

### صية نزار لبنيه

١٣٧ لَمَّا حَانَ ٱرْتِحَالُ نِرَارِ مِنْ حَارِ ٱلدَّنْيَا إِلَىٰ دَارِ ٱلآخِرَةِ أَحْضَرَ أَوْلَادِي أَرْبَعَةَ بَيْنَ يَدْ يِهِ وَقَالَ لَهُمْ: ٱعْلَمُوا يَا أَوْلَادِي أَيِّي رَاحِلُ أَوْلَادِي أَيِّي رَاحِلُ

عَنْكُمْ إِلَى دَارِ ٱلْآخِرَة • وَمَا أَحْضَرْتُكُمْ إِلَّا لِأَشْرَحَ لِكُمْ وَصِيَّتِي • غَاْحْفَظُوا مَا أَنُولُ لَكُمْ وَلَا نَخَا لِفُوا وَصِيَّتِي فَيَحِلَّ بِكُمْ ٱلْوَبَالُ فِي ُنِحَالَفَتِي • قَالُوا: مَاهِيَ وَصِيَّتُكَ يَا أَبَانَا • قَالَ : وَصِيَّتِي لَكُمْ هِيَ أَنْ بُوَ قِرَصَغِيرُ كُمْ كَبِيرَ كُمْ. يَا أَوْلَادِي إِيَّا كُمْ وَٱلنَّكَبُّرَ فَإِنَّهُ ۖ مُهْاكِ ٱلْجَابِرَةِ مَا وَلِعُ بِهِ أَحَدُ إِلَّا هَلَكَ وَفِي غَيْرِ طَرِيقٍ ٱلْحَقِّ سَلَكَ . يَا أَوْلَادِي إِيَّاكُمْ وَٱلْحَسَدَ فَإِنَّهُ لَيْقِلْ ٱلرَّزْقَ وَيْذِيبُ ٱلْجَسَدَ • وَٱلْحَسُودُ لَا يَسُودُ وَلَا يُمُوتُ إِلَّا وَهُوَ مَكْمُودٌ • وَإِيَّاكُمْ وَٱلطَّمَعَ فَإِنَّهُ يَرْمِي صَاحِبَهُ فِي ٱلْبَلَاءِ وَٱلْعَذَابِ. وَٱلْقَنَاعَةُ غَنَاءٌ • يَا أَوْلَادِي إِنَّا كُمْ وَٱلْهُخُلِّ فَيْبِعِدَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلْخَلْقِ • وَمَنْ هَانَ عَلَيْـهِ مَالُهُ حَسْنَتْ حَالُهُ وَسُمِعَ مَقَالُهُ . يَا أَوْلَادِي آسُوا ٱلنَّاسَ بِٱلطَّعَامِ وَأَكْثِرُوا ٱلْبَشَاشَةَ وَأَفْشُوا ٱلسَّلَامَ. وَصَلُّوا بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّاسُ نِيَامٌ. يَا أَوْلَادِي إِيَّا كُمْ وَٱلْكَسَلَ فَإِنَّهُ يُورِثُ ٱلْفَشَلَ • يَا أَوْلَادِي إِيَّا كُمْ وَٱلْغَضَٰٮَ فَإِنَّهُ يُودِثُ ٱلسَّخْطَ • وَٱلْبَشَاشَةُ فِي ٱلْوَجْهِ تُورِثُ ٱلْمُحَبَّةَ وَهِيَ خَيْرٌ مِنَ ٱلْقِرَى ، وَمَنْ لَا زَتْ كَلِمَتُهُ ، وَجَبَتْ عَجَبَّتُهُ ، يَا أَوْلَادِي لَا تُخَالِفُوا وَصِيَّتِي ۚ وَٱعْلَمُوا أَيِّي قَدْ قَسَمْتُ أَمْوَالِي بَيْنَكُمْ بِٱلسَّوِيَّةِ . وَجَعَلْتُ قِسْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ فِي كِتَا بِي هَذَا • فَإِذَا وَصَعْتُمُونِي فِي خُفْرَ تِي وَغَا بَتْ عَنْكُمْ جُثِّتِي وَأَ تَتِ ٱلْعَرَبُ لِعَزَاءِي فَأَذْبَحُوا لَهُمْ مِنْ نَعْمِي ۚ وَإِذَا تَفَرَّقَتِ ٱلْعَرَبُ عَنْكُمْ فَأَعْتَمِـ دُوا عَلَى كِتَا بِي وَوَصِيَّتِي وَلَا تُثِيرُوا ٱلْحُرْبَ بَيْنَكُمْ (للاصمعي)



١٣٨ قِيلَ لِمَجْنُونِ: عُدَّ لَنَا ٱلْمَجَانِينَ. قَالَ: هٰذَا يَطُولُ بِي . وَلَكِنْ أَعُدَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

١٣٩ قِيلَ لِلْقُمَانَ : مَا أَقَّبَحَ وَجُهَكَ •قَالَ : أَتَعِيبُ هٰذَا ٱلنَّقْشَ عَلَىَّ أَمْ عَلَى ٱلنَّقَاشِ (للشريشي)

١٤٠ ۚ جَلَسَ ٱلْإِسْكَنْدَرُ يَوْمًا فَهَا رُفِعَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَقَالَ : لَا أَعَدُ هَذَا ٱلْيَوْمَ مِنْ أَيَّامٍ مُلْكِي (للابشيهي)

١٤١ رُوِيَ أَنَّ أَبَا الْعَتَاهِيَةِ مَرَّ بِنَكَّانِ وَرَّاقٍ فَإِذَا كِتَابٌ فِيهِ بَيْتُ مِنَ ٱلشَّعْرِ :

لَنْ تَرْجِعَ ٱلْأَنْفُسُ عَنْ غَيِّهَا مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهَا لَهَ أَاجِرُ فَقَالَ: لِمَنْ هٰذَا • فَقِيلَ: لِأَبِي نُواسٍ • فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّهُ لِي بنصف شِعْري (للطرطوشي)

 ١٤٤ رَأَى ٱلْإِسْكَنْدَرُ رَجْلًاحَسَنَ ٱلِأُسْمِ قَبِيحَ ٱلسِّيرَةِ فَقَالَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُغَيِّرَ ٱسْمَكَ أَوْ سِيرَ تَكَ (للغزَّالِي)

أَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ أَعْدَ عَبْدَ اللَّهُ بِكَلَامَ فَهَالَ : ابْنُ مَدْهَبٍ فَقَالَ : ابْنُ نَسْمِي فَقَالَ لَهُ وَقَدْ أَعْجَبُهُ : ابْنُ مَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ وَقَالَ : ابْنُ نَسْمِي فَقَالَ لَهُ وَقَدْ أَعْجَبُهُ : ابْنُ مَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ وَقَالَ : صَدَقْتَ وَمَا أَمْمِيرَ الْمُؤْمَنِينَ الْبِي نِلْتُ بِهَا هَذَا اللَّقْعَدَ مِنْكَ وَال : صَدَقْتَ وَأَخَذَ هَذَا اللَّهُ مَنْكَ وَال : صَدَقْتَ وَأَخَذَ هَذَا اللَّهُ مَنْ أَبْنُ ذَرَ يُدٍ فَقَالَ :

كُن ِ أَنْ مَنْ شِئْتَ وَكُنْ مُوَّدَّبًا فَإِنَّمَا ٱلْمَنْ فِفَصْلِ حِسِهِ وَلَيْسَ مَنْ تُكْرِمُهُ لِغَيْرِهِ مِثْلَ ٱلَّذِي تُكْرِمُهُ لِنَفْسِهِ (للشريشي)

١٤٦ رَجُلْ غَضِبَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ فَقَالَ : أَسْأَلُكَ بِٱللَّهِ إِنْ عَلَيْتُ أَنِي لَكَ أَطْوَعُ مِنْكَ لِللهِ فَأَعْفُ عَنِّي عَفَا ٱللهُ عَنْكَ وَفَعَا عَنْهُ (المستعصميّ)

الله كَانَ ٱلْإِسْكَنْدَرُ يَوْمًا عَلَى تَخْتِ مَمْلَكَتِهِ وَقَدْ رُفِعَ ٱلْجَابُ. فَقُدَّمَ بَيْنَ بَدُ يُهِ لِصُّ فَأَمَر بِصَلْبِهِ فَقَالَ: أَيُّهَا ٱللَّكُ إِنِي سَرَقْتُ وَلَمْ يَكُنْ لِي شَهْوَةٌ فِي السَّرِقَةِ وَلَم يَطْلُبُهَا قَلْبِي وَقَالَ ٱلْإِسْكَنْدَرُ: لَا يَكُنْ لِي شَهْوَةٌ فِي السَّرِقَةِ وَلَم يَطْلُبُهَا قَلْبِي وَقَالَ ٱلْإِسْكَنْدَرُ: لَا جَرَمَ أَنْكَ أَنْكُ أَنْكُ الصَّلْبَ وَلَا يُرِيدُهُ (الغزَّالِي) جَرَمَ أَنْكَ أَنْكَ الصَّلْبَ وَلَا يُرِيدُهُ (الغزَّالِي) اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ وَقَالَ : الْخَرِبُ وَأَنْكَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ وَقَالَ : اصْرِبْ رَأْسًا طَالًا عَصَى ٱللهُ وَاللّهُ اللهَ عَلَى اللهُ وَقَالَ : الضَّرِبْ رَأْسًا طَالًا عَصَى ٱللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَأُنْحَجَزَ ٱلرَّجُلِ وَمَضَى (للطرطوشي)

عَدَ الْخَلِيفَةُ الْمُعْتَصِمُ خَاقَانَ عِنْدَ مَرَضِهِ وَكَانَ خَاقَانَ إِذْ ذَاكَ ابْنُ اسْمُهُ الْفَتْحُ و فَقَالَ لَهُ الْمُعْصِمُ : دَارِي أَحْسَنُ أَمْ دَارُ أَبِيكَ وَقَالَ اللهِكَ الْمُعْصِمُ : دَارِي أَحْسَنُ أَمْ دَارُ أَبِيكَ وَقَالَ اللهِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِكَ اللهِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِكَ اللهِكَ اللهِكَ اللهِكَ اللهِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٥١ ۚ قَالَ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِجَعْفَرِ : إِنَّكَ قَدْ أَسْرَفْتَ بِبَذْلِ ٱلْمَالِ • فَقَالَ : بِأَ بِي أَ نَثْمَا وَأَ مِي • إِنَّ ٱللهَ عَوَّدِنِي أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَي عَبِيدِهِ • فَأَخَافُ أَنْ أَ قَطَعَ ٱلْعَادَةَ عَلِي وَعَوَّدُنَهُ أَنْ أَ قَطَعَ ٱلْعَادَةَ

فَيَقْطَعَ عَنِي عَادَتَهُ لِشريشي)
١٥٢ حُكِي أَنَّ رَجُلًا تَكَلَّمَ بَيْنَ يدَي ٱلْمَأْمُونِ فَأَحْسَنَ • فَقَالَ: أَبْنُ مَنْ أَنْتَ • قَالَ: نِعْمَ أَبْنُ مَنْ أَنْتَ • قَالَ: نِعْمَ النَّسَانُ أَنْسَبْتَ إِلَيْهِ (للابشيهي)

١٥٣ لَقِيَ هَارُونُ ٱلرَّشِيدُ ٱلْكَسَائِيَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَتَحَفَّى بِسُوَّالِهِ عَنْ حَالِهِ • فَقَالَ : أَنَا بَخَيْرٍ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ • وَلَوْ لَمْ أَجِدْ مِنْ ثَمَرَةِ ٱلْأَدَبِ إِلَّا مَا وَهَبَ ٱللهُ تَعَالَى لِي مِنْ وُقُوفٍ وَلَوْ لَمْ أَلْهُومِنِينَ لَكَانَ ذَلِكَ كَافِيًا مُخْتَسَبًا (للشريشي) أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَانَ ذَلِكَ كَافِيًا مُخْتَسَبًا (للشريشي) 10٤ لَظَمَ رَجُلْ قَيْسَ بْنَ عَاصِم فِي جَامِع ٱلْبَصْرةِ فَقَالَ لَهُ :

لَمَلَّكَ خَاطَرْتَ أَنْ تَلْطِمَ سَيِّدَ بَنِي تَسِيمٍ • قَالَ: نَعَمْ• فَقَالَ: أَرْجِعْ فَلَسْتَ به (للطرطوشي)

١٥٥ قَالَ رَجُلُ لِأُ بْنِ عُيَيْنَةَ: ٱلْمُزَاحُ سُبَّةُ ﴿ فَقَالَ : سُنَّةٌ وَلَكِنْ لَنْ يُحْسَنُهُ (للثعالبي)

١٥٦ أَبُو ٱلْعَيْنَاءِ قَالَ لَهُ ٱلْمُتَوَكِّلُ: كَيْفَ تَرَى دَارَنَا هَذِهُ • فَقَالَ: يَا أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَأَ يْتُ ٱلنَّاسَ يَبْنُونَ ٱلدُّورَ فِي ٱلدُّنْيَا وَأَ نْتَ تَشْنِي ٱلدُّنْيَا فِي دَارِكِ . وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُ ٱلْأَدَبَاء فِي هٰذَا ٱلْمُنَى: وَلِي مُسْلَةٌ بَعْدُ فَعَاجِلْنِي بِإِخْبَادِي بَنْيْتَ ٱلدَّارَ فِي دُنْيَا كَ أَمْ دُنْيَاكَ فِي ٱلدَّار

(من لطائف الوزراء)

### الاعرابي والقمر

١٥٧ خُكَى أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَصَلَّ ٱلطَّريقَ. قَاتَجَزَعًا وَأَ ثَقِنَ بِٱلْهَلَاكِ. فَلَمَّا طَلَعَ ٱلْقَمَّرُ ٱهْتَدَى وَوَجَدَ ٱلطَّرِيقَ٠ فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَـهُ لِيَشْكُرَهُ فَقَالَ لَهُ : وَٱللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَنُولُ لَكَ وَلَا مَا أَنُولُ فِيكَ • أَفُولُ رَفَعَكَ ٱللهُ فَاللهُ قَدْ رَفَعَكَ . أَمْ أَنْوِلْ فَوْرَكَ ٱللهُ فَاللهُ قَدْ نَوْرَكَ . أَمْ أَقُولُ حَسَّنَكَ ٱللهُ فَاللهُ قَدْ حَسَّنَـكَ . وَلَكِنْ مَا بَقِيَ إِلَّا ٱلدُّعَا ؛ أَنْ يُشْيِيُّ ٱللهُ فِي أَجَلِكَ . وَإِنْ يَجْعَلَنِي مِنَ ٱلسُّوء فِدَاكَ الاعرابي والناقة المقودة

صَلَّتُ ۚ نَا لَتُهُ لِأَعْرَا بِي فِي لَيْلَةٍ مُظْلَمَةٍ • فَأَكْثَرَ فِي طَلَبَهَا فَلَمْ

يَجِدْهَا . فَلَمَّا طَلَعَ ٱلْقَمَرُ وَٱنْبَسَطَ نُورُهُ وَجَدَهَا إِلَى جَانِيهِ بِبَعْضِ ٱلْأَوْدِيَةِ . وَقَدْ كَانَ ٱجْتَازَ بِمُوْضِعِهَا مِرَارًا فَلَمْ يَرَهَا لِشِدَّةِ ٱلظَّلَامِ. فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى ٱلْقَمَرِ وَقَالَ:

مَاذَا أَقُولُ وَقُولِي فِيكَ ذُو حَصَرِ

وَقَدْ أَكْفَيْتَنِي ٱلتَّفْصِيلَ وَٱلْجُمَلَا

أَوْ فُلْتُ زَانَكَ رَبِّي فَهُوَ قَدْ فَمَــلَا (المشريشي)

١٥٩ ۚ غَنَى يَوْمًا إِبْرِهِمِ مُغَنِّنِي ٱلرَّشِيدِ يَيْنَ يَدَ يُهِ فَقَالَ لَهُ: أَحْسَنْتَ أَخْسَنَ ٱللهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَيْنَا اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْنَا اللهُ اللهُ إِلَيْنَا اللهُ اللهُ إِلَيْنَ إِلَيْنَا اللهُ اللهُ إِلَيْنَا اللهُ اللهُ إِلَيْنَا اللهُ اللهُلّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بِكَ بَانَ مَهْرَامُ جَالِسًا ذَاتَ لَيلَّةٍ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَفُسُمِعَ مِنْهَا صَوْتُ مُالِمٌ فَرَمَاهُ وَقَالَ: مَا أَحْسَنَ حِفْظَ ٱللِّسَانِ بِٱلطَّارِ وَالْإِنْسَانِ بِٱلطَّارِ وَالْإِنْسَانِ وَالطَّارِ وَالْإِنْسَانِ وَالطَّارِ وَالْإِنْسَانِ وَالطَّارِ وَالْإِنْسَانِ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

١٦١ أَبُوعَبْدِ ٱللهِ ٱلْفَارِسِيُّ كَانَ يَتَقَلَّدُ قَضَاءَ بَلْخَ . وَكَانَ صَدِيقَ أَبِي يَخْيَى ٱلْخَمَادِيّ . فَكَتَبَ هَذَا إِلَيْهِ يُعَا تِنُهُ عَلَى تَرْكِ ٱلْهَادَاةِ عَبَا يُغْلَبُ مِنْ بَلْخَ . فَأَجَا بَهُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ : قَدْ أَهْدَ يْتُ لِلشَّيْحِ عِدْلَ صَابُون لِيَغْسِلَ بِهِ طَمَعَهُ وَٱلسَّلَامُ (من لطائف الوزراء)

صَابُونَ مِيْعَسِنَ بِهِ طَمِعَةُ وَالسَّارَمُ مَنْ تَطَالَتُ الْوَرْرَانِيَ مِنْ الْكَيَّامِ فِي ٱلرَّبِيعِ الرَّبِيعِ الرَبِيعِ الرَّبِيعِ الرَّبِيعِ الرَّبِيعِ الرَّبِيعِ الرَبِيعِ الرَبِيع

لقمان والعبيد

رُويَ عَنْ لُقْمَانَ أَنَّ مَوْلَاهُ سَكَرَيَوْمًا فَخَاطَر قَوْمًا أَنْ يَشْرَبَ مَا مُجَيْرَةٍ • فَلَمَّا أَفَاقَ عَرَفَ مَا وَقَعَ فِيهِ • فَدَعَا لُقْمَانَ وَقَالَ لَهُ : لِمثْلِ هَذَا كُنْتُ أَخْتَبِنْكَ. فَقَالَ لِمُولَّاهُ: أَخْرِجْ أَبَارِيقَكَ ثُمُّ ٱجْمَعْهُمْ. فَلَمَّا ٱجْتَمَعُوا قَالَ: عَلَى أَيِّ شَيْءِ خَاطَرْ ثُمُوهُ قَالُوا : عَلَى أَنْ يَشْرَبَ مَا ۚ هٰذِهِ ٱلْبُحَيْرَةِ . قَالَ: فَإِنَّ لَهَا مَوَادَّ فَأَحْبِسُواعَنْهَا مَوَادَّهَا . قَالُوا: وَكَيْفَ نَسْتَطِيعُ ذٰلِكَ . قِالَ لَقْمَانُ : وَكَيْفَ يَسْتَطيعُ هُوَ أَنْ يَشْرَبَهَا وَلَهَا مَوَادٌّ ١٦٤ وَحَكَى أَبُو إِسْحَقَ ٱلثَّعْلَيُّ قَالَ :كَانَ لُقْمَانُ مِنْ أَهْوَن مَمَاليكَ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ . فَبَعَتُهُ مَوْلَاهُ مَعَ عَبِيدٍ لَهُ إِلَى بُسْتَانِهِ يَأْ نُونَهُ بِشَيْءٍ مِنْ ثَمَرٍ . فَجَاؤُوهُ وَمَا مَعَهُمْ شَيَّ ۗ وَقَدْ أَكَلُوا ٱلثَّمَرَ وَأَحَالُوا عَلَى لَٰهُمَانَ . فَقَالَ لُقْمَانُ لِلْوَلَاهُ: ذُو ٱلْوَجْهَيْنِ لَا يَكُونُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَجِيهًا • فَٱسْقَنِي وَ إِيَّاهُمْ مَا ۚ حَمِيمًا ثُمَّ أَرْسِلْنَا لِنَعْدُو. فَفَعَلَ فَجُعَلُوا يَتَقَيَّوُونَ تِلْكَ ٱلْفَاكِمَةَ وَأَقْمَانُ يَتَقَيَّأُ مَاءً ۚ فَعَرَفَ مَوْلَاهُ صِدْقَهُ وَكِذْبَهُمْ (للشريشي)

### الحاج والوديعة

١٦٥ وَصَلَ بَعْضُ ٱلْمُسَافِرِينَ لِقَصْدِ ٱلْحَجِّ مَدِينَةٌ وَثَرَلَ عِنْدَصَاحِبٍ لَهُ . فَلَمَّا تُمَّتْ مُدَّةُ ٱلْإِقَامَةِ وَعَزَمَ عَلَى ٱلرَّحِيلِ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ أَنَّ عِنْدَهُ أَمَا نَةً وَهِيَ خُمْلَةٌ مِنَ ٱلنَّـثُودِ وَٱلْجُواهِرِ وَيُرِيدُ أَنْ يُودِعَهَا مُؤْتَمَّنَّا إِلَى أَنْ يَرْجِعَ • فَلَمَّا سَمِعَ مِنْهُ صَاحِبُهُ ذَلِكَ ٱسْتَحَى أَنْ يَقُولَ لَهُ صَعْمَا عِنْدِي خَوْفًا مِنْ أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ طَامِعْ فِيهَا فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَهَا عِنْدَ ٱلْقَاضِي ۥ فَأَخَذَهَا وَذَهَبَ إِلَى ٱلْقَاضِي وَقَالَ لَهُ: إِنِّي رَجُلْ غَرِيبٌ وَأُريدُ ٱلْحَجُّ وَعِنْدِي أَمَا نَهُ ۚ قَدْرُهَا كَذَا مِنَ ٱلنُّـثُودِ وَٱلْجُواهِرُ وَأُريدُ أَنْ أُسَلِّمُهَا إِلَى مَوْلَانَا ٱلْقَاضِي لِيَحْفَظَهَا إِلَى أَنْ أَعُودَ مِنَ ٱلْحَجِّرِ وَأَسْتَلِمَهَا ۚ فَقَالَ لَهُ ٱلْقَاضِي: ۖ نَعَمْ ۚ خُذْ هٰذَا ٱلِْفْتَاحَ وَٱفْتَحْ هَٰذَا ٱلصُّنْدُوقَ وَصَعْهَا فِيهِ وَأَغْلَقُ ٱلصُّنْدُوقَ جَيَّدًا ۚ فَفَعَلَ وَسَلَّمَ ٱلْمِلْفَتَاحَ إِلَى ٱلْقَاضِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَتَوَجُّهُ • فَلَمَّا قَضَى حَجَّهُ وَرَجَعَ ذَهُبَ إِلَى ٱلْقَاضِي لِيَطْلُبَ ٱلْأَمَا نَةً • فَقَالَ لَهُ : إِنِّي لَا أَعْرِفُكَ وَأَنَا عِنْــدِي أَمَانَاتُ كَثِيرَةُ فَمِنْ أَيْنَ أَعْرِفُ أَنَّ لَكَ أَمَانَـةً عِنْدِي • وَأَطَالَ ٱلْمُحَاوَلَةَ مَعَهَ فَٱنْصَرَفَ ٱلرُّجُلُ إِلَى صَاحِبِهِ وَأَعْلَمَهُ بِذَلِكَ وَعَابَهُ فِي هْذِهِ ٱلْمُشُورَةِ ۚ فَأَخَذَهُ وَذَهَبَ إِلَى بَعْضِ ٱلْأَمَرَاءِ ٱلْمُقَرَّبِينَ إِلَى ٱلْلَكِ وَأَخْبَرُهُ بِبِلْكَ ٱلْقَضَّةِ • فَوَعَدَهُمَا أَنَّهُ فِي غَدٍ يَذْهُبُ إِلَى ٱلْقَاضِي وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ وَيُخْبُرُهُ بِقَضَّيَّةٍ أُخْرَى تَخْصُهُ وَيَدْخُلُ ذَاكَ ٱلشَّخْصُّ صَاحِبُ ٱلْأَمَا لَهِ عَلَيْهِمَا وَيَطْلُبُ أَمَا نَتَهُ مِنَ ٱلْقَاضِي . فَلَمَّا كَانَ ٱلْغَدُ

ذَهَبَ ذَلِكَ ٱلْأَمِيرُ إِلَى ٱلْقَاضِي وَجَلَسَ بِجَا نِبِهِ . فَلَمَّا ٱنْتَهَى تَعْظِيمُهُ وَإِجْلَالُهُ مِنَ ٱلْقَاضِي عَلَى حَسَبِ مَقَـامِهِ . قَالَ لَهُ: لَعَلَّ ٱلسَّبَبَ ٱلَّذِي أَوْجَبَكَ إِلَى ؞َتَشْرِيفِنَا بِقُدُومِكَ خَيْرٌ ۚ فَقَالَ لَهُ : نَعَمْ هُوَخَيْرٌ لَكَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَى .فَقَالَ: مَا هُوَ . قَالَ ٱلْأُمِيرُ : إِنِّى فِي لَيْلَةِ أَمْس طَلَبَنِي ٱلْمَلْكُ فَذَهَبْتُ إِلَيْهِ ۚ فَلَمَّا ٱ نُتَهَى ٱلْمُجْلِسُ وَٱ نُصَرَفَ ٱلنَّاسُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَ نُصَرِفَ إِذَا هُوَ أَمَرَ نِي أَنْ أَتَّخَلَّفَ عِنْدَهُ • فَلَمَّا ٱخْتَلَيْنَا أَسَرَّ إِنَيَّ أَنَّهُ لَمْ يِدُ أَنْ يَخْجَّ فِي ٱلْعَامِ ٱلْقَابِلِ وَلُمْ يِدُأَنْ يُسَلِّمَ ٱلْمُمْلَكَةَ جَمِيمَهَا لِمَنْ يُعْتَمَدُ وَيُؤْتَمَنُ فِي ذَٰلِكَ إِلَى أَنْ يَعُودَ بِٱلسَّلَامَةِ . فَأُسْتَشَارَ نِي فِي ٱلْأَمْرِ فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَهَا لَجَنَا بِكَ لِمَا نَهْدُ عِنْدَكَ مِنَ ٱلْأَمَا يَةِ وَٱلْعِفَّةِ وَٱلصَّدَاقَةِ أَوْلَى مِنْ تَسْلِيهَا لِبَعْضِ ٱلذَّوَاتِ فَرْبَّمَا يَعْمَلُ نُحَالَفَةً أَوْ تَطْمَعُ نَفْسُهُ فِي ٱلْمُمْلَكَةِ فَيُثِيرُ فِتْنَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ . فَأَعْجَبَهُ هَٰذَا ٱلرَّأْيُ وَأَجْمَ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ يَعْقِدُ تَعْلِسًا عَامًا وَيَفْعَلُ مَا أَشَرْتُ بِهِ عَلَيْهِ ﴿ فَفَرْحَ ٱلْقَاضِي بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا وَأَثْنَى عَلَيْهِ . وَإِذَا بِضَاحِبِ ٱلْأَمَا لَهِ دَاخِلُ عَلَيْهِمَا فَتَمَثَّلَ أَمَامَ ٱلْقَاضِي وَسَلَّمَ ۚ وَقَالَ : يَاحَضْرَةَ مَوْلَانَا ٱلْقَاضِي إِنَّ لِي أَمَا نَةً عِنْدَكَ وَهِيَ كَذَا ۚ وَكَذَا سَأَمْنُهَا إِلَيْكَ وَثْتَ كَذَا وَكَذَا • فَمَا أَتَمَّ كَلَامَهُ حَتَّى قَالَ لَهُ ٱلْقَاضِي: نَعَمْ يَا وَلَدي وَأَنَا تَذَكَّرْ تُكَ ٱللَّيْلَةُ عِنْدَ ٱلنَّوْمِ وَعَرَفْتُكَ وَعَرَّفْتُ أَمَا نَتُكَ فَخْذْ هَذَا ٱلْمِفْتَاحَ وَٱسْتَلِمْ أَمَا نَتَكَ ۚ فَأَخَذَهَا وَسَلَّمَ وَٱ نُصَرَفَ ۚ وَٱ نُصَرَفَ ذَٰلِكَ ٱلْأَمِيرُ أَيْضًا ۗ

فَلَمَّا مَضَى ٱلْمِيعَادُ ٱلَّذِي وُعِدَهُ ٱلْقَاضِي ذَهَبَ إِلَى ٱلْأَمِيرِ وَسَأَلَهُ فِي شَأْنِ ٱلْمُلْكَةِ وَٱلْلَكِ • فَقَالَ لَهُ • أَثَيَا ٱلْقَاضِي نَحْنُ لَمَ ُ نَخَلِّصْ مِنْكَ أَمَانَةَ ٱلرَّجُلِ ٱلْغَرِيبِ ٱلْحَاجِ إِلَّا لَمَّا مَلَّكْنَاكَ ٱلدُّنِيَا بِأَجْمَعِمَا • فَإِذَا مَلَكْتَهَا بأي شَي ۚ \* نُخَلِّصُهَا • فَعَرَفَ أَنَّهَا حِيلَةٌ وَعَادَ خَائِبًا

ملحم به ي سي العاصم و الما ي الما ي

١٦٧ حَكَى حَاتِمُ ٱلْأَصَمُّ أَنَّ عَلِيَّ بَنَ عِيسَى بَنِ مَاهَانَ كَانَ أَمِيرِ الْحَ وَكَانَ يُعِبُ كَلَابِ الصَّيْدِ وَفَقْدَ كَلْثُ مِنْ كِلَا بِهِ يَوْمًا فَأَتَّهُمَ بِهِ جَارَ شَقِيقَ فَأُسْتَجَارَ بِهِ وَفَدَ خَلَ شَقِيقٌ عَلَى ٱلْأَمِيرِ وَقَالَ : خَلُوا سَيِلَهُ فَإِنِي أَرُدُ لَكُمْ كُلْكُمْ إِلَى ثَلَا ثَةٍ أَيَّامٍ وَفَخَلُوا سَيِلَهُ فَأَنْصَرَفَ شَقِيقٌ مُوتَا اللَّهُ كَانَ رَجُلُ مِنَ أَهْلِ شَقِيقٌ مُوتَا اللَّهُ كَانَ رَجُلُ مِنَ أَهْلِ شَقِيقٌ مُوتَا اللَّهُ كَانَ رَجُلُ مِنَ أَهْلِ اللَّهَ عَا ثِبًا وَكَانَ مِن رُفَقًا و شَقِيقٍ و وَكَانَ لِشَقِيقٍ فَتَى وَهُو رَفِيقُهُ لَلْحَ غَا ثِبًا وَكَانَ مِن رُفَقًا و شَقِيقٍ و وَكَانَ لِشَقِيقٍ فَتَى وَهُو رَفِيقُهُ رَأَى فِي الصَّحْرَاء كُلْبًا فِي رَقَبَتِهِ قَلَادَةٌ فَقَالَ : أَهْدُيهِ إِلَى شَقِيقٍ وَكُونَ لِشَقِيقٍ فَتَى وَهُو رَفِيقُهُ وَخَمَلَهُ إِلَيْهِ وَالْمَا أَلَى شَقِيقٍ وَكُلُنَ اللَّهِ فَإِذَا هُو كَلْبُ ٱلْأَمِيرِ فَسَاّمَهُ إِلَيْهِ (اللقَرْوينِي)

# أبو دلف وجارهُ ً

# ابو العلاء المعرّيّ والغلام

١٦٩ حُكِيَ أَنَّ عُلَامًا لَقِي أَبَا الْعَلَا ِ الْمَعَرِّيُّ فَقَالَ : مَنْ أَنْت يَا شَيْخُ . قَالَ : فَلَانْ . قَالَ : أَنْتَ الْقَائِلُ فِي شِعْرِكَ : يَا شَيْخُ . قَالَ : أَنْتَ الْقَائِلُ فِي شِعْرِكَ : وَإِنْ كُنْتُ الْأَخِيرَ زَمَا نَهُ لَآتٍ عِمَا لَمْ تَسْتَطِفُ الْأَوَائِلُ قَالَ : فَعَمْ وَقَالَ : يَا عَمَّاهُ إِنَّ الْأَوَائِلَ قَدْ رَقَبُوا ثَمَا نِيَةً وَعِشْرِينَ حَرْفًا قَالَ : نَعَمْ وقَالَ : يَا عَمَّاهُ إِنَّ الْأَوَائِلَ قَدْ رَقَّنُوا ثَمَا نِيةً وَعِشْرِينَ حَرْفًا فَالَ : إِنَّ هُوَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ : إِنَّ هُذَا الْفُلَامَ لَا يَعِيشُ لِشِدَّةً حِدْقِهِ وَتَوَقَّدِ فُوَادِهِ ( للقليوبي ) وَقَالَ : إِنَّ هُذَا الْفُلَامَ لَا يَعِيشُ لِشِدَّةً حِدْقِهِ وَتَوَقَّدِ فُوَادِهِ ( للقليوبي ) فَقَالَ : إِنَّ هُذَا الْفُلَامَ لَا يَعِيشُ لِشِدَّةً حِدْقِهِ وَتَوَقَّدِ فُوَادِهِ ( للقليوبي )

١٧٠ كَانَ يَزِيدُ بْنُ ٱلْهُآبِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ سِجْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ

١٧١ وَقَعَتْ دِمَا ﴿ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنْ فَرَيْسٍ . فَأَقْبَلَ أَبُو سُفْيَانَ فَهَا بَهِمْ أَحَدُ وَاضِعُ رَأْسَهُ إِلَّا رَفَعَهُ فَقَالَ: يَامَعْشَرَ فُرَيْسِ هَلْ لَكُمْ فِي الْحَقِّ أَوْفَلُ مِنَ الْحَقِّ فَقَالَ: فَالُوا: وَهَلْ شَيْ ۗ أَفْضَلُ مِنَ الْحَقّ فَ قَالَ: فَاضَطَلَحُوا (لَلْسَرِيشِي) الْحَقْ فَ فَانْحَلَمُ فَاضَطَلَحُوا (لَلْسَرِيشِي) الْحَقْ فَ فَابَدَرَ الْقَوْمُ فَاضَطَلَحُوا (لَلْسَرِيشِي) الْمَقْونُ وَ فَبَادَرَ الْقَوْمُ فَاضَطَلَحُوا (لَلْسَرِيشِي)

١٧٧ غَضِ ٱلرَّشِيدُ عَلَى مُمَيْدٍ ٱلطُّوسِيّ فَدَعَا لَهُ بِالنَّطِعِ وَٱلسَّيْفِ فَكَمَى وَقَالَ لَهُ : مَا يُبْكِيكَ وَقَالَ : وَٱللَّهِ يَا أَمِيرَ ٱلْمُوْمِنِينَ مَا أَفْزَعُ مِنَ ٱلْمُوْتِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِنَّمَا بَكَيْتُ أَسَفًا عَلَى خُرُوجِي مِنَ ٱلدُّنَا وَأَمِيرُ ٱلْمُوْمِنِينَ سَاخِطُ عَلَيْ فَضَحِكَ وَعَفَا عَنْهُ (للابشيهي) الدُّنيَا وَأَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ سَاخِطُ عَلَيْ فَضَحِكَ وَعَفَا عَنْهُ (للابشيهي) المُورد المهروق

١٧٣ كُكِيَ عَنْ أَهْلِ ٱلرُّومِ أَنَّ مُصَوِّرًا دَخَلَ بَلَدًا لَيْلًا وَنَزَلَ بَعُومٍ وَفَيَّ مَالٍ وَمَعِي كَذَا وَكُلْوَا فَعُومٍ وَفَضَيْفُوهُ فَلَمَّا سَكِرَ قَالَ: إِنِي صَاحِبُ مَالٍ وَمَعِي كَذَا وَكُلْوَا فَعُومٍ وَغَلُوهُ إِلَى مَوْضِعٍ دِينَارًا • فَسَقَوْهُ حَتَّى طَفَحَ وَأَخَذُوا مَا كَانَ مَعَهُ وَحَمُلُوهُ إِلَى مَوْضِعٍ

بَعِيدٍ مِنْهُمْ • فَلَّمَّا أَصْبَحَ وَكَانَ غَرِيبًا لَمْ يَعْرِفِ ٱلْقَوْمَ وَلَا ٱلْكَكَانَ ذَهَبَ إِلَىٰ وَالِي ٱلْمَدِينَةِ وَشَهَكَا • فَقَالَ لَهُ ٱلْوَالِي : هَلْ تَعْرِفُ ٱلْقَوْمَ • قَالَ: لَا وَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ ٱلْمَكَانَ وَقَالَ: لَا وَقَالَ: فَكَنْفَ ٱلسَّميل إِلَى ذَٰلِكَ • فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : إِنِّي أُصَوِّرُ صُورَةَ ٱلرَّجُلِ وَصُورَةَ أَهْلهِ فَأَعْرَضَهَا عَلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّ أَحَدًا يَعْرِفُهُم ۚ . فَفَعَلَ ذَٰلِكَ وَعَرَضَهَا ٱلْوَالِي عَلَى ٱلنَّاسِ فَقَالُوا: إِنَّهَا صُورَةُ فُلَانِ ٱلْحُمَّا مِيِّ وَأَهْلِهِ . فَأَ مَرَ بِإِحْضَارِهِ فَإِذًا هُوَ صَاحِبُهُ فَأُسْتَرَدُّ مِنْهُ ٱلْمَالَ (آثار البلاد للقزويني)

'يُقَالُ إِنَّهُ كَانَ لِأُنُوشِرْوَانَ نَدِيمُ. وَكَانَ فِي عَجْلِسِ ٱلشَّرَابِ جَامْ مِنْ ذَهَبٍ مُرَصَّعٍ بِٱلْجُوهُرِ فَسَرَقَهُ ٱلنَّدِيمُ وَنَظَرَ إِلَيْهِ أَنُوشِرُوانُ وَرَآهُ وَهُوَيُخْفِيهِ • فَجَّا ۚ ٱلشَّرَابِيُّ وَطَلَبَ ٱلْجَامَ فَلَمْ يَجِدْهُ • فَنَادَى يَا أَهْلَ ٱلْمَجْلِسِ قَدْ صَاعَ لَنَا جَامُ مِنْ ذَهَبٍ مُرَصَّعٍ ۗ بِٱلْجُوهَرِ ۚ فَلَا يَجْرُجَنَّ أَحَدْ حَتَّى يُرَدُّ ٱلْجُامُ. فَقَالَ أَ نُوشِرْوَانُ لِلشَّرَا بِيِّ: مَكِّنْهُمْ مِنَ ٱلْحِرْوجِ فَإِنَّ ٱلَّذِي سَرَقَ مَا يُعيدُهُ . وَٱلَّذِي رَآهُ مَا يَغْمِزُ عَلَيْهِ (للطرطوشي)

# انكنز والسياً ح

١٧٥ كَانَ فِي غَابِرِ ٱلزَّمَانَ ثُلَاَتَةٌ سَائِرِينَ فَوَجَدُوا كَنْزًا فَقَالُوا: قَدْ جُعْنَا فَلْيَمْضِ وَاحِدْ مِنَّا وَأَيَيْتَعْ لَنَا طَعَامًا . فَمَضَى لِيَأْ تِيهُمْ بِطَعَام فَقَالَ: ٱلصَّوَابُ أَنْ أَجْعَلَ لَهُمَا فِي ٱلطَّعَامِ سُمًّا قَا تِلَّا لِيَاكُلَاهُ فَيَمُوتًا وَأَ نَفَرِدَ أَنَا بِأَلْكَنْزِ دُونَهُمَا . فَفَعَلَ ذَلِكَ وَسَمَّ ٱلطَّمَـامَ . وَٱتَّـفَقَ ٱلرَّجُلَانَ ٱلْآخَرَانِ أَنَّهُمَا إِذَا وَصَلَ إِلَيْهِمَا بِٱلطَّمَامِ قَتَلَاهُ وَأَنْفَرَدَا بِأَ لُكُنْزِ دُونَهُ . فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِمَا بِٱلطَّعَامِ ٱلْمُسْمُومِ قَتَلَاهُ وَأَكْلَا مِنَ ٱلطَّمَامِ فَهَاتَا. فَٱجْتَازَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ بِذَلِكَ ٱلْمُكَانِ فَقَالَ لِأَصْحَا بِهِ: هٰذِهِ ٱلدُّنْيَا. فَٱنْظُرُوا كَيْفَ قَتَلَتْ هُوْلَاء ٱلثَّلَاثَةَ وَبَقِيَتْ بَعْدَهُمْ. وَ يُلْ لِطُلَّابِ ٱلدُّنَيَا مِنَ ٱلدَّيَانِ (للغزالي)

### الحارية والقصعة

أَنْ اللهِ وَعِنْدَهُ قُومٌ وَ فَأَسْرَعَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ مِن ثَرِيدٍ اللهِ جَعْفَرِ بِقَصْعَةٍ مِن ثَرِيدٍ ثُقَدَّ أُمَّ اللهِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ وَ فَأَسْرَعَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ مِن يَدِهَا فَا نَكَسَرَتْ فَأَصَابَهُ وَأَصْحَابَهُ مِمَّا كَانَ فِيهَا وَ فَارْتَاعَتِ أَلِّارِيَةُ فَا نُكُونَ عَنْدَ ذَلِكَ وَقَالَ لَهَا اللهِ وَأَصْحَابَهُ مِمَّا كَانَ فِيهَا وَ فَارْتَاعَتِ أَلِّارِيَةُ عَنْدَ ذَلِكَ وَقَالَ لَهَا اللهِ مُرَّةُ لِوَجِهِ اللهِ تَعَالَى وَلَهُ أَنْ يَكُونَ كَفَادَةً لِرَوْعِ اللهِ عَلَى الطَرطوشِي ) كَفَّادَةً لِرَوْعِ اللهِ عَلَى الطَرطوشِي )

# هرون الرشيد وابو معاوية

١٧٧ كَانَ هُرُونُ ٱلرَّشِيدُ يَتَوَاضَعُ لِلْعُلَمَاءِ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً الْضَّرِيرُ وَكَانَ مِنْ عُلَمَاءِ ٱلنَّاسِ : أَكُلْتُ مَعَ ٱلرَّشِيدِ يَومًا . فَصَبَّ اللَّاءَ يَدِي مَنْ صَبَّ ٱللَّاءَ يَدِي مَنْ صَبَّ ٱللَّاءَ يَدِي مَنْ صَبَّ ٱللَّاءَ يَدِكُ . فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُعَاوِيَة أَ تَدْدِي مَنْ صَبَّ ٱللَّاءَ يَكُلُ فَقُلْتُ : عَلَى يَدِكُ . فَقُلْتُ : لَا يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . قَالَ : أَنَا . فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . قَالَ : أَنَا . فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَ نُتَ تَفْعَلُ هَذَا إِجْلَالًا لِلْعَلْمِ . قَالَ : نَعَمْ (الفخري ) يَا أَمِيرَ ٱللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ مُنَا لَكَ عَلَيْمِ مُنَا لَكَ عَلَيْمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمٍ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مُنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْفُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللْمُعْمِ اللْمُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

مِنَ ٱلدَّيْنِ . فَقَالَ : أَخْزَى ٱللهُ مَالًا يَمْنَعُ ٱلْإِخْوَانَ مِنَ ٱلزِّيَارَةِ . ثُمُّ أَمَرَ مَنْ أَيْادِي : مَنْ كَانَ لِقَيْسٍ عِنْدَهُ مَالُ فَهُوَ مِنْهُ فِي حِلٍ . فَكْسِرَتْ عَتَبَهُ بَا بِهِ بِٱلْعَشِيِّ لِكَثْرَةً إِلْعُوَّادِ (للطرطوشي) فَكْسِرَتْ عَتَبَهُ بَا بِهِ بِٱلْعَشِيِّ لِكَثْرَةً إِلْعُوَّادِ (للطرطوشي) دسول قيصر وعمو بن الخطَّاب

١٧٩ أَرْسَلَ قَيْصَرُ رَسُولًا إِلَى عُمَرَ بَنِ ٱلْخَطَّابِ لِيَنْظُرَ أَحْوَالُهُ . وَيُشَاهِدَ أَفْعَالَهُ . فَلَمَّا دَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ سَأَلَ أَهْلَهَا وَقَالَ : أَيْنَ مَلَكُكُمْ . فَقَالُوا : مَا لَنَا مَلِكُ بَلْ لَنَا أَمِيرٌ قَدْ خَرَجَ إِلَى ظَاهِرِ ٱللَّذِينَةِ . فَخَرَجَ إِلَى ظَاهِرِ ٱللَّذِينَةِ . فَخَرَجَ اللَّارُسُولُ فِي طَلَيْهِ . فَرَآهُ نَا نَمَّا فِي ٱلشَّمْسِ عَلَى ٱلأَرْضَ فَوْقَ ٱلرَّمْلِ ٱللَّارِ وَقَدْ وَضَعَ دِرَّتَهُ كَٱلْوِسَادة وَٱلْعَرَقُ يَسْقُطُ مِنْ جَبِينِهِ إِلَى أَلَّارٍ وَقَدْ وَضَعَ دِرَّتَهُ كَٱلْوِسَادة وَالْعَرَقُ يَسْقُطُ مِنْ جَبِينِهِ إِلَى أَنَا نَا نَا مَا رَآهُ عَلَى هذه وَالْعَرَقُ يَسْقُطُ مَنْ جَبِينِهِ إِلَى قَلْ اللَّهُ وَقَعَ ٱلْخُشُوعُ فِي قَلْبِهِ وَقَالَ : رَجُلْ يَكُونُ جَمِيعُ ٱلْمُلُوكِ لَا يَقِرُ لَمُمْ قَرَادٌ فِي هَيْبَةِ وَتَكُونُ وَقَالَ : رَجُلْ يَكُونُ جَمِيعُ ٱلْمُلُوكِ لَا يَقِرُ لَمُمْ قَرَادٌ فِي هَيْبَةِ وَتَكُونُ فَا اللّهُ وَقَالَ : رَجُلْ يَكُونُ جَمِيعُ ٱلْمُلُوكِ لَا يَقِرُ لَمُمْ قَرَادٌ فِي هَيْبَةِ وَتَكُونُ فَا اللّهُ وَلَالًا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاكُمْ لَا يَوْلُكُ لَا يَقَالًا اللّهُ وَلَاكُمُ اللّهُ وَلَالًا لَا فَرَادٌ فِي هَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَالًا اللّهُ وَلَالًا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَالًا فَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

### عفو زیاد

١٨٠ أَمَرَ زِيَادٌ بِضَرْبِ عُنُق رَجُل فَقَالَ: أَيُّهَا ٱلْأَمِيرُ إِنَّ لِي بِكَ حُرْمَةً . قَالَ: وَمَا هِي . قَالَ: إِنَّ أَبِي جَادُكَ بِٱلْبَصْرَةِ . قَالَ: وَمَا أَبُوكَ . قَالَ: إِنَّ أَبِي جَادُكَ بِٱلْبَصْرَةِ . قَالَ: وَمَنَ أَبُوكَ . قَالَ: يَا مَوْلَايَ إِنِّي نَسِيتُ ٱسْمَ نَفْسِي فَكَيْفَ لَاأَ نَسَى أَسُمَ أَبُوكَ . قَالَ: الْمَا نَسَى السَّمَ أَبِي . فَرَدَّ زِيَادُ كُنَّهُ عَلَى فَهِ وَضَحِكَ وَعَفَا عَنْهُ (للابشيهي) السَّمَ أَبِي . فَرَدَّ زِيَادُ كُنَّهُ عَلَى فَهِ وَضَحِكَ وَعَفَا عَنْهُ (للابشيهي) المَمْ أَبِي . فَرَدَّ زِيَادُ كُنَّهُ مِنَ ٱلْمُلُوكِ بَنِي قَصْرًا وَقَالَ: أَنظُرُوا مَنْ

عَابَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَصْلِحُوهُ وَأَعْطُوهُ دِرْهَمَيْنِ • فَأَتَّاهُ رَجُلْ فَقَالَ: إِنَّ فِي هٰذَا ٱلْقَصْرِ عَيْبَيْنِ • قَالَ: وَمَا هُمَا • قَالَ: يُمُوتُ ٱلْمَلِكُ وَيَخْرَبُ ٱلْقَصْرُ. قَالَ: صَدَفْتَ • ثُمَّ أَقْلَ عَلَى نَفْسِهِ وَتَرَكَ ٱلدُّنْيَا (للطرطوشي) عفو عبد اللك

١٨٢ تَغَيَّظَ عَبْدُ ٱلْمَلْكِ بْنُ مَرْ وَانَ عَلَى رَجَاء بْنِ حَيَاةً فَقَالَ: وَٱللهِ لَئِنْ أَمْكَنَنِي ٱللهُ مِنْهُ لَأَفْعَلَنَّ بِهِ كَذَا وَكَذَا وَلَدًا صَارَ بَيْنَ يَدَ يُهِ لَئِنْ أَمْكَنَنِي ٱللهُ مَا أَخْبَبْتَ قَالَ لَهُ رَجَا \* بْنُ حَيَاةً : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ صَنَعَ ٱللهُ مَا أَحْبَبْتَ فَاصْغَ مَا أَحْبُ للهُ مَا أَحْبَبْتَ فَاصْغَ مَا أَحَبُ للهُ مَا أَحْبَ للهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصِلَةٍ

### جعفر وغلامة

### المهدي وابو العتاهية

١٨٤ لَمَّا حَبَسَ ٱلْمَهِ مِيُّ أَبَا ٱلْعَتَاهِيَةِ تَكَلَّمَ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ مَنْصُودٍ ٱلْمِعَاهِيَةِ : ٱلْجِمْيَرِيُّ حَتَّى أَطْلَقَهُ . فَقَالَ فِيهِ أَبُو ٱلْعَتَاهِيَةِ : مَا ثُقْلَتُ فِي فَضْلِهِ شَيْئًا لِأَمْدَحَهُ إِلّا وَفَضْلُ يَزِيدٍ فَوْقَ مَا فَلْتُ مَا زِلْتُ مِنْ رَبْبِ دَهْرِي خَائِفًا وَجِلًا

َفَقَدُ كَفَانِيَ بَعْدَ ٱللهِ مَا خِفْتُ (للاصبهاني)

### المؤبذ وانوشروان

١٨٥ سَمِعَ ٱلْمُوْبِذُ فِي عَجْلِسِ أَ نُوشِرُ وَانَ صَحِكَ ٱلْخُدَمِ فَقَالَ: أَمَا يَهَا بُنَا أَعْدَاؤُنَا أَمُا يَهَا بُنَا أَعْدَاؤُنَا وَشِرُ وَانَ : إِنَّنَا يَهَا بُنَا أَعْدَاؤُنَا أَمَا يَهَا بُنَا أَعْدَاؤُنَا (للثعالبي)

### الإيثار

١٨٦ مِنْ عَجَائِبِ مَا ذُكِرَ فِي ٱلْإِيَّارِ مَا حَكَاهُ أَبُو مُحَمَّدُ الْأَرْدِيُ . قَالَ : لَمَّا اَخْتَرَقَ الْمَسْجِدُ بِمَرْوَ ظَنَّ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى جَمَاعَةٍ النَّيْنَ أَخْرَفُوا الْخَانَاتِ ، وَكَتَبَ رِقَاعًا فِيهَا الْقَطْءُ وَالْجَلْدُ وَالْقَتْلُ وَنَعَ عَلَيْهِ رُقْعَةُ فَعِلَ بِهِ مَا فِيهَا الْقَطْءُ وَالْجَلْدُ وَالْقَتْلُ وَنَعَ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ رُقْعَةُ فَعِلَ بِهِ مَا فِيهَا ، فَوقَعَتْ رُقْعَةُ فَعِلَ اللهِ مَا كُنْتُ أَبِالِي لَوْلَا أُمْ لِي . وَلَكُ اللّهِ مَا كُنْتُ أَبِالِي لَوْلَا أُمْ لِي . وَكَانَ بِجَنْبِهِ بَعْضُ الْفِتْيَانِ فَقَالَ : وَاللّهِ مَا كُنْتُ أَبِالِي لَوْلَا أُمْ لِي . وَكَانَ بِجَنْبِهِ بَعْضُ الْفِتْيَانِ فَقَالَ لَهُ : فِي رُقْعَتِي الْجَلْدُ وَلِيسَ لِي وَكَانَ بِجَنْبِهِ بَعْضُ الْفِتْيَانِ فَقَالَ لَهُ : فِي رُقْعَتِي الْجَلْدُ وَلَيْسَ لِي وَكَانَ بِجَنْبِهِ بَعْضُ الْفَتْيَانِ فَقَالَ لَهُ : فِي رُقْعَتِي الْجَلْدُ وَلَيْسَ لِي وَكَانَ بِجَنْبِهِ بَعْضُ الْفَتْيَانِ فَقَالَ لَهُ : فِي رُقْعَتِي الْجَلْدُ وَلَيْسَ لِي الْمَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### الاعرابي والحراد

١٨٧ قَالَ ٱلْأَصْمَعِيُّ: حَضَرْتُ ٱلْبَادِيَةَ فَإِذَا أَعْرَابِيُّ زَرَعَ بُرًّا لَهُ.

فَلَمَّا قَامَ عَلَى سُوقِهِ وَجَادَ سُنْبُلُهُ أَتَنَ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ • فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا يَدْدِي كَيْفَ الْجِيلَةُ فِيهِ فَأَنْشَأَ يَقُولُ : مَرَّ الْجُرَادُ عَلَى زَرْعِي فَقُلْتُ لَهُ إِلْزَمْ طَرِيقَكَ لَا تُولِعْ بِإِفْسَادِ فَقَامَ مِنْهُمْ خَطِيبٌ فَوْقَ سُنْبُلَةٍ إِنَّا عَلَى سَفَرٍ لَا بُدَّ مِنْ زَادِ فَقَامَ مِنْهُمْ خَطِيبٌ فَوْقَ سُنْبُلَةٍ إِنَّا عَلَى سَفَرٍ لَا بُدَّ مِنْ زَادِ فَقَامَ مِنْهُمْ خَطِيبٌ فَوْقَ سُنْبُلَةٍ إِنَّا عَلَى سَفَرٍ لَا بُدَّ مِنْ زَادِ فَقَامَ مِنْهُمْ خَطِيبٌ فَوْقَ سُنْبُلَةٍ إِنَّا عَلَى سَفَرٍ لَا بُدَّ مِنْ زَادِ فَقَامَ مِنْهُمْ خَطِيبٌ فَوْقَ سُنْبُلَةٍ إِنَّا عَلَى سَفَرٍ لَا بُدَّ مِنْ زَادِ فَقَامَ مِنْهُمْ خَطِيبٌ فَوْقَ سُنْبُلَةٍ إِنَّا عَلَى سَفَوْ لَا بُدَّ مِنْ زَادِ فَوْقَ سُنْبُلَةٍ إِنَّا عَلَى سَفَوْ لَا بُدَّ مِنْ زَادِ فَا لَاللَّهُ مِنْهُمْ خَطِيبٌ فَوْقَ سُنْبُلَةٍ إِنَّا عَلَى سَفَرٍ لَا لَا لَهُ مِنْ إِلَاهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ لَا بُدُونَ اللَّهُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا عَلَيْهِ إِلَا عَلَى اللَّهُ إِلَٰ عَلَى اللَّهِ إِلَيْهُ إِلَالًا عَلَى اللَّهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَٰهُ إِلَٰمُ عَلَيْكُ لَا لُهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ عَلَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْقَ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَا عَلَى اللَّهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ عَلَى اللَّهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَا عَلَى اللَّهُ إِلَا عَلَى اللَّهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا عَلَى اللَّهُ إِلَاهُ إِلَا عَلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَا عَلَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَى الْعِلْمُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَى اللَّهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَاهُ إِلَا إِلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَى اللَّهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا إِلَ

١٨٨ قِيلَ لِبَعْضِ ٱلسَّلَاطِينِ : لَمَ لَا تُعْلَقُ ٱلْبَابَ وَتُقْعِدُ عَلَيْهِ الْمُخَابَ وَتُقْعِدُ عَلَيْهِ الْمُخَابَ وَقَالَ : إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ أَحْفَظَ أَنَا رَعِيَّتِي لَا أَنْ يَحْفَظُونِي (لَاعْمَالِي) (لَلْعَالِي)

# عبد الرحمان بن عوف وعمر بن الخطَّاب

١٨٩ قَالَ عَبْدُ ٱلرَّحَمَانِ بْنُ عَوْفٍ : دَعَانِي نُمَرُ بْنُ ٱلْخُطَّابِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَالَ : قَدْ نَزَلَ بِبَابِ ٱلْدِينَةِ قَافِلَةٌ وَأَخَافُ عَلَيْهِمْ إِذَا نَامُوا أَنْ يُسْرَقَ شَيْءٍ مِنْ مَتَاعِبِمْ • فَمَضَيْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَصَلْنَا قَالَ لِي : أَنْ يُسْرَقَ شَيْءٍ مِنْ مَتَاعِبِمْ • فَمَضَيْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَصَلْنَا قَالَ لِي : أَنْ يُسْرَقَ شَيْءٍ (للغزالي) مَمْ أَنْتَ • ثُمَّ إِنَّهُ جَعَلَ يَحْرُسُ ٱلْقَافِلَةَ طُولَ لَيْلَتِهِ (للغزالي)

#### راكب النفل

١٩٠ حَدَّثَ شَبِيبُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ : كُنْتُ فِي ٱلْمُوقِفِ وَاقِفًا عَلَى بَلْلَ قَدْ جَا ۚ فَوَقَفَ عَلَى بَلْلَ قَدْ جَا ۚ فَوَقَفَ وَجَعَلَ ٱلنَّاسُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَيُسَا ئِلُونَهُ وَيُضَاحِكُونَهُ . ثُمَّ وَقَفَ وَجَعَلَ ٱلنَّاسُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَيُسَا ئِلُونَهُ وَيُضَاحِكُونَهُ . ثَمَّ وَقَفَ فِي اللَّهِ قِفَ اللَّهُ مِنْ فَوَاحِدٌ يَقُولُ : كُنْتُ مُنْقَطِعًا إِلَى فُلَانٍ فَلَمْ يَصْنَعْ فِي خَيْرًا . وَيَقُولُ آخَرُ : أَمَّلْتُ فُلَانًا مُنْ فَالَانٍ فَلَمْ يَصْنَعْ فِي خَيْرًا . وَيَقُولُ آخَرُ : أَمَّلْتُ فُلَانًا فَلَانًا فَلَانًا فَلَانًا فَلَانًا فَلَانًا فَلَانًا فَلَانًا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَانًا فَلِينًا فَلَانًا فَلَانَا فَلَانًا فَلَانِ فَلَانًا فَلَانًا فَلَانَا فَلَانًا فَلَانًا فَلَانَا فَلَانَانَا فَلَانِ فَلَانَا فَلَانَ فَلَانَا فَلَانَا فَلَانَا فَلَانَا فَلَانَا فَلَانَانَا فَلَانَا فَلَانَا فَلَانَا فَلَانَا فَلَانَا فَلَانَانَا فَلَانَا فَلَا

فَخَابَ أَمَلِي وَفَعَلَ بِي . وَيَشْكُو آخَرُ مِنْ حَالِهِ . فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : فَتَشْتُ ذِي ٱلدُّنْيَا فَلَيْسَ بِهَا أَحَدُ أَرَاهُ لِآخَرِ حَامِــدْ حَتَّى كَأَنَّ ٱلنَّـاسَ كُلَّهُمُ قَدْ أُفْرِنُموا فِي قَالَبٍ وَاحِدْ فَسَأَ الْتُ عَنْهُ فَقِيلَ : هُوَ أَبُو ٱلْعَتَاهِيَةِ (للاصبهاني)

### يحيى وابو جعفر

١٩١ كَانَ يَحْيَى بْنُسَعِيدٍ خَفِيفَ ٱلْحَالِ فَاسْتَقْضَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ ۚ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَٰ لِكَ فَقَالَ : مَنْ كَانَتْ نَفْسُهُ وَاحِدَةً كُمْ نُغَيِّرْهُ ٱلْمَالُ (للثعالبي)

# عمر والسكوان

١٩٢ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى سَكُرَانَ فَأْرَادَ أَنْ يَأْخُدُهُ لِيُعَزِّرَهُ . فَشَتَمَهُ ٱلسَّكْرَانُ فَرَجَعَ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُوْمِنِينَ لَمَّا شَتَمَكَ تَرَكْتَهُ وَقَالَ: إِنَّمَا تَرَكْتُهُ لِلَّانَهُ أَغْضَبَنِي . فَاوْ عَزَّرُ نُهُ لَكُنْتُ قَدِ أَنْ أَضْرِبَ مُسْلِمًا لِحَمِيَّةٍ نَفْسِي فَلَا أَحِبُ أَنْ أَضْرِبَ مُسْلِمًا لِحَمِيَّةٍ نَفْسِي (للشريشي)

#### عروة وعبد الملك

١٩٣ دَخَلَ عُرْوَةُ بْنُ ٱلزَّبْيْرِ مَعَ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ إِلَى بُسْتَانِ مَ وَكَانَ عُرْوَةُ مُعْرِضًا عَنِ ٱلدُّنْيَا ، فَحِينَ رَأَى فِي ٱلْبُسْتَانِ مَا رَأَى قَالَ نَهُ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ : أَ سَ وَاللهِ قَالَ نَهُ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ : أَ سَ وَاللهِ قَالَ نَهُ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ : أَ سُتَ وَاللهِ أَحْسَنُ مِنْهُ لِأَنَّهُ يُؤْتِي أَكْلَكُ كُلُكَ عَامٍ وَأَ نُتَ تُؤْتِي أَكُلكَ كُلُكَ عَامٍ وَأَ نُتَ تُؤْتِي أَكُلكَ كُلكَ كُل عَامٍ وَأَ نُتَ تُؤْتِي أَكْلَكَ كُل كُل عَامٍ وَأَ نُتَ تُؤْتِي أَكْلَكَ كُل كُل عَامٍ وَأَ نُتَ تُؤْتِي أَكْلَكَ كُل كُل كُل يَوْمٍ (المشريشي)

### ´ الفيلسوف والحسن الوجه

١٩٤ تَظَرَ فَيْلَسُوفْ إِلَى رَجُلِ حَسَنِ ٱلْوَجْهِ خَيِثِ ٱلنَّفْسِ فَقَالَ : بَيْتُ حَسَنُ وَفِيهِ سَاكِنُ نَذْلُ . وَرَأَى آخَرُ شَابًا جِيلًا فَقَالَ : سَلَبَتْ عَاسِنُ وَجْهِكَ فَضَا ثِلَ نَفْسِكَ . قَالَ ٱلْمُوسَوِيُ : فَقَالَ : سَلَبَتْ عَاسِنُ وَجْهِكَ فَضَا ثِلَ نَفْسِكَ . قَالَ ٱلْمُوسَوِيُ : لَا تَجْعَلَنَ دَلِيلَ ٱللهُ و صُورَتَهُ كُمْ عَنْبُر سَمِيجٍ مِنْ مَنْظَرِحَسَنِ لَا تَجْعَلَنَ دَلِيلَ ٱللهُ و صُورَتَهُ كُمْ عَنْبُر سَمِيجٍ مِنْ مَنْظَرِحَسَنِ لَا تَجْعَلَنَ دَلِيلَ ٱللهُ و صُورَتَهُ كُمْ عَنْبُر سَمِيجٍ مِنْ مَنْظَرِحَسَنِ (للثعالبي)

#### عمر والغلام

١٩٥ أَيَّالُ إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ كَانَ يَنْظُرُ لَيْلًا فِي قِصَصِ الرَّعِيَّةِ فِي صَوْءِ ٱلسِّرَاجِ وَ فَجَاءً غُلَامٌ لَهُ فَحَدَّ ثَهُ فِي مَعْنَى سَبَبِ كَانَ يَتَعَلَّقُ بِبَيْتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْفِى السِّرَاجَ ثُمَّ حَدِّ ثِنِي لِأَنَّ كَانَ يَتَعَلَّقُ بِبَيْتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْفِى السِّرَاجَ ثُمَّ حَدِّ ثِنِي لِأَنَّ كَانَ يَتَعَلَّقُ بِبَيْتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْفِى السِّرَاجَ ثُمَّ حَدِّ ثِنِي لِأَنَّ هَذَا الدَّهْنَ مِنْ بَيْتِ مَالَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَجُوزُ ٱسْتِعْمَالُهُ إِلَّا فِي أَشْفَالِ اللهَ المُسْلِمِينَ (الغزالي)

# صلاح الدين والمرأة المفقودة الولد

مِثْلُهُ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ . وَكَانَ رَقِيقَ ٱلْقَلْبِ حِدًّا وَٱلنَّاسُ يَأْمَنُونَ مِثْلُهُ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ . وَكَانَ رَقِيقَ ٱلْقَلْبِ حِدًّا وَٱلنَّاسُ يَأْمَنُونَ ظُلْمَهُ لِعَدْلِهِ ، وَمِنْ صَنَا تِعْهِ مَا أَخْبَرَ ٱلْعَمَادُ قَالَ : قَدْ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ لُصُوصٌ يَدْخُلُونَ لَيْ لِل خِيَامَ ٱلْفَرَ نَجِ فَيَسْرُقُونَ . فَالَّا فَوْنَ ، فَاتَّقُونَ أَنْ اللهِ فَا أَنْهُ وَخُدَصَيِيًّا رَضِيعًا مِنْ مَهْدِهِ ٱبْنَ تَلَا ثَةٍ أَشْهُو ، فَقَالُوا لَهًا : فَوَجِدَتْ عَلَيْهِ أَمَّهُ وَجُدًا شَدِيدًا وَٱشْتَكَتْ إِلَى مُلُوكِهِمْ ، فَقَالُوا لَهًا :

إِنَّ سُلْطَانَ الْمُسْلِمِينَ رَحِيمُ الْقَلْبِ فَالْذَهَبِي إِلَيْهِ . فَجَاءَتْ إِلَى السُّلْطَانَ صَلَاحِ الدَّيْنِ . فَكَتْ وَشَكَتْ أَمْرَ وَلَدِهَا . فَرَقَّ لَمَا رَقَّةً شَدِيدَةً وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ . فَأَمَرَ بِإِحْضَارِ وَلَدِهَا فَإِذَا هُوَ بِيعَ فِي شَدِيدَةً وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ . فَأَمَرَ بِإِحْضَارِ وَلَدِهَا فَإِذَا هُوَ بِيعَ فِي السَّوْقِ . فَرَسَمَ بِدَفْعِ ثَمَنِهِ إِلَى النَّشْتَرِي . وَلَمْ يَزَلْ وَاقِقًا حَتَّى السَّوْقِ . فَرَسَمَ إِلَى قَوْمَا مُكَرَّمَةً جِيئً بِأَلْفَلَام فَدَفَعَهُ إِلَى أُمِّهِ وَحَمَلَهَا عَلَى فَرَسَمِ إِلَى قَوْمَا مُكَرَّمَةً

# (حسن المحاضرة في اخبار القاهرة للسيوطي ) الربيع والاجَّانة

١٩٧ رُوِيَ أَنَّ ٱلرَّبِعَ ٱلْجِيزِيُّ صَاحِبَ ٱلْإِمَامِ ٱلشَّافِعِيِّ مَرَّ يَوْمًا فِي أَزَقَةِ مِصْرَ وَإِذَا إِجَّا نَهُ مَمْلُوَّةُ رَمَّادًا طُرِحَتْ عَلَى رَأْسِهِ . فَقَالَ عَنْ دَا بَتِهِ وَأَخَذَ يَنْفُضُ ثِيَا بَهُ فَقِيلَ لَهُ : أَلَا تَرْجُرُهُمْ . فَقَالَ : فَنَزَلَ عَنْ دَا بَتِهِ وَأَخَذَ يَنْفُضُ ثِيَا بَهُ فَقِيلَ لَهُ : أَلَا تَرْجُرُهُمْ . فَقَالَ : مَن اسْتَحَقَّ ٱلنَّارَ وَصُو لِحَ بِالرَّمَادِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْضَبَ (للقليوبي) مَن اسْتَحَقَّ ٱلنَّارَ وَصُو لِحَ بِالرَّمَادِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْضَبَ (للقليوبي) مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### غلام<sup>"</sup> وعمهُ

١٩٩ غُلَامُ هَاشِمِيُّ أَرَادَ عَمَّهُ أَنْ يُجَازِيَهُ بِسَهْوٍ مِنْهُ • فَقَالَ : يَا عَمُّ إِنِّي قَدْ أَسَأْتُ وَلَيْسَ لِي عَقْلُ قَلَا تُسِيَّ وَمَعَكَ عَقْلُكَ (الشعالبي إِنِّي قَدْ أَسَأْتُ وَلَيْسَ لِي عَقْلُ آللهِ السو الحَادِ السو المَادِ السو الحَادِ السو الحَادِ السو المَادِ السَّوْ اللهِ السَّوْ اللهِ السَّوْ السَّوْ اللهِ السَّوْ السَّوْلَ السَّوْ السَّوْ السَّوْ السَّوْلَ الْعَلَالَقِي الْعَلَالَقُولُ السَّوْلَ السَّوْلَ السَّوْلَ السَّوْلِيْلِي الْعَلَالَ السَّوْلَ السَّوْلِي السَّوْلَ السَّوْلِي السَّوْلِي الْفَالِي الْمَالَّ الْمَالِي الْمَالِي السَّوْلِي الْمَالِي الْمَالْلِي الْمَالْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِالْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمِيْلِي الْمَالْمِيْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمِيْلِي الْمِلْمِيْلِي الْمَالْمِيْلِيْلِي الْمَالْمِيْلِي الْمَالِي الْمَالْمِيْلِي الْمَالْمِيْلِي الْمَالْمِيْلِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمَالِي الْمَالْمِيْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي ال

٢٠٠ عُرِضَ عَلَى أَبِي مُسْلِم ٱلْخُولَانِيّ حِصَانٌ جَوَادٌ مُضَّمَّرٌ فَقَالَ

لِقُوَّادِهِ: لِمَاذَا يَصْلُحُ هٰذَا . فَقَالُوا لَهُ: لِلْجَادِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ. فَقَالَ : لَا • فَقَــا لُوا : لِلِقَاء ٱلْعَدُوّ • فَقَالَ : لَا • فَقَالُوا لَهُ : فَلمَاذَا يَصْلُحُ أَصْلَحَكَ ٱللهُ • فَقَـالَ : أَنْ يَرْكَبَهُ ٱلرَّجْلُ وَيَهْرُبَ مِنَ أَجْار ٱلسُّوءِ (للقليوبي)

٢٠١ لَــاً أَتِي نُمَرُ بِٱلْهُوْمُوَانِ أَرَادَ قَتْلَــهُ فَاسْتَسْقَى مَا ۗ فَأَتَاهُ بَقَدَح فَأَمْسَكُـهُ بِيَدِهِ فَأَصْطَرَبَ وَقَالَ: لَا تَقْتُلْنِي حَتَّى أَشْرَبَ هٰذَا ٱلْمَاءَ • فَقَالَ : نَعَمْ • فَأَلْقَى ٱلْقَدَحَ مِنْ يَدِهِ • فَأَمَرَ نُمَرُ بأَنْ يْقْتَلَ فَقَالَ: أَوَلَمْ نُوَّمِّنِي وَفُوْاْتَ: لَا أَقْتُلْكَ حَتَّى تَشْرَبَ هَذَا ٱلْمَاءِ. فَقَالَ نُمَرُ: قَا تَـلَهُ ٱللَّهُ أَخَذَ أَمَانًا وَلَمْ نَشْعُرْ بِهِ (للثعالبي)

#### السلك بن السلكة

٢٠٢ رُويَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ ٱلسَّأَيْكَ مَنَّ ٱلسَّلَكَةِ نَزَلَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ كَنَا نَهَ صَنْيُقًا • فَا نَكُرُمُوهُ وَجَمُوا لَهُ إِ بِلَّا كَثِيرَةً وَأَعْطَوْهُ إِيَّاهَا . وَكَانَ قَدْ كَبِرَ وَشَــاخَ وَذَهَبَتْ ثُوَّاتُهُ وَٱنْتَقَصَ عَدْوُهُ فَقَالُوا لَهُ : إِنْ رَأْ يُتَ أَنْ تُرَيِّنَا مَا بَقِيَ مِنْ عَدُوكَ • قَالَ: نَعَمْ • أَ لْقُوا إِلَىٰ ۚ أَرْ بَعِينَ شَالًا ۚ وَأَ تُونِي بِدِرْعِ تُفْيِلَةٍ عَظِيمَةٍ ۚ فَأَقُّوهُ بِهَا وَٱخْتَارُوا مِنْ شُبَّا نِهِمْ أَرْبَعِينَ أَقْوِيَا ۚ عَدَّا ئِينَ . فَلَبِسَ سُلَيْكُ ٱلدَّرْعَ . ثُمَّ قَالَ لِشُّبَّانِ : ٱلْحُقُونِي . ثُمَّ عَدَا عَدُوا وَسَطًا وَعَدَا ٱلشُّبَّانُ وَرَاءَهُ جُهْدَهُمْ فَلَمْ يَلْحَقُوهُ حَتَّى غَابَ عَنْهُمْ • ثُمَّ كُرٌّ رَاجِعًا حَتَّى عَادَ إِلَى ٱلْقَوْمِ وَحْدَهُ يَخْطُرُ وَٱلدِّرْءُ عَلَيْهِ وَسَبَقَ ٱلشُّبَّانَ (للشريشي)

## وصباح ابو العتاهية

٢٠٣ قِيلَ لِأَ بِي ٱلْعَتَاهِيَةِ:كَيْفَ أَصْبَعْتَ. قَالَ:عَلَى غَيْرِ مَا نِيجِبُّ اللهُ وَعَلَى غَيْرِ مَا نِيجِبُّ اللهُ وَعَلَى غَيْرِ مَا نُيجِبُ إِ بْلِيسُ. وَقَيْلَ لَهُ فِي اللهُ وَعَلَى غَيْرِ مَا نُيجِبُ إِ بْلِيسُ. وَقَيْلَ لَهُ وَأَنَا لَسْتُ كَذَٰ لِكَ. وَإِ بْلِيسُ نُيجِبُ مِنِي أَحِبُ أَنْ اللهُ اللهِ فِي اللهُ اللهِ فِي اللهُ اللهِ فِي اللهُ اللهِ فِي اللهُ اللهُ

## يحيى بن آكثم والمأمون

٢٠٤ حُكِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَكْتُمَ قَالَ: بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ ٱلْمَاْمُونِ فَانْشَهَ فِي بَعْضِ ٱللَّيْلِ فَظَنَّ أَنِي نَائِمْ وَفَعَطِشَ وَلَمْ يَدْعُ ٱلْفُلَامَ لِئَلَّا فِي بَعْضِ ٱللَّيْلِ فَظَنَّ أَنِي نَائِمْ وَفَعَطِشَ وَلَمْ يَدْعُ ٱلْفُلَامَ لِئَلَّا فَي بَعْضَ اللَّهِ وَقَامَ مُتَسَلِّلًا خَائِفًا هَادِئًا فِي خُطَاهُ وَحَتَّى ٱلْمَوَّادَةَ فَشَرِبَ ثُمَّ رَجَعَ وَهُو يُخْتِي صَوْتَهَ كَأَنَّهَ لِصُّ حَتَّى ٱلْمُطَجَعِ وَقَامَ مُنَا يَعْهُ كُيْلًا أَسْمَعَ سُمَالُهُ وَطَلَعَ وَأَخَذَهُ شُعَالُ فَوَأَ يُتُهُ يَجْمَعُ كُمَّهُ فِي فَمِهِ كَيْلًا أَسْمَعَ سُمَالُهُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ فَأَرَادَ ٱلْقِيامَ وَقَدْ نَنَاوَمْتُ فَصَبَرَ إِلَى أَنْ كَادَتْ تَفُوتُ ٱلصَّلَاةُ وَنَحَرَّكُنُ فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ يَاغُلامُ نَبِّهُ أَبَلُ أَنْ كَادَتْ تَفُوتُ ٱلصَّلَاةُ وَتَحَرَّكُنُ فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ يَاغُلامُ نَبِّهُ أَبَا عُمَّدٍ وَقَلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُعْمِ مَا كَانَ ٱللَّهُ مِنْ صَنِيعَكَ . وَكَذَ لِكَ وَمَلْنَا ٱللهُ كُمْ عَبِيدًا وَجَعَلَكُمْ لَنَا أَدْ بَابًا (لشمس الدين النواجي) جَعَلَنَا ٱللهُ لَكُمْ عَبِيدًا وَجَعَلَكُمْ لَنَا أَدْ بَابًا (لشمس الدين النواجي) عَلَى اللهُ عَبِيدًا وَجَعَلَكُمْ فَيَا اللهُ عَلِي اللهُ فَي وَسَائلُهُ فَيْ فَلَالًا اللهُ اللهُ

٢٠٥ 'يَقَالُ إِنَّ يَحْيَى بْنَ خَالِدٍ ٱلْبَرْمَكِيَّ خَرَجَ مِنْ دَارِ ٱلْخِلَافَةِ رَاكِبًا
 إِلَى دَارِهِ فَرَأَى عَلَى بَابِ ٱلدَّارِ رَجُلًا • فَلَمَّا قَرُبَ مِنْهُ يَحْتَى نَهَضَ قَا ثِمَاً

وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا أَبَاعَلِيّ إِلَى مَا فِي يَدَ يُكَ وَقَدْ جَعَلْتُ الله وَسِلَتِي إِلَيْكَ . فَأَمَرَ يَعْيَى أَنْ يُفْرَدَ لَهُ مَوْضِعْ فِي دَارِهِ وَأَنْ يُحْمَلَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفُ دِرْهُم وَ أَنْ يَكُونَ طَعَامُهُ مِنْ خَاصِّ طَعَامِهِ . إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفُ دِرْهُم وَ أَنْ يَكُونَ طَعَامُهُ مِنْ خَاصِّ طَعَامِهِ . فَقَيْعَ عَلَى ذَلِكَ شَهْرًا كَامِلًا . فَأَمَّا أَنْقَضَى ٱلشَّهْرُ كَانَ قَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ فَيْقِي عَلَى ذَلِكَ شَهْرًا كَامَلًا . فَأَخَذَ ٱلرَّجُلُ ٱلدَّرَاهِمَ وَٱنْصَرَفَ فَقِيلَ نَلْاثُونَ أَ لْفَ دِرْهُم . فَأَخَذَ ٱلرَّجُلُ ٱلدَّرَاهِمَ وَٱنْصَرَفَ فَقِيلَ لِيَحْتَى فَقَالَ : وَٱللهِ لَوْ أَقَامَ عِنْدِي مُدَّةَ عُمْرِي وَطُولَ دَهْرِهِ لَمَا لَيَعْنَى اللهُ اللهِ عَلَى فَلَا يَوْ فَلَولَ دَهْرِهِ لَمَا مَنْ أَنْ فِي فَقَالَ : وَٱللهِ لَوْ أَقَامَ عِنْدِي مُدَّةَ عُمْرِي وَطُولَ دَهْرِهِ لَمَا مَنْ أَنْ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا قَطَعْتُ عَنْهُ ضِيَافِتِي (للغزالِي)

#### الاطسان الاخشان

٢٠٦ ذُكِرَ أَنَ الْقَمَانَ النَّوبِيُّ الْحَكِيمَ بْنَ عَنْقَاءَ بْنِ بَرْوَقِ مِنْ أَهْلِ
أَ يْلَةَ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ شَاةً وَأَمَرهُ أَنْ يَدْبِحُهَا وَ يَأْتِيهُ بِأَخْبَثِ مَا فِيها .

فَذَ بَحِهَا وَأَنَاهُ بِقَلْبِهَا وَلِسَانِهَا . ثُمَّ أَعْطَاهُ شَاةً أُخْرَى وَأَمَرهُ بِذَبْحِهَا وَيَأْتِيهُ بِأَطْيِبِ مَا فِيهَا . فَذَبَحَهَا وَأَنَاهُ بِقَلْبِهَا وَلِسَانِهَا . فَسَأَلَهُ عَنْ وَيَأْتِيهُ بِأَطْيِبِ مَا فِيهَا . فَذَبَحَهَا وَأَنَاهُ بِقَلْبِهَا وَلِسَانِهَا . فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ : يَاسَيِّدِي لَا أَخْبَثَ مِنْهُمَا إِذَا خَبْثًا . وَلَا أَطْيبِ مِنْهُمَا إِذَا خَبْثًا . وَلَا أَطْيبِ مِنْهُمَا إِذَا طَابًا (للقليوبي)

#### حكاية ادهم

٢٠٧ أَيْذُكُو أَنَّ أَدْهُمَ مَرَّ ذَاتَ يَوْمَ بِبَسَاتِينِ مَدِينَةِ بُخَارَى . وَتَوَضَّأَ مِنْ بَعْضِ ٱلأَنْهَارِ ٱلَّتِي تَخَلَّلُهَا فَإِذَا بِثَقَاحَةٍ يَحْمِلُهَا مَا النَّهْرِ فَقَالَ : هٰذِهُ لَا خَطَرَ لَهَا . فَأَكَلَهَا ثُمَّ وَقَعَ فِي خَاطِرِهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ : هٰذِهُ لَا خَطَرَ لَهَا . فَأَكَلَهَا ثُمَّ وَقَعَ فِي خَاطِرِهِ مِنْ ذَلِكَ وَشَوَاسْ فَعَزَمَ عَلَى أَنْ يَسْتَحِلَّ مِنْ صَاحِبِ ٱلْبُسْتَانِ . فَقَرَعَ بَابَ

الْبُسْتَانِ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ جَارِيَةُ فَقَالَ لَهَا: اُدْعِي لِي صَاحِبَ الْمُنْزِلِ.
فَقَالَتْ: إِنَّهُ لِإُمْرَأَةٍ فَقَالَ: اُسْتَاذِ فِي لِي عَلَيْهَا . فَفَعَلَتْ . فَأَخْبَرَ اللَّهُ فَاحَةٍ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ هَذَا الْبُسْتَانَ نِصْفُهُ لِي وَنِصْفُهُ لِلسَّلْطَانَ وَالسَّلْطَانُ يَوْمَنْذٍ بِبَلْخَ وَهِيَ مَسِيرُ عَشْرٍ مِنْ بُخَاوَى . لِلسَّلْطَانَ وَالسَّلْطَانُ فِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْطَانُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْطَانُ اللَّهُ اللللْطَانُ اللللْطَانُ اللَّهُ اللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُولِ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْ

## حكاية عبد العزيز

٢٠٨ كَانَ عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ بْنُ مَرْ وَانَ أَمِيرًا بِيصْرَ ، فَرَكَ يَوْمًا بِمَوْضِعِ وَإِذَا رَجُلْ يُنَادِي وَلَدَهُ يَا عَبْدَ ٱلْعَزِيزِ ، فَسَمِعَ ٱلْأَمِيرُ نِدَاءَهُ فَأَمَر لَهُ بِعَشَرَةِ ٱلْآلَ يُهُو سَعِيْهُ ، فَقَشَا الْخَبْرُ بِهَدِينَةِ مِصْرَ فَكُلُّ مَنْ وَلَدَ لَهُ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ وَلَدُ سَمَّاهُ عَبْدَ ٱلْخَبْرُ بِهَدِينَةِ مِصْرَ فَكُلُّ مَنْ وَلَدَ لَهُ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ وَلَدُ سَمَّاهُ عَبْدَ ٱلْخَبْرُ بِهَدِينَةِ مِصْرَ فَكُلُّ مَنْ وَلَدَ لَهُ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ وَلَدُ سَمَّاهُ عَبْدَ ٱلْغَرِيزِ ، وَبِضِد ذَلِكَ كَانَ ٱلْحَاجِبُ تَاشُ ٱلْأَمِيرُ ٱلْخَاجِبُ ٱلسَّنَةِ وَلَدُ سَمَّاهُ وَكَانَ الْخَارِي وَرَجُلُ يُنَادِي غُلَامُهُ وَكَانَ الْعَزِيزِ ، وَبِضِد ذَلِكَ كَانَ ٱلْحَارِي فَوَرَجُلُ يُنَادِي غُلَامُهُ وَكَانَ الْمُنَالَ اللّهُ الْفَرْقُ وَمُصَادَرَتِهِمْ ، قَالَ : إِنَّا اللّهُ الْعَنْ اللهُ اللهُ

٢٠٩ قَالَ الْقُمَانُ ٱلْحَكِيمُ : كُنْتُ أَسِيرُ فِي طَرِيقٍ فَرَأَ يَتُ رَجُلًا

عَلَى مِسْحٍ فَقُلْتُ : مَا أَ نْتَ أَيُّهَا ٱلرَّجُلْ وَقَالَ : آدَمِيُّ وَقُلْتُ : مَا أَسْمُكَ وَقَالَ : آدَمِيُّ وَقُلْتُ أَنْ وَسُمِي نَفْسِي وَقُلْتُ لَهُ وَمِنْ أَيْنَ السَّمِكَ وَقُلْتُ : طُوبَى لَكَ وَقُرَّةُ لَيْطِيكَ وَقَالَ : مِنْ حَيْثُ يَشَاء وَقُلَّتُ : طُوبَى لَكَ وَقُرَّةُ الْعَيْنِ وَقُلَّة الْعَيْنِ وَقَالَ : وَمَن اللَّذِي يَمْنَعُكَ عَنْ هَذِهِ الطُّوبَى وَقُرَّة الْعَيْنِ عَيْنَ مَ فَقَالَ : وَمَن اللَّذِي يَمْنَعُكَ عَنْ هَذِهِ الطُّوبَى وَقُرَّة الْعَيْنِ عَيْنَ مَ فَقَالَ : وَمَن الَّذِي يَمْنَعُكَ عَنْ هَذِهِ الطُّوبَى وَقُرَّة الْعَيْنِ عَيْنَ مَ فَقَالَ : وَمَن اللَّذِي يَمْنَعُكَ عَنْ هَذِهِ الطَّوبَ وَلَوَّة الْعَيْنِ وَلَاصِهانَى )

## المتوكل وابو العيناء

٢١٠ سَأَلَ ٱلمُتَوَكِّلُ أَبَا ٱلْعَيْنَاء: مَا أَشَدُ مَا عَلَيْكَ فِي ذَهَابِ بَصَرِكَ . مَا أَشَدُ مَا عَلَيْكَ فِي ذَهَابِ بَصَرِكَ . قَالَ : مَا خُرِمْتُ لهُ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ رُؤْيَتِكَ . مَعَ إِجْمَاعِ ٱلنَّاسِ عَلَى جَمَالِكَ (للشريشي)

## السفيه والحليم

٢١١ شَتَمَ سَفِيهُ حَلِيمًا وَهُوَ سَاكِتُ . فَقَالَ : إِيَّاكَ أَعْنِي . فَقَالَ : وَعَنْكَ أَعْضِي . قَالَ الشَّاعِرُ :

شَاتَمْنِي عَبْدُ بَنِي مِسْمَع فَصُنْتُ عَنْهُ ٱلنَّفْسَ وَٱلْعِرضا وَلَمْ مَنْ ذَا يَعَضُّ ٱلْكُلْبَ إِن عضَّا وَلَمْ الْكُلْبَ إِن عضَّا وَلَمْ اللهِ الْمُعَالَى ) (المثعالي )

قَدْ رُوِيَ أَنَّ بَعْضَ ٱلْحُكَمَاءِ رَأَى شَيْخًا يَطْلُبُ ٱلْعِلْمَ وَيُحِبُّ ٱلنَّظَرَ فِيهِ وَيَسْتَحِي فَقَالَ: يَا هَذَا أَ تَسْتَحِي أَنْ تَكُونَ فِي آخِرِ نُمْرِكَ أَفْضَلَ مِمَّــا كُنْتَ فِي أَوَّلِهِ • وَلَانُ ٱلصِّغَرِ أَعْذَرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ٱلْجَهْلِ عُذْرٌ (للطرطوشي)

#### الراذي وصيبان

الشَّامِ يَلْعَبُونَ بِالنَّرَابِ وَقَدِ الْرَيْ قَالَ: مَرَدْتُ بِصِبْيَانَ فِي طَرِيقِ الشَّامِ يَلْعَبُونَ بِالنَّرَابُ وَقَدِ الْرُ تَفْعَ الْفُبَارُ فَقُلْتَ: مَهْ لاَ قَدْ عَبَّرْ ثُمْ • الشَّامِ يَنْ مِنْهُمْ • يَاشَيْخُ أَيْنَ تَفِرُ إِذَا هِيلَ عَلَيْكَ النَّرَابُ فِي الْقَبْرِ • فَقَالَ صَبِي مَا الصِّبْيَانِ يَبْكُونَ • فَقُلْتُ لَوَ الصَّبِيُ قَاعَدْ عِنْدَ رَأْسِي مَعَ الصِّبْيَانِ يَبْكُونَ • فَقُلْتُ لَوَ الصَّبِيُ قَاعَدْ عِنْدَ وَالْمَ مِنَ النَّرَابِ قَالَ • أَنَا لَا أَعْلَمُ وَلَكِنْ سَلْ غَيْرِي • فَقُلْتُ • وَمَنْ غَيْرُكَ • قَالَ • عَقْلُكَ (لشريشي) وَلَكِنْ سَلْ غَيْرِي • فَقُلْتُ • وَمَنْ غَيْرُكَ • قَالَ • عَقْلُكَ (للشريشي)

الحاج والعجوز

٢١٣ ﴿ يُقَالُ إِنَّهُ ٱ تَقَطَعَ رَجُلُ مِنْ قَافِلَةِ ٱكَاجّ وَغَلِطَ ٱلطَّرِيقَ وَوَقَعَ فِي ٱلرَّمْلِ وَفَجَعَلَ يَسِيرُ إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى خَيْمَةٍ فَرَأَى فِي ٱلْخَيْمَةِ أَمْرَأَةً عَجُوزًا وَعَلَى مَابِ ٱلْخَيْمَةِ كَلْبًا نَائِمًا . فَسَلَّمَ ٱلْحَاجُ عَلَى ٱلْعَجُوزِ وَطَلَبَ مِنْهَا طَعَامًا • فَقَالَتِ ٱلْمَجُوزُ : ٱمْضِ إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْوَادِي • وَٱصْطَدْ مِنَ ٱلْحَيَّاتِ بَقَدْر كَفَا يَتِكَ لِأَشْوِيَ لَكَ مِنْهَا وَأَطْعَمَكَ . فَقَالَ ٱلرَّجُلُ: أَنَا لَا أَجُسُرُ أَنْ أَصْطَادَ ٱلْحَبَّاتِ. فَقَالَتِ ٱلْعَجُوزُ: أَنَا أَصْطَادُ مَعَكَ فَلاَ تَخَفْ. فَمَضَيَا وَتَبَعَهُمَا ٱلْكَلْبُ فَأَخَذَا مِنَ ٱلْحَيَّاتِ بَقَدْرِ حَاجَتِهِمَا . فَأَ تَتِ ٱلْعَجُوزُ وَجَعَلَتُ تَشْوِي ٱلْحَيَّـاتِ فَلَمْ يَرَّ ٱُخْـاجُ بُدًّا مِنَ ٱلْأَكْلِ وَخَافَ أَنْ يَمُوتَ مِنَ ٱلْجُوعِ وَٱلْهُزَالِ ْ فَأَكُلُّ • ثُمُّ إِنَّهُ عَطِشَ فَطَلَبَ مِنْهَا ٱلَّمَاءَ فَقَالَتْ : ذُوَّنَكَ ٱلْعَيْنَ فَأَشْرَبْ . فَمَضَى إِلَى ٱلْمَيْنِ فَوَجَدَ ٱلْمَاءِ مُرًّا مَالِحًا وَلَمَ يَجِدْ مِنْ شُرْ بِهِ

بُدًّا. فَشَرِبَ وَعَادَ إِلَى ٱلْعَجُوزِ وَقَالَ : أَعْجَبُ مِنْكِ أَيُّهَا ٱلْعَجُوزُ وَمِنْ مُقَامِكِ فِي هَذَا ٱلْكَانِ وَٱغْتَذَا لِكَ بِهٰذَا ٱلطُّعَامِ • فَقَالَتِ ٱلْمَجُوزُ ۚ كَيْفَ تَكُونُ بِلَادَ كُمْ ۚ فَقَالَ: يَكُونُ فِي بِلَادِنَا ٱلدُّورُ ٱلرَّحْبَةُ ٱلْوَاسِعَـةُ وَٱلْفَوَاكِهُ ٱلْيَانِعَةُ وَٱلْبِيَاهُ ٱلْعَذْبَةُ وَٱلْأَطْعَمَةُ ٱلطَّيّبَـةُ وَٱللَّهُومُ ٱلسَّمِينَـةُ وَٱلنَّعَمُ ٱلْكَثيرَةُ وَٱلْهَيُونُ ٱلْغَزيرَةُ وَٱلْعَالِتِ ٱلْعَجُوزُ : قَدْسَمَعْتُ هَٰذَا كُلَّهُ فَقُلْ لِي هَلْ تَكُونُونَ تَحْتَ بَدَى سُلطَانِ يَجُورُ عَلَيْكُمْ وَإِذَا كَانَ لَكُمْ ذَنْ أَخَذَ أَمُوالَكُمْ وَٱسْتَأْصَـلَ أَحْوَالَكُمْ وَأَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَمْلَا كِكُمْ • فَقَالَ : قَدْ كُنُونُ ذَٰلِكَ • فَقَا لَتْ : إِذًا يَبُودُ ذَٰلِكَ ٱلطَّمَامُ ٱللَّطيفُ • وَٱلْعَيْشُ ٱلظَّرِيفُ . وَٱلْحُلْوَى ٱلْعَجِيبَةُ مَعَ ٱلْجَورِ وَٱلظُّلْمِ سُمًّا نَاقِعًا . وَتَعُودُ أَطْعِمَتْنَا مَعَ ٱلْأَمْنِ دِرْيَاقًا نَافِعًا ۚ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ أَجَلَّ ٱلنَّعَمِ بَعْدَ ِ نِعْمَةِ ٱلْهُدَى ٱلصَّحَّةُ وَٱلْأَمْنُ (للغزالي)

## حكاية ابي يعقوب يوسف

٢١٤ قَصَدْنَا مِنْ مَدِينَةِ بَيْرُوتَ زِيَارَةَ قَبْرِ أَبِي يَعْقُوبَ يُوسُفَ الَّذِي يَزْنُمُونَ أَنَهُ مِنْ مُلُوكِ ٱلْمَعْرِبِ وَهُوَ بَعْوْضِع يُعْرَفُ بِكَرَكِ الَّذِي يَزْنُمُونَ أَنَهُ كَانَ يَشْجُ ٱلْحُصْرَ وَيَقْتَاتُ فُوحٍ مِنْ بِقَاعِ ٱلْعَزِيزِ . وَيُذْكُرُ أَنَّهُ كَانَ يَشْجُ ٱلْحُصْرَ وَيَقْتَاتُ بِثَمَنَا . وَحُمْكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَدِينَةَ دِمَشْقَ فَمَرِضَ بِهَا مَرَضَا شَدِيدًا وَأَقَامَ مَطْرُوحًا بِالْأَسْوَاقِ . فَلَمَّا بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ خَرَجَ شَديدًا وَأَقَامَ مَطْرُوحًا بِالْأَسْوَاقِ . فَلَمَّا بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ خَرَجَ إِلَى ظَاهِرِ دِمَشْقَ لِيَاتَمِسَ بُسْتَانًا يَكُونُ حَارِسًا لَهُ . فَاسْتُوجِرَ

لِحْرَاسَةِ 'بُسْتَان لِلْمَلَكِ 'نُورِ ٱلدِّينِ وَأَقَامَ فِي حِرَاسَتِهِ سِتَّةَ أَشْهُر. فَلَمَّا كَانَ فِي أُوَانِ ٱلْفَاكِمَةِ أَتَى ٱلسُّلْطَانُ إِلَى ذٰلِكَ ٱلْبُسْتَانِ فَأَمَّرَ وَكِيلُ ٱلْبُسْتَانِ أَبَا يَعْقُوبَ أَنْ يَأْتِيَ بِرُمَّانِ يَأْكُلُ مِنْهُ ٱلسُّلْطَانُ . فَأَتَاهُ بِرُمَّانِ فَوَجَدَهُ حَامِضًا • فَقَالَ لَهُ ٱلْوَكِلُ: أَتَّكُونُ في حِرَاسَةٍ ٱلْبُسْتَان مْنْذُ سِتَّةِ أَشْهُر وَلَا تَعْرِفُ ٱلْخُلُو مِنَ ٱلْحَامِضِ • فَقَالَ : إِنَّمَا ٱسْتَأْجَرْ تَني عَلَى ٱلْحَرَاسَةِ لَاعَلَى ٱلْأَكْبِل • فَأَتَى ٱلْوَكِيلُ إِلَى ٱلْمَلِكِ فَأَعْلَمُهُ بِذَٰلِكَ • فَبَعَثَ ٱلْمَلَكُ إِلَيهِ وَكَانَ قَدْ رَأَى فِي ٱلْمَنَامِ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ مَعَ أَبِي يَعْقُوبَ فَتَفَرَّسَ أَنَّهُ هُوَ • فَقَالَ لَهُ: أَنتَ أَبُو يَعْقُوبَ • قَالَ : نَعَمْ • فَقَامَ إِلَيْهِ وَعَا تَقَهُ وَأَحْلَسَهُ إِلَى جَانِبِهِ • ثُمَّ ٱحْتَمَلَهُ إِلَى تَعْلِسِهِ فَأَضَافَهُ بِضِيَافَةٍ مِنَ ٱلْحَلَالِ ٱلْمُكْتَسَبِ بَكَدُّ يَمِينِهِ ۚ وَقَامَ عِنْدَهُ أَ يَامًا ثُمَّ خَرَجَ مِنْ دِمَشْقِ فَارًّا بِنَفْسِهِ فِي أَوَانِ ٱلْبَرْدِ ٱلشَّدِيدِ (لابن بطوطة)

## المنصور والعتدى عليه

٢١٥ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ ٱلْعَقَلَاءِ غَصَبَهُ أَبْعَضُ ٱلْوُلَاةِ صَيْعَةً لَهُ وَاعْتَدَى عَلَيْهِ . فَذَهَبَ إِلَى ٱلْمَنْصُورَ فَقَالَ لَهُ: أَصْلَحَكَ ٱللهُ أَذْكُرُ لَكَ حَاجِتِي أَمْ أَضْرِبُ لِكَ قَبْلَهَا مَثَلًا . فَقَالَ لَهُ: بَلِ ٱضْرِبْ لِي قَبْلَهَا مَثَلًا . فَقَالَ لَهُ: بَلِ ٱضْرِبْ لِي قَبْلَهَا مَثَلًا . فَقَالَ لَهُ: بَلِ ٱضْرِبْ لِي قَبْلَهَا مَثَلًا . فَقَالَ الصَّغيرَ إِذَا نَا بَهُ أَمْنَ يَكُرَهُهُ فَإِنَّهُ يَفِقُ إِلَى أُمِّهِ لِنُصْرَتِهِ إِذْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهَا فَأَنَّهُ مِنْهُ أَمْنُ لَكُونَ فَوَارُهُ وَشَكُواهُ أَنْهُ لَا نَاصِرَ لَهُ فَوْقَهَا . فَإِذَا تَرَعْرَعَ وَٱشْتَدَ كَانَ فِرَارُهُ وَشَكُواهُ أَنْهُ لَا نَاصِرَ لَهُ فَوْقَهَا . فَإِذَا تَرَعْرَعَ وَٱشْتَدًا كَانَ فِرَارُهُ وَشَكُواهُ أَنْهُ لَا نَاصِرَ لَهُ فَوْقَهَا . فَإِذَا تَرَعْرَعَ وَٱشْتَدًا كَانَ فِرَارُهُ وَشَكُواهُ

إِلَى أَبِيهِ لِعلْمِنهِ إِنْ أَبَاهُ أَقْوَى مِنْ أَمِّهِ عَلَى نُصْرَتِهِ . فَإِذَا بَلَغَ وَصَادَ رَجُلًا وَحَزَبَهُ أَمْرُ شَكَا إِلَى الْوَالِي لِعلْمِهِ بِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ أَبِيهِ . فَإِنْ ذَادَ عَقْلُهُ وَاشْتَدَّتْ شَكِيمَتُهُ شَكَا إِلَى السَّلْطَانِ لِعلْمِهِ فَإِنْ ذَادَ عَقْلُهُ وَاشْتَدَّتْ شَكِيمَتُهُ شَكَا إِلَى السَّلْطَانِ لِعلْمِهِ فَإِنْ ذَادَ عَقْلُهُ وَاشْتَدَتْ شَكَا إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى وَالِيهِ بِرَدِّ ضَيْعَتِهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى وَالِيهِ بِرَدِّ ضَيْعَتِهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى وَالِيهِ بِرَدِّ ضَيْعَتِهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى وَالِيهِ بِرَدِّ ضَيْعَتِهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى وَالِيهِ بِرَدِّ ضَيْعَتِهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى وَالِيهِ بِرَدِّ ضَيْعَتِهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْمُنْتُ إِلَى وَالِيهِ بِرَدِّ ضَيْعَتِهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

## النجاة بعون الله

٢١٦ رُوِيَ أَنَّ سُلْطَانَ صِقلِيَةَ أَرِقَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَمُنِعَ ٱلنَّوْمَ وَأَرْسَلَ إِلَى قَائِدِ ٱلْبَحْرِ وَقَالَ : أَ نَفِذِ ٱلْآنَ مَرْ كَبًا إِلَى أَفْرِيقِيَةً وَأَرْسَلَ لَهُ لَيْنِهِ وَقَالَ : أَنْفِذَ ٱلْآنَ مَرْ كَبًا إِلَى أَفْرِيقِيَةً وَأَرْسَلَ لَهُ لِينِهِ وَقَالَ الله الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَ

نَادُ يَنَاهُ مِرَارًا : لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ، وَهُو نَنَادِي : يَا الله يَا الله يَا الله يَا غَيَاتَ الْسُبْتَغِيثِينَ ، وَنَحْنُ نَجِيبُه : لَبَيْكَ البَّيْكَ ، وَتَوجَهْنَا نَحُو الصَّوْتِ فَأَ الْفَيْنَا هَٰذَا الرَّجُلِ عَرِيقًا فِي آخِرِ رَمَقٍ مِنَ الْخَيَاةِ ، فَأَخْرَجْنَاهُ فَأَ الْفَيْنَ مِنَ الْخَيَاةِ ، فَأَ الْفَيْتُ الْفَوْتُ اللهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ : كُنَّا مُقْلِعِينَ مِنَ أَفْويقَ يَقَّ فَعَرَقَتْ سَفِينَانَا مُنْ ذُا أَيَّامٍ وَمَا زِلْتُ أَسْبَحُ حَتَّى وَجَدْتُ المَّوْتَ فَغَرِقَتْ سَفِينَانَا مُنْ أَنْ مُنْ أَسْمَرَ سُلْطَانًا وَأَرَّقَ فَعَرِقَتْ سَفِينَانَا مُنْ أَنْهُ مِنْ الْعَرْقِ إِلَّا مِنْ نَاحِيتَكُمْ ، فَسُبْحَانَ مَنْ أَسْهَرَ سُلْطَانًا وَأَرَّقَ فَلَمْ أَشْعُرُ بِالْغَوْثِ إِلَّا مِنْ نَاحِيتَكُمْ ، فَسُبْحَانَ مَنْ أَسْهَرَ سُلْطَانًا وَأَرَقَ مَنْ أَسْهُرَ سُلْطَانًا وَأَرَقَ مَنْ اللهُ وَطُلُقَةً اللهَالُ وَطُلُقَةً اللّهُ وَطُلُقَةً الْبَحْرِ وَطُلُقَةً مِنْ الطَرطوشِي الْوَحْشَةِ وَلَا أَنْتَ سُبْحَانَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاجِينَ (المُطوشِي) الْوَحْشَةِ وَلَا إِلّهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاجِينَ (المُطوشِي) الْوَحْشَةِ وَلَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاجِينَ (المُوطوشِي) الْفَرْحَمَةُ وَلَا إِلَهُ إِلّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاجِينَ (المُطوشِي) المُنْ الْفَرْدَالَ الْفَرْدَةِ فَالْمَالِكُ الْفَالِدَ الْفَالِدَ الْفَالِدِي وَالْمَالِلُهُ الْفَالِدِي وَالْمَالِ اللّهُ الْفَالَةِ الْفَالَةُ الْفَالِدُ الْفَالَةِ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالَةُ الْفَالَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْفَالِدَةُ اللّهُ الْفَالِدُولَ اللّهُ الْفَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللْفُولُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّه

٢١٧ إِنَّهُ كَانَ بَعَغْرِ ٱلْإِسْكَنْدرِيَّةٍ وَال يُقَالُ لَهُ حُسَامُ ٱلدِّينَ ، فَسَيْمَا هُوَ جَالِسْ فِي دَسْتِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ رَجُلْ جُنْدِيَ فَيَهَا لَهُ وَعَالَ لَهُ : أَعْلَمْ يَا مَوْلَانَا ٱلْوَالِي أَيِّي دَخَلْتُ هذه اللَّدِينَةَ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَنَرْلَتُ فِي حَانِ كَذَا ، فَنَمْتُ فِيهِ إِلَى ثُلُثُ اللَّيْلَ فَلَمَّا اللَّيْلَةِ وَنَرْلَتُ فِي حَانِ كَذَا ، فَنَمْتُ فِيهِ إِلَى ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا اللَّيْلَةِ وَنَرْلَتُ فِي حَانِ كَذَا ، فَنَمْتُ فِيهِ إِلَى ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا الْتَبْتِمَ وَجَدْتُ خُرْجِي مَشْرُوطًا وَقَدْ سُرُقَ مِنْهُ كِيسٌ فِيهِ أَلْفُ النَّالَ وَالْمَا اللَّيْلِ فَلَمَا وَقَدْ سُرُقَ مِنْهُ كِيسٌ فِيهِ أَلْفُ النَّالَ وَاللَّهُ وَأَحْضَرَ اللَّيْلَ الْمَلَا اللَّيْلِ فَلَمَ اللَّيْلِ اللَّيْلَ وَأَمْرَ اللَّهُ وَالْحَضَرَ اللَّيْلُ اللَّيْلُ وَأَمْرَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّيْلِ اللَّيْلَ وَاللَّوْلِي وَأَحْضَرَ اللَّيْلُ اللَّيْلِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّيْلِ فَلَا اللَّيْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّيْلُ وَاللَّهُ مَنْ فِي الْخَانِ وَالْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

أَقْبَلَ وَشَقَّ ٱلنَّاسَ حَتَّى وَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ ٱلْوَالِي وَٱلْجُنْدِيِّ فَقَالَ : أَيُّهَا ٱلْأَمِيرُ أَطْلِقُ هُوْلَاءِ ٱلنَّاسَ كُلَّهُمْ فَإِنَّهُمْ مَظْلُومُونَ . وَأَنَّا ٱلَّذِي أَخَذْتُ مَالَ ٰهٰذَا ٱلْجُنْدِيّ ِ وَهِــَا هُوَ ٱلْكِيسُ ٱلَّذِي أَخَذْتُهُ مِنْ خُرْجِهِ • ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ كُمَّهِ وَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَي ٱلْوَالِي وَٱلْجُنْدِيِّ. فَقَالَ ٱلْوَالِي لِلْجُنْدِيِّ : خُذْ مَالَكَ وَتَسَلَّمُهُ فَهَا بَقِيَ لَكَ عَلَى ٱلنَّاسِ سَبِيلٌ . وَصَارَ ٱلنَّاسُ وَجَمِيعُ ٱلْحَـاضِرِينَ 'يْثُنُونَ عَلَى ذٰلِكَ ٱلرَّجُلِ وَيَدْعُونَ لَهُ . ثُمَّ إِنَّ ٱلرَّجُلِّ قَالَ : أَيُّهَا ٱلْأَمِيرُ مَا ٱلشَّطَارَةُ أَنَّى حِبْتُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي وَأَحْضَرْتُ هٰذَا ٱلْكيسَ وَإِنَّمَا ٱلشَّطَـارَةُ فِي أَخْذِ هَذَا ٱلْكِيسِ ثَانِيًا مِنْ هَدَا ٱلْجُنْدِيِّ وَفَقَالَ لَهُ ٱلْوَالِي : وَكَيْفَ فَعَلْتَ يَا شَا طِرُ حِينَ أَخَذْ تَهُ . فَقَالَ : أَيُّهَا ٱلْأَمِيرُ إِنِّي كُنْتُ فِي مِصْرَ فِي سُوقِ ٱلصَّيَارِفِ إِذْ رَأَ يْتُ هٰذَا ٱلْجُنْدِيُّ لِمَّا صَرَفَ ُهٰذَا ٱلذَّهَبَ وَوَضَعَـهُ فِي هٰذَا ٱلْكِيسِ فَتَبِعْتُهُ مِنْ زِقَاقِ إِلَى زِقَاقِ فَلَمْ أَجِدْ لِي إِلَى أَخْدِ ٱلْمَالِ مِنْهُ سَبِيلًا • ثُمَّ إِنَّهُ سَافَرَ فَتَبِعْتُهُ مِنْ بَلَد إِلَى بَلَدٍ وَصِرْتُ أَحْتَالُ عَلَيْهِ فِي أَ ثَنَاءِ ٱلطُّريقِ فَهَا قَدَرْتُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ • فَلَمَّا دَخَلَ هٰذِهِ ٱلْمَدِينَـةَ تَبِعْتُهُ حَتَّى دَخَلَ فِي هٰذَا ٱلْخَان ، فَنَزَلْتُ إِلَى جَانِبهِ وَرَصَدُ نَهُ حَتَّى نَامَ وَسَمِعْتُ غَطِيطَهُ . فَمَشَيْتُ إِلَيْهِ قَلْمِلَّا قَلْمِلَّا وَقَطَعْتُ ٱلْخُرْجَ بِهٰذِهِ ٱلسِّكِّينِ وَأَخَذْتُ ٱلْكِيسَ هَٰكَذَا . وَمَدَّ يَدَهُ وَأَخَذَ ٱلْكِيسَ مِنْ بَيْنِ أَيَادِي ٱلْوَالِي وَٱلْجُنْدِيِّ وَتَأَخَّرَ إِلَى خَلْفِ ٱلْوَالِي وَٱلْجُنْـدِيِّ وَٱلنَّاسُ يَنْظُرُونَ

إِلَيْهِ وَيَعْتَصْدُونَ أَنَّهُ يُرِيهِمْ كَيْفَ أَخَذَ ٱلْكِيسَ مِنَ ٱلْخُرْجِ . وَإِذَا بِهِ قَدْ جَرَى وَرَمِى فَسُهُ فِي بِرْكَةٍ . فَصَاحَ ٱلْوَالِي عَلَى حَاشَيَتِهِ وَقَالَ : ٱلْحَقُوهُ وَٱلْزِلُوا خَلْقَهُ . فَا نَرْعُوا ثِيَابَهُمْ وَنَرْلُوا فِي الدَّرَجَ حَتَّى كَانَ ٱلشَّاطِرُ مَضَى إِلَى حَالَ سَبِيلِهِ وَفَتَّشُوا عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدُوهُ . وَذَلِكَ لِأَنَّ أَنْ قَنَهُ ٱلْإِسْكُنْ دَرَّيَةً كُلَّهَا تَنْفُذُ إِلَى بَعْضِهَا . يَجِدُوهُ . وَذَلِكَ لِأَنَّ أَزْقَتَهُ ٱلْإِسْكُنْ دَرَّيَةً كُلَّهَا تَنْفُذُ إِلَى بَعْضِهَا . وَرَجَعَ ٱلنَّاسُ وَمَ يُحَصِّلُوا ٱلشَّاطِرَ . فَقَالَ ٱلْوَالِي لِلْجُنْدِي : لَمْ يَبْقَ وَرَجَعَ ٱلنَّاسَ حَقُ لَا أَنْكَ عَرَفْتَ غَرِيمَ كَ وَتَسَلَّمْتَ مَا لَكَ وَمَا كَنْ مَا لُكَ وَمَا عَلَى الْهُ وَخَلَصَتِ ٱلنَّاسُ مِنْ عَنْ اللهِ وليلة ) حَفْظَتُهُ . فَقَامَ ٱلْوَالِي (الف ليلة وليلة )

## المأمون والصائغ

٢١٨ حَدَّثَ سُلَيَّانَ ٱلْوَرَّاقُ قَالَ : مَا رَأَ يِثُ أَعْظَمَ حِلْمًا مِنَ الْمَا أُمُونِ وَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا وَفِي يَدِهِ فَصُّ مُسْتَطِيلُ مِنْ يَا فُوتٍ أَمْرَ لَهُ شُعَاعٌ قَدِهُ أَضَاءً لَهُ ٱلْمَجْلِسُ وَهُوَ يُقَلِّهُ بِيَدِهِ وَيَسْتَحْسِنُهُ . أَمْ ذَعَا بِرَجُلِ صَائِع وَقَالَ لَهُ : أَصْغَ بِلَذَا ٱلْفَصَّ كَذَا وَكَذَا وَكَا وَعَلَا وَكَالَ وَالْمَا عُنْ فَا فَعَلَى اللَّا أَمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الْمَالَا وَلَا الْمَالَا وَلَا الْمَالَا وَلَا الْمَالَا وَلَا الْمَالَا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَجَهَا عَنْ اللَّهُ وَلَاللَّا الْمَالَا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّا الْمَالَا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّا الْمَالَا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّا الْمَالَ وَاللَّا الْمَالَا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سكن جأشه مثم التفت إليه وأعاد القول، فقال: الأمان يا أمير المهونين، قال: لك الأمان، فأخرج الفص أدبع قطع وقال: المؤمنين سقط من يدي على السندان فصار كما ترى وفقال المأمون: لا بأس عليك اصنع به أدبع خواتم، وأ لطف له فقال المأمون: لا بأس عليك اصنع به أدبع خواتم، وأ لطف له فقال المكلام حتى ظننت أنه كان يشتهي الفص على أربع قطم، فلما خرج الرجل من عنده قال: أ تدرون كم قيمة هذا الفص، فلما خرج الرجل من عنده قال: أرشيد بمائة أنه وعشرين ألفا فلا اللالله في الله في أنه في الله في ا

## حكاية نظام الملك وابي سعيد الصوفي

٢١٩ مُحِيَ أَنْ رَجُلًا يُقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ قَصَدَ نِظَامَ ٱلْمُلْكِ فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنَا أَ بَنِي لَكَ مَدْرَسَةً بِبَغْدَادَ مَدِينَةِ ٱلسَّلَامِ لَا يُكُونُ فِي مَعْمُورِ ٱلأَرْضِ مِثْلُهَا يُخَلَّدُ بِهَا ذِكْرُكَ إِلَى أَنْ تَصُومَ اللَّيَكُونُ فِي مَعْمُورِ ٱلأَرْضِ مِثْلُهَا يُخَلَّدُ بِهَا ذِكْرُكَ إِلَى أَنْ تَصُومَ السَّاعَةُ. قَالَ : فَأَفْمَلْ. فَكَتَبَ إِلَى وُكَلَائِهِ بِبَغْدَادَ أَنْ يُمكِّنُوهُ السَّاعَةُ. قَالَ : فَأَفْمَلْ. فَكَتَبَ إِلَى وُكَلَائِهِ بِبَغْدَادَ أَنْ يُمكِّنُوهُ النَّظَامِيَّةَ وَبَنَاهَا أَحْسَنَ بُنْيَانٍ وَكَتَبَ عَلَيْهَا وَأَبْقَامِ الْمُلْكِ . وَبَنَاهَا أَحْسَنَ بُنْيَانٍ وَكَتَبَ عَلَيْهَا وَأَبْتَاعَ ضِيَاعًا وَخَانَاتٍ وَمَنَّامَ وَلَيْ اللّهُ وَكُلَّتُ اللّهُ وَنَامَةً وَخَانَاتٍ وَهُوَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهَا وَالْبَاكِ بِذَلِكَ رِئَاسَةُ وَخَانَاتٍ وَهُوَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهَا وَالْبَاكِ بِذَلِكَ رِئَاسَةُ وَخَانَاتٍ وَهُوَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّ

مُّ رَفَعَ حِسَابَ ٱلنَّفَقَاتِ إِلَى نِظَامِ ٱلْمُلْكِ فَلَغَ مَا 'يَقَارِبُ سِتِّينَ أَ لْفَ دِينَارٍ • ثُمَّ نَمَى ٱلْخَبَرُ إِلَى نِظَامِ ٱلْمُلْكِ مِنَ ٱلْكُتَّابِ وَأَهْلِ ٱلْحَسَابِ أَنَّ جَمِيعَ مَا أَنْفَقَ نَحُوْ بِسْعَةِ ٱلَّافِ دِينَارِ وَأَنَّسَ يْرَ ٱلْأَمْوَالِ ٱحْتَجَبَهَا لِنَفْسِهِ وَخَانَكَ فِيهَا ﴿ فَدَعَاهُ نِظَامُ ٱلْمُلْكِ إِلَى أَصْبَهَانَ لِلْحِسَابِ • فَلَمَّا أُحَسَّ أَبُو سَعيدٍ بِذَٰ لِكَ أَرْسَلَ إِلَى ٱلْخَلِيفَةِ أَبِي ٱلْعَبَّاسِ يَقُولُ لَهُ : هَلْ لَكَ فِي أَنْ أُطَبِّقَ ٱلْأَرْضَ بِذَكَّرُكَ وَأَ نَشُرَ لَكَ فَخْرًا لَا تَمْحُوهُ ٱلْأَيَّامُ • قَالَ : وَمَا هُوَ • قَالَ : أَنْ تَمْخُوَ ٱسْمَ نِظَامِ ٱلْمُلْكِ عَنْ لهٰذِهِ ٱلْمَدْرَسَةِ وَتَكْتُبُ ٱسْمَكَ عَلَيْهَــا وَتَرْنَ لَهُ سِتِّينَ أَلْفَ دِينَارٍ • فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ٱلْخَلِيقَةُ ۖ يَقُولُ : أَ نَفَدْ مَنْ يَقْبَضُ ٱلْمَالَ. فَلَمَّا ٱسْتَوْتَقَ مِنْهُ مَضَى إِلَى أَصْبَهَانَ فَقَالَ لَهُ نِظَامُ ٱلْمُلْكِ : إِنَّكَ رَفَعْتَ لَنَا نَحْوًا مِنْ سِتِّـينَ أَلْفَ دِينَارِ وَأَحِتُّ أَنْ تُخْرِجَ ٱلْحِسَابَ وَفَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ : لَا تُطِل ٱلْحُطَابَ إِنْ رَضِيتَ فَبِهَا وَ إِلَّا مَحَوْثُ أَسْمَكَ ٱلْمَكْتُوبِ عَلَيْهَا وَكَتَبْتُ عَلَيْهَا ٱسْمَ غَيْرِكَ فَأَرْسِلْ مَعِي مَنْ يَقْبِضُ ٱلْمَالَ . فَلَمَّا أَحَسَّ نِظَامُ ٱلْمُالِي بِذَلِكَ قَالَ: بَا شَيْخُ قَدْ سَوَّعْنَا لَكَ جَمِيمَ ذَٰ لِكَ وَلَا تُمْحُ ٱسْمَنَا . ثُمَّ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ بَنِّي بِتِلْكَ ٱلْأَمْوَالِ ٱلرِّ بَاطَاتِ لِلصَّوفِيَّةِ وَٱشْتَرَىٱلضِّيَاعَ وَٱلْخَانَاتِ وَٱلْبَسَا بِينَ وَٱلدُّورَ وَوَقَفَ جَمِيعَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلصُّوفِيَّةِ (للطرطوشي)



٢٢٠ نَظَرَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاء إِلَى أَحْمَقَ عَلَى حَجَرٍ فَقَــالَ : حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ فَقَــالَ : حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ وَقَــالَ : حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ (للابشيهي)

٢٢١ أَنْظُرَ رَجُلْ إِلَى فَيْلَسُوفِ يُؤَدِّبُ شَيْخًا فَقَالَ لهُ: مَا تَضْغُ وَقَالَ لهُ: مَا تَضْغُ وَقَالَ : مَا تَضْغُ وَقَالَ: أَعْسِلُ حَبَشِيًّا لَعَلَهُ يَيْيَضٌ (المستعصميّ)

٢٢٢ قَالَ ٱلْحَاجِرِيُّ يَهْجُو طَيِياً:

عَشِي وَعِزْدَائِيلُ مِنْ خَلْهِ يَشَمِّرُ ٱلْأَرْدَانَ لِلْقَبْضِ كَمْ عَلْمَ وَعَلَى إِنَّ رَجُلَا اُدَّعَى ٱلنَّبُوءَ فَيْ أَيَّامٍ أَحَدِ ٱلْمُلُوكِ وَلَمَا حَضَرَ بَيْنَ يَدُ يَهِ قَالَ لَهُ: أَ نْتَ نِي قَ قَالَ: نَعَمْ وَقَالَ: وَإِلَى مَنْ بُعثَ وَقَالَ: إِلَيْكَ وَقَالَ: إِنَّى مَنْ بُعثَ وَقَالَ: إِنَّى مَنْ بُعثُ وَقَالَ: إِنَّى مَنْ بُعثُ وَقَالَ: إِنَّا يَعَمْ وَقَالَ: إِنَّا يَعَمْ وَقَالَ: إِنَّا يَعَمْ وَقَالَ: إِنَّى مَنْ يَعْمُ وَقَالَ: إِنَّى مَنْ يَعْمُ وَعَلَى اللَّهُ وَأَمَرَ لَهُ بِشَيْءٍ (للابشيهي) وَلَا يَقَالَ وَلَكِنَّهُ فِشَى لَهُ: لِمَ تَرَكَتَهُ وَهُو رَسُولُ ٱلسُّرُورِ إِلَى الْقَلْمِ وَقَالَ: وَلَكِنَّهُ بِئِسَ ٱلرَّسُولُ وَيُعِمَّ رَبُولُ ٱلسُّرُورِ فَيَعْمَ لَهُ بَلِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ وَلَا اللّهُ وَلَالَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللل

٢٢٥ ` تَنَبَّأَ إِنْسَانُ فَطَالَبُوهُ بِحَضْرَةِ ٱلْمَأْمُونِ بِمُعْجِزَةٍ • فَقَالَ: إِنِّي أَطْرَحُ لَكُمْ حَصَاةً فِي ٱلْمَاءِ فَتَذُوبُ • قَالُوا : رَضِينًا • فَأَخْرَجَ حَصَاةً مِنْ جَيْبِهِ وَطَرَحَهَا فِي ٱلْمَاءِ فَذَا بَتْ • فَقَالُوا : هَذِهْ حِيلَةٌ • نُعْطِيكَ حَصَاةً مِنْ عِنْدِنَا وَدَعْهَا تَذُوبُ • فَقَالَ: لَسْتُمْ أَجَلَّ مِنْ فِرْعَوْنَ وَلَا أَعْظَمَ كَرَامَةً مِنْ مُوسَى • فَلَمْ يَقُلْ فِرْعَوْنُ لِمُوسَى: لَمْ أَرْضَ عَلَمْ تَقُلْ فِرْعَوْنُ لِمُوسَى: لَمْ أَرْضَ عَا تَفْعَلُهُ لَهُ مَا اللهِ عَصَا مِنْ عِنْدِي تَجْعَلُهَا ثَعْبَانًا • فَضَحِكَ ٱلْمَالُونُ وَأَجَازَهُ (للابشيهى)

٢٢٦ سَرَقَ رَجُلُ صُرَّةً مِنَ ٱلدَّرَآهِمِ وَمَضَى حَتَّى أَتَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ يُصَلِّي • فَقَرَأَ ٱلْإِمَامُ • وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَيِ • أَلُمَ مَامُ • وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَيِ • وَكَانَ ٱسْمَ ٱلْأَعْرَا بِي • فَقَالَ • لَا شَكَ أَنَّكَ سَاحِرْ • ثُمَّ رَمِى الصَّرَّةَ وَخَرَجَ هَارِبًا ﴿ لَلْقَلْدُو بِي ﴾ الصَّرَّةَ وَخَرَجَ هَارِبًا ﴿ لَلْقَلْدُو بِي ﴾

٢٢٧ قَالَ بَعْضُ ٱلْمُلُوكِ لِصَاحِبِ خَيْلِهِ : قَدِّمْ لِيَ ٱلْفَرَسَ ٱلْأَسْضَ • فَقَالَ لَهُ وَزِيرُهُ: أَيُّهَا ٱلْمَلَكُ لَا تَقُلِ ٱلْفَرَسَ ٱلْأَبْيَضَ • فَإِنَّهُ عَيْثُ يُخِلُّ جَيْبَةٍ ٱلْمُلُوكِ وَلَكِنِ ٱلْفَرَسَ ٱلْأَشْهَتَ • فَلَسَّا أُحْضِرَ ٱلطَّعَامُ قَالَ لِصَاحِبِ ٱلسَّمَاطِ: قَدِّمِ ٱلصَّحْنَ ٱلْأَشْهَبَ • فَقَالَ ٱلْوَزِيرُ: قُلْ مَا شِئْتَ فَهَا لِي حِيلَةٌ فِي تَقُويِمِكَ (للابشيهي) ٢٢٨ كَظَرَ أَشْعَبُ إِلَى رَجُلِ كَيْمَلُ طَبَقًا ۖ فَقَالَ لَهُ : أَسَأَنُكَ بِأَللَّهِ إِلَّا مَا زِدْتَ فِي سَعَتِهِ طَوْقًا أَوْ طَوْقَيْنِ • فَقَالَ لَهُ ٱلرَّجُلُ: مَا مَعْنَى ذَٰلِكَ ﴿ قَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ يُهْدَى إِلَيَّ يَوْمًا فِيهِ شَيْ ۗ (للشريشي) ٢٢٩كَانَ ٱلشَّيْبِخُ ٱلْمُعْرُوفُ بِٱلشَّيْبِ ِ ٱلْكَرْمَانِيِّ شَاعِرًا عَلَى زِيِّ ٱلْفَقَرَاءِ عَلِيلَ ٱلْعَيْنَيْنِ وَكَانَ يَصْنَعُ ٱلْأَكْحَالَ وَيبِيعُ ٱلطَّالِيِنَ • فَأَشْتَرَى مِنْهُ أَحَدُ يَوْمًا كُمُلًا بِدِرْهُم وَرَأَى ٱلْمُشْتَرِي أَنْ عَيْنَهُ عَلِيلَةٌ فَأَعْطَاهُ درْهَمَيْن وَقَالَ: هٰذَا ثَمَنْ كُعْلِكَ وَهٰذَا ٱلْآخِرُ لَكَ. ٱ شُتَر ِ بِهِ أَ نُتَ أَيضًا كُخُلًا وَكَدِّلْ عَيْنَيْكَ . فَأَسْتَحْسَنَ ٱلشَّيْدِخُ ذَلِكَ (الإن طقطقي)

٢٣٠ خُكِيَ أَنَّ ٱلْحَجَّاجَ خَرَجَ فِي بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ لِلتَّنَوُّهِ فَصَرَفَ عَنْهُ أَصْحَا بَهُ وَأَ نُفَرَدُ بِنَفْسِهِ فَلَاقَى شَيْخًا مِنْ بَبِنِي عِجْلِ فَقَالَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ أَنْتَ يَاشَيْخُ . قَالَ: مِنْ هٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ . قَالُ: مَا رَأْيُكُمْ بِحُكَّامِ ٱلْبِلَادِ ، قَالَ: كُلُّهُمْ أَشْرَازٌ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَخْتَلِسُونَ أَمْوَالْهُمْ . قَالَ: وَمَا قَوْلُكَ فِي ٱلْحَجَاجِ . قَالَ: 'هٰذَا أَنْجَسُ ٱلْكُلِّ سَوَّدَ ٱللهُ 'وَجَهُ هُ وَوَجْهَ مَنِ ٱسْتَعْمَلَهُ عَلَى هٰذِهِ ٱلْهِلَادِ ۚ فَقَالَ ٱلْحَجَّاجُ: تَعْرِفُ مَنْ أَنَا. قَالَ: لَاوَٱللَّهِ. قَالَ: أَنَا ٱلْحُجَّاجُ. قَالَ: أَنَا فِدَاكَ وَأَنْتَ تَعْرِفُ مَنْ أَنَا. قَالَ: لَا. قَالَ: أَنَا زَيْدُ بْنُ عَامِرِ مَعْنُونُ بَنِي عِجْلِ أَصْرَعُ كُلَّ يَوْم مَرَّةً فِي مِثْل لِهذِهِ ٱلسَّاعَةِ . فَضَحِكَ ٱلْحَجَّاجُ وَأَجَازَهُ (الابن قتيبة)

#### الرشد ومدّعي النوءة

٢٣١ إِدَّعَى رَجُلُ ٱلشُّبُوءَ فِي زَمَانِ ٱلرَّشِيدِ. فَلَمَّا أَحْضَرُوهُ قُدَّامَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَهُ : لِكُلِّ نَبِيِّ بَيِّنَةٌ ۚ تَدُلُّ عَلَى مُنْبُو ۚ تِهِ . فَأَيُّ شَيْءٍ مِنْ دَلَا يِلْكَ ، قَالَ: أَسْأَلْ مَا تُر يدُ ، قَالَ: أَر يدُ أَنْ تُصَيّرَ هُوَٰلَا ﴿ ٱلْمَا لِيكَ ٱلْمُرْدَ كُلَّهُمْ بلحيِّ. فَأَطْرَقَ إِلَى ٱلْأَرْضِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: كَيْفَ يَحِلُ أَنْ أَصَيِّوَ هُؤُلًا ۚ ٱلْمُرْدَ بِلِحِيُّ وَأَغَيِّرِ هَذِهِ ٱلصَّورَةَ ٱلْحَسَنَةَ وَلَكِنْ أَصَيّرُ هُوَٰلَاءُ ٱلَّذِينَ هُمْ بِلِحِيُّ مُرْدًا فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ •

فَاسْتَحْسَنَ ٱلرَّشِيدُ جَوَا بَهُ وَعَفَا عَنْهُ (لابنَ طَقطقي) ٢٣٢ أَيَّالُ إِنَّ هَبَنَّقَةَ كَانَ يَرْعَى غَنَمَ أَهْلِهِ فَيَرْعَى ٱلسِّمَانَ فِي ٢٣٢ أَيْفَالُ إِنَّ هَبَنَّقَةَ كَانَ يَرْعَى غَنَمَ أَهْلِهِ فَيَرْعَى ٱلسِّمَانَ فِي السَّمَانَ إِلَّهُ الْفُسْبِ وَيُخَلِّكُ مَا تَصْنَعُ. فَقَالَ : لَا أَنْسِدُ مَا أَصْلِحُ اللهُ (لطائف العرب)

المعتصم وابن الجنيد

٢٣٣ كَانَ ٱلْمُنْتَصِمُ ۚ يَأْ نَسُ بِعَلِيّ بِن ٱلْجُنَيْدِ ٱلْإِسْكَافِيّ. وَكَانَ عَجِيبَ ٱلصُّورَةِ وَٱلْحَدِيثِ . فَقَالَ ٱلْمُتَّصِمُ لِلْأَبْنِ حَمَّادٍ : ٱذْهَبْ إِلَى أَبْنِ ٱلْجُنَيْد وَفُولُ لَهُ يَتَهَيَّأُ لِيُزَامِلِنِي • فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ : تَهَيَّأُ لِمُزَامَلَةِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنينَ فَإِنَّ مُزَامَلَةً ٱلْخُلَفَاء كَبِيرَةٌ . فَقَالَ : كَيْفَ أَتَهَيَّأَ لَهَا . أُصِيبُ رَأْسًا غَيْرَ رَأْسِي • أَشْتَرِي لِحْيَةً غَيْرَ لِحْيَتِي • قَالَ ٱبْنُ حَمَّادٍ: شُرُوطُهَا ٱلْإِمْتَاعُ بِٱلْحَدِيثِ وَٱلْمُذَاكَرَةِ وَٱلْمُنَادَمَةِ . وَأَنْ لَا تَبْضُقَ وَلَا تَسْمُلَ وَلَا تَمْخُطَ وَلَا تَتَنَحْنَحَ وَأَنْ تَتَقَدُّمَ فِي ٱلْ كُوبِ إِشْفَاقًا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَيْلِ وَأَنْ يَتَقَدَّمَكَ فِي ٱلنَّزُولِ • فَمَتَى لَّمْ يَفْعَلْ هٰذَا ٱلْمُعَادِلُ كَانَ وَمُثَقَّلَةَ ٱلرَّصَاص ٱلِتِي يُعَدُّلُ بِهَا ٱلْفُتَّةُ وَاحِدًا ۚ فَقَالَ لِأَنْنِ حَمَّادٍ : ٱذْهَبْ قُلْ لَهُ : لَا َ يُزَامِلُكَ إِلَّا مَنْ كَانَ دَنِي ۗ ٱلْأَصْلِ ۚ فَرَجَعَ إِلَى ٱلْمُعْتَصِمِ وَأَعْلَمَهُ فَضَحَكَ وَقَالَ: عَلَىَّ بِهِ • فَلَمَّا جَاءً قَالَ: يَا عَلِيُّ أَ بَعَثُ إِلَيْكَ أَنْ ثُرَّامِلَنِي فَلَا تَفْعَلُ . فَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَكَ هٰذَا ٱلْأَرْعَنَ جَاءَنِي بِشُرُوطِ حَسَّان ٱلسَّا مِيِّ وَخَالَوَ يُهِ ٱلْحَاكِمِيِّ . فَقَالَ : لَا تَبْضُقْ وَلَا تَعْطُسْ. وَجَعَلَ يُفَرْ قِعْ بَصَادَا تِهِ وَهٰذَا لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ • فَإِنْ رَضِيتَ أَنْ أَزَامِلُكَ إِذَا أَتَتْنَى

ٱلْعَطْسَةُ عَطَسْتُ وَ إِلَّا فَلَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ عَمَلْ • فَضَحِكَ ٱلمعتصِم حَتَّى فَحَصَ بِرِجْلَيْهِ وَقَالَ: نَعَمْ ذَامِلْنِي عَلَى هذِهِ ٱلشَّرُ وَطِ (للشريشي) الضيف المضجر الممل

٢٣٤ أَضَافَ رَجُلْ رَجُلًا فَأَطَالَ ٱلْمُقَامَ حَتَّى كَرِهِهُ . فَقَالَ ٱلرَّجُلْ لِا مُرَأَتِهِ : كَيْفَ لَذَا أَنْ نَعْلَمَ مِقْدَارَ مُقَامِهِ . فَقَالَتْ لَهُ : أَ لْقِ بَيْنَنَا شَرَّا حَتَّى نَتَحَاكُمَ إِلَيْهِ . فَقَعَلَ . فَقَالَتِ ٱلْمَرْأَةُ لِلِضَّيْفِ : بِاللَّذِي شَرَّا حَتَّى نَتَحَاكُمَ إِلَيْهِ . فَقَعَلَ . فَقَالَتِ ٱلْمَرْأَةُ لِلِضَّيْفِ : بِاللَّذِي شَرَّا حَتَّى نَتَحَاكُمَ إِلَيْهِ . فَقَعَلَ . فَقَالَ : وَٱلَّذِي يُبَادِكُ لِي فِي فَيَارِكُ لِي فِي فِي غَدُو لِكَ غَدًا أَثْنَا أَظْلَمُ . فَقَالَ : وَٱلَّذِي يُبَادِكُ لِي فِي فِي اللهِ فَي غَدُو لَكَ غَدًا أَثْنَا أَظْلَمُ . فَقَالَ : وَٱلَّذِي يُبَادِكُ لِي فِي فَيا مِي عَنْدَكُمَ شَهْرًا مَا أَعْلَمُ .

## البصريّ والدنيّ

٣٣٦ أَتَّى شَاعِرُ ٱللَّأْمُونَ فَقَالَ : لَقَدْ ثُقَلْتُ فِيكَ شَعْرٍ، . فَقَالَ :

أَ نُشَدُّ نِنه • فَقَالَ :

حَيَّاكَ رَبُ النَّاسِ حَيَّاكًا ﴿إِذْ بَجِمَالِ الْوَجْهِ رَقَّاكَا ﴿ بَجَدُواَكَا لَغُدَادُ مِنْ نُورِكَ قَدْأَشْرَقَتْ وَأَوْرَقَ الْمُعُودُ بِجَدْواَكَا (قَالَ) فَأَطْرَقَ الْمَأْمُونُ سِاعَةً وقَالَ: يَا أَعْرَا بِيُ وَأَنَا قَدْ فَلْتُ فِكَ شَعْرًا وَأَنْشَدَ مَقُولُ:

حَيَّاكَ رَبُّ ٱلنَّاسِ حَيَّاكًا إِنَّ ٱلَّذِي أَمَّلَتَ أَخْطَاكَا
أَ تَيْتَ شَخْطًا قَدْ خَلَا كِيسُهُ وَلَوْ حَوَى شَيْئًا لَأَعْطَاكَا
فَقَالَ: يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلشَّعْرُ بِٱلشِّعْرِ حَرَامُ مَ فَاجْعَلْ بَيْنَهُمَا
شَيْئًا 'يُسْتَطَابْ م فَضَحِكَ ٱلْأَمُونُ وَأَ مَرَ لَهُ عَالٍ (للاتليدي)
هَارُون الرشيد وجعفر مع الشيخ البدوي

٢٣٧ مِمَّا يُحُكِّى أَنَّ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ هَارُونَ ٱلرَّشِيدَ خَرَجَ يَوْمًا مِنَ الْأَيْامِ هُوَ وَأَبُو نُواسٍ وَسَارُوا فِي الْصَحْرَاء ، فَرَأُوا شَيْخًا مُتَكِئًا عَلَى جَمَار لَهُ فَقَالَ هَارُونُ ٱلرَّشِيدُ فِي ٱلصَّحْرَاء ، فَرَأُوا شَيْخًا مُتَكِئًا عَلَى جَمَار لَهُ فَقَالَ هَارُونُ ٱلرَّشِيدُ فِي ٱلصَّحْرَاء ، فَرَأُوا شَيْخًا مُتَكِئًا عَلَى جَمَار لَهُ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ : مِنْ أَيْنَ هُو ، فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ : مِنْ أَيْنَ هُو ، فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ : مِنْ أَيْنَ سَيْرُكَ ، قَالَ : فَمَالَ اللهُ عَنْدَاد ، قَالَ لَهُ : وَمَا تَصْنَعُ فِيهَا ، قَالَ : أَ لْتَمِسُ دَوَا ۚ لِعَيْنِي ، فَقَالَ هَارُونُ ٱلرَّشِيدُ : يَا جَعْفَرُ مَا زَحْهُ ، فَقَالَ : إِذَا مَازَحْهُ أَسْمَعُ مِنْهُ وَصَفْتُ لَكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ تَقَالَ جَعْفَرُ لِلشَّيْخِ : إِنْ مَا أَكُرَهُ ، فَقَالَ اللهُ : اللهُ تَعَالَى اللهُ : اللهُ تَعَالَى فَا اللهُ : اللهُ تَعَالَى اللهُ : اللهُ تَعَالَى فَيَالَ لَهُ : اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ : اللهُ تَعَالَى اللهُ : اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يُكَافِئُكَ عَنِّي بَمَا هُوَ خَيرٌ لَكَ مِنْ مُكَافَأَ تِي . فَقَالَ : أَ نَصِتْ إِلَيَّ حَتَّى أَصِفَ لَكَ هَٰذَا ٱلدُّوٓا ۚ ٱلَّذِي لَا أَصِفُهُ لِأَحَدٍ غَيْرِكَ ۚ فَقَالَ لَهُ : وَمَا هُوَ وَفَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ: خُذْ لَكَ ثَلَاثَ أَوَاقٍ مِنْ هُبُوبِ ٱلرِّيحِ وَثَلَاثَ أَوَاقِ مِنْ شَعَاعِ ٱلشَّمْسِ وَتَلَاثَ أَوَاقِ مِنْ زَهْرِ ٱلْقَمَرِ وَتَلَاثَ أَوَاق مِنْ نُورِ ٱلسِّرَاجِ. وَٱجْمَع ۗ ٱلْجَمِيعَ وَضَعْهَا فِي ٱلرِّيحِ ثَلَاثَةَ أَشْهُر. ثُمُّ بَعْدَ ذٰلِكَ صَعْهَا فِي هَاوَن بِلَا قَعْرِ وَدُنَّهَا ثُلَاثَةَ أَشْهُر • فَإِذَا دَقَقْتَهَا فَضَمْهَا فِي جَفْنَةٍ مَشْقُوقَةٍ وَضَع ِ ٱلْجَفْنَةَ فِي ٱلرِّيحِ ثَلَا ثَةَ أَشْهُر. ثُمَّ ٱسْتَعْمَلَ هَذَا ٱلدَّوَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ عِنْدَ ٱلنَّوْمِ. وَٱسْتَمِرَّ عَلَى ذَٰلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُر فَإِنَّكَ تُعَاقَى إِنْ شَاءَ أُللَّهُ تَعَالَى • فَلَمَّا سَمعَ ٱلشَّيْخُ كَلَامَ جَعْفَرِ قَالَ: لَا عَافَاكَ ٱللهُ يَا صَاقِعَ ٱلذَّقَنِ • خُذْ مِتَّى ُهٰذِهِ ٱللَّطْمَةَ مُكَافَأَةً لَكَ عَلَى وَصْفُكَ هَذَا ٱلدُّوٓاءَ . وَبَادَرَهُ بِضَرْ بَةٍ عَلَى أُمَّ رَأْسِهِ . فَضَحكَ هَارُونُ ٱلرَّشِيدُ حَتَّى ٱسْتَلْقَى وَأَمَرَ لِذَٰ لِكَ ٱلرُّجُلِ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمِ ﴿ أَلْفَ لَيَلَةٍ وَلَيْلَةٍ ﴾

٢٣٨ قَيْلَ لِفُلَامِ : أَمَا يَكُسُوكَ مُعَلِّمُكَ ، فَأَجَابَ : إِنَّ مُعَلِّمِي لَوْ كَانَ لَهُ يَيْتُ فَعَلَمْكَ ، فَأَجَابَ : إِنَّ مُعَلِّمِي لَوْ كَانَ لَهُ يَيْتُ مُلُو إِبَرًا وَجَاءَ يَعْفُوبُ وَمَعَهُ ٱلْأَنْدِيا الشَّفَعَاءَ وَٱلْمَلَا ثَكَةُ ضَمَنَاءَ بِسَنَعِيرُ مِنْهُ إِبْرَةً لِيَخِيطَ بِهَا قُوبَ ٱبْنِهِ يُوسُفَ ٱلَّذِي قُدَّمَا أَعَارَهُ إِيَّاهَا فَكَنْفَ يَكْسُونِي . وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ مَنْ قَالَ :

لَوْأَنَّ دَارَكَ أَ نَبَتَتْ لَكَ وَاحَتَشَتْ إِبَرًا لَيضِيقُ بِهَا فِنَا ۗ ٱلْمَنْزِلِ وَأَنَّاكَ وَأَنْفَل مِنْ فَيصِهِ لَمْ تَفْعَل ِ وَأَنَّاكَ يُوسُفُ يَسْتَعِيرُكَ إِبْرَةً لِيَخِيطَ قَدَّ قَبِيصِهِ لَمْ تَفْعَل ِ

## ر العليل والناسك

٢٣٩ نَرْلَ رَجُلْ بِصَوْمَعَةِ نَاسِكُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ أَرْبَعَةً وَخَدَهُ قَدْ أَكُلَ النَّاسِكُ أَرْبَعَةً وَذَهَبَ لِيُحْضِرَ إِلَيْهِ عَدَسًا • فَحَمَلَهُ وَجَاءَ فَوَجَدَهُ قَدْ أَكُلَ الْعَدَسَ • فَقَعَلَ الْكَوْبُرَ فَذَهَبَ فَأَتَى بِغَيْرِهِ فَوَجَدَهُ قَدْ أَكُلَ الْعَدَسَ • فَقَعَلَ مَعَهُ ذَلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ • فَسَأَ لَهُ النَّاسِكُ أَيْنَ مَقْصِدُهُ • قَالَ • إِلَى الْأُرْدُنِ • قَالَ • لِمَا أَنْ بَهَا طَبِيبًا حَادِقًا أَسْأَلُهُ وَلَا رُدُنِ • قَالَ • لِمَا فَيَ قَالَ • النَّاسِكُ أَنْ بَهَا طَبِيبًا حَادِقًا أَسْأَلُهُ عَمَّا يُصِلِيبًا حَادِقًا أَسْأَلُهُ عَمَّا يُصِلِيبًا حَادِقًا أَسْأَلُهُ وَمَا يُعَلِي أَنْ بَهَا طَبِيبًا حَادِقًا أَسْأَلُهُ وَمَا فَقَالَ لَهُ النَّاسِكُ : إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً • قَالَ • وَمَا هِي • قَالَ • إِذَا ذَهَبْتَ وَأَصَلَحْتَ مَعَدَ تِي • فَإِنِي قَلِيلُ الشَّهُوةِ لِلطَّعَامِ • فَقَالَ لَهُ النَّاسِكُ : إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً • قَالَ • وَمَا هِي • قَالَ • إِذَا ذَهَبْتَ وَأَصَلَحْتَ مَعَدَ تَكَ فَلَا تَجْعَلْ رُجُوعَكَ عَلَى وَقَالَ • .

يَا ضَيْفَنَا لَوْ ذُرْ تَنَا لَوَجَدْ تَنَا نَحْنُ ٱلضَّيُوفَ وَأَنْتَ رَبُّ ٱلْمُنْزِلِ

## الاعرابيان

٢٤٠ قِيلَ خَرَجَ أَعْرَا بِيُّ قَدْ وَلَاهُ ٱلْحَجَّاجُ بَعْضَ ٱلنَّوَاحِي فَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً طَوِيلَةً . فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ وَرَدَ عَلَيْهِ أَعْرَا بِيُّ مِنْ حَيِهِ . فَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلطَّمَامَ وَكَانَ إِذْ ذَاكَ جَائِعًا فَسَأَ لَهُ عَنْ أَهْلِهِ وَقَالَ : مَا حَالُ ٱ بَنِي عُمْرٍ . قَالَ : عَلَى مَا تُحَبُّ قَدْ مَلاً ٱلْأَرْضَ وَٱلَّلَى رَجَالًا وَنَسَاءً . قَالَ : فَا حَالُ أَمْ عُمَيْرٍ . قَالَ : صَالَحَةٌ أَيْضًا . قَالَ : فَا حَالُ اللَّهُ اللَّ

أَ قَبَلَ عَلَيْهِ يَسْأُ لُهُ وَقَالَ : يَا مُبَارِكَ النَّاصِيةِ أَعِدْ عَلَيَّ مَا ذَكُرْتَ قَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ ، قَالَ : فَهَا حَالُ كَلْبِي إِنَّهَا عِ ، قَالَ : مَاتَ ، قَالَ : وَمَا الَّذِي أَمَا لَهُ ، قَالَ : الْخَتَنَقَ بِعَظْمَةٍ مِنْ عِظَامِ جَمَاكَ زُرَ بِي فَلْمَ وَمَا الَّذِي أَمَا لَهُ ، قَالَ : أَوَ مَاتَ جَلِي زُرَ بِي نَ وَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَمَا الَّذِي أَمَا تَهُ ، قَالَ : كُثْرُ نَقْلِ اللَّهِ إِلَى قَبْرِ أَمِّ عُمْيرٍ ، قَالَ : أَوَ مَا تَتْ أَمْ عُمْيرٍ ، قَالَ : كُثْرَ أَقُل اللَّهِ إِلَى قَبْرِ أَمِّ عُمْيرٍ ، قَالَ : كَثْرَةُ مُا اللَّذِي أَمَا تَهُ ، قَالَ : وَمَا الَّذِي أَمَاتَهَ ، قَالَ : كَثْرَةُ مُا اللّذِي أَمَا تَهَ ، قَالَ : كَثْرَةُ مُا اللّذِي أَمَا تَهَ ، قَالَ : كَثْرَةُ مُا اللّذِي أَمَا تَهُ ، قَالَ : وَمَا اللّذِي أَمَا تَهَ ، قَالَ : كَثْرَةُ مُا اللّذِي أَمَا تَهُ ، قَالَ : وَمَا اللّذِي أَمَا اللّذِي أَمُ مُنْ أَلَ : أَو مَاتَ عُمَيْرٍ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَالَ : وَمَا اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي أَمَالًا : نَعَمْ ، فَالَ : وَمَا اللّذِي الللّذِي اللّذِي اللّذِي الللللّذِي الللللّذِي الللّذِي الللللّذِي اللللللّذِي الللللّذِي الللللّذِي الللللّذِي اللللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

٢٤١ قِيلَ إِنَّ أَبَا دُلَامَةَ ٱلشَّاعِرَكَانَ وَاقِفًا بَيْنَ يَدَى ٱلسَّفَّاحِ فِي بَمْضِ ٱلْأَيَّامِ فَقَالَ لَهُ ٱلْخَلِيفَةُ: سَلْنِي حَاجَتَكَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو دُلَامَةَ: أَدِيدُ كَلْبَ صَيْدٍ ، فَقَالَ : أَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ : وَأُر يَدُ دَا بَّةً وَلَامَةَ : وَأُر يَدُ دَا بَّةً أَنْصَيَّدُ عَلَيْهَا ، قَالَ : وَغُلَامًا يَقُودُ ٱلكَلْبَ وَيَصِيدُ بِهِ ، قَالَ : أَعْطُوهُ إِيَّاهًا ، قَالَ : وَغُلَامًا يَقُودُ ٱلكَلْبَ وَيَصِيدُ بِهِ ، قَالَ : أَعْطُوهُ غَلَامًا ، قَالَ : وَجَارِيَةً أَنْصَلِيحَ ٱلصَّيْدَ وَيَصِيدُ بِهِ ، قَالَ : أَعْطُوهُ جَارِيَةً ، قَالَ : هُولًا وَيَالًا وَمُا أَمُيرَ ٱلْمُومِنِينَ وَيَطُوهُ دَادًا تَجْمَعُهُمْ . وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَمَا ٱلْغَامِرَةُ وَاعَشَرَ ضِياعٍ غَامِرَةٍ وَعَشَرَ ضِياعٍ غَامِرةٍ وَقَالَ : وَمَا ٱلْغَامِرةُ وَعَشَرَ ضِياعٍ غَامِرةٍ وَعَشَرَ ضِياعٍ غَامِرةٍ وَعَشَرَ عَنَاكً : وَمَا ٱلْغَامِرةُ وَعَشَرَ ضِياعٍ غَامِرةٍ وَعَشَرَ ضِياعٍ غَامِرةٍ وَعَشَرَ عَنَاكً : وَمَا ٱلْغَامِرةُ وَمَا الْغَامِرةُ وَعَشَرَ عَنَاعًا عَامِرةً وَعَشَر عَنَاعًا عَامِرةً وَعَشَر عَنَاعًا عَامِرةً وَعَشَر عَنَاكً : قَالَ : وَمَا ٱلْغَامِرةُ وَعَشَر عَنَاكً اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَاكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَاكُ وَمَا الْغَامِرةُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ٱلْمُوْمِنِينَ. قَالَ: مَا لَا نَبَاتَ فِيهَا. قَالَ: قَدْ أَفْطَعْتُكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُوْمِنِينَ مِائَةَ صَيْعَةٍ غَامِرَةٍ مِنْ فَيَافِي بَنِي أَسَدٍ. فَضَحِكَ مِنْهُ وَقَالَ: ٱجْعَلُوهَا كُلَّهَا عَامِرَةً (للاتليدي)

رَفِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قِيلَ لِبَعْضِ أَلْبُخَلَاء : إِنَّ كِكُلِّ رَئِيسٍ عَلَامَةً لَا يَكُلُّ رَئِيسٍ عَلَامَةً يَنْصَرِفُ بِهَا نُعَمَاؤُهُ . فَهَا عَلَامَتُكَ . قَالَ : إِذَا نُقَلْتُ : يَا غُلَامُ هَاتِ ٱلطَّعَامَ (للنواجي) هَاتِ ٱلطَّعَامَ (للنواجي)

# المأمون والطفيلي

٢٤٣ رَوَى أَبْنُ عَامِر ٱلْفِهْرِيُّ عَنْ أَشْيَاحِهِ قَالَ: أَمَرَ ٱلْمَأْمُونُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْبَصْرَةِ عَشَرَةُ رِجَالٍ كَا نُوا قَدْ رُمُواعِنْدَهُ بِٱلزَّنْدَقَةِ فَخُمِلُوا إِلَيْهِ • فَمَرَّ بِهِمْ ظُفَيْلِيٌّ فَرَآهُمْ نُحْتَمَنِينَ فَظَنَّ خَيْرًا وَمَضَىمَعَهُمْ إِلَى ٱلسَّاحِلِ وَقَالَ : مَا ٱجْتَمَعَ هُوُّلَا ۚ إِلَّا لِوَ لِيمَةٍ ۚ فَأَ نْسَلُّ وَدَخَلَ ٱلزُّوْرَقَ وَقَالَ: لَاشَكَّ أَنَّهَا نُزْهَةٌ . فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا يَسِيرُ حَتَّى قَيَّدُوا ٱلْقَوْمَ وَقُيِّدَ مَعَهُمْ. فَعَلِمَ أَنَّهُ وَقَعَ فِيمَا لَاطَاقَةَ لَهُ بِهِ وَرَامَ ٱلْحَلَاصَ فَلَمْ يَقْدِرْ. وَسَارُوا إِلَى أَنْ وَصَلُوا إِلَى بَعْدَادَ وَأَدْخِلُوا عَلَى ٱلْمَأْمُونِ. فَٱسْتَدْعَى بِهِمْ بِأَسْمَا نِهِمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ. وَجَعَلَ يُذَكِّرُهُ بِفِعْلِهِ وَ بِقَوْلِهِ وَيَضْرِبُ غُنْقُهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا ٱلطَّفَيْلِيُّ وَفَرَغَتِ ٱلْعَشَرَةُ فَقَالَ ٱلْمَأْمُونُ لِلْمُتَوَكِّلِ: مَنْ هَذَا . فَقَالَ ؛ لَا أَعْلَمُ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرَأَ نَّنَا رَأْ نِيَاهُ مَعَهُمْ فَجِئْنَا بِهِ . فَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَمْ أَعْرِفْ مِنْ أَحْوَا لِهِمْ شَيْئًا وَإِنَّا رَأَ يَنْهُمْ نُحِتْمَعِينَ فَظَنَنْتُ أَنَّهَا وَلِيمَةٌ يُدْعُونَ إِلَيْهَا فَلَحَقْتُ بِهِمْ . فَضَحِكَ أَلْأَمُونُ وَقَالَ: أَوَ قَدْ بَلَغَ مِنْ شُوْمِ ٱلتَّطَفُّلِ أَنْ يَحُلَّ بِصَاحِيهِ هٰذَا ٱلْمَحَلَّ. لَقَدْ سَلِمَ هٰذَا ٱلْجَاهِلُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَكِنْ يُؤَدَّبْ حَتَى لَا يَعُودَ إِلَى مِثْلَهَا (للاتلدي) مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَكِنْ يُؤَدَّبُ حَتَى لَا يَعُودَ إِلَى مِثْلَهَا (للاتلدي) اللصان والحاد

عَهُ طَبَقُ فِيهِ سَمَكُ فَقَالَ لَهُ : أَ تَدِيعُ هَذَا ٱلْجَمَارَ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَا بَلَهُ رَجُلْ مَعَهُ طَبَقُ فِيهِ سَمَكُ فَقَالَ لَهُ : أَ تَدِيعُ هَذَا ٱلْجَمَارَ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ لَهُ : أَ تَدِيعُ هَذَا ٱلْجَمَارَ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ لَهُ : أَ مَسكُ هَذَا ٱلطَّبَقَ حَتَّى أَرْكُهُ وَأَجَرِ بَهُ فَإِنْ أَعْجَبِي ٱشْتَرْ يَهُ بَهَمَنِ أَمْعَجَبِي ٱشْتَرَ يَهُ فَقَالَ وَأَخَذَ يُرَدِّهُ أَمْسكَ ٱللِّصَ الطَّبَقَ وَرَكِ ٱلرَّجُلُ الْجُمَارَ وَأَخَذَ يُرَدِّهُ وَيَعْبُ اللَّهِ وَيَعْبُ اللَّهِ وَيَعْبُ اللَّهِ وَيَعْبُ اللَّهِ الْمُحْتَقِي عَنْهُ اللَّهُ الْمُحْتَقِي عَنْهُ اللَّهُ الْمُحْتَقِلَ وَعَلَى الْمُحْتَقِي اللَّهِ وَهُمَا وَاللَّهُ وَعَلَى الْمُحْتَقِلَ الْمُحْتَقِي اللَّهِ وَهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ الْمُحْتَقِلَ الْمُحْتَقِقُ عَنْهُ اللَّهُ وَعَرَفَ أَخِيرًا أَ يَّهَا حِيلَةً عَلَيْهِ وَوَهُ اللَّهُ الْمُحْتَقِقُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُحْتَقِقُ اللَّهُ وَعَلَى الْمُحْتَقِلُ الْمُحْتَقِقُ اللَّهُ اللَ

٧٤٥ كَانَ ٱلْقَاضِي ٱبْنُ حَدِيدٍ نَاظِرَ ٱلدِّيوَانِ بِٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَقَاضِيَهَا أَبْنُ حَدِيدٍ نَاظِرَ ٱلدِّيوَانِ الْمُشْكَنْدَرِيَّةِ وَقَاضِيَهَا هُوَ جَالِسٌ فِي ٱلدِّيوَانِ أَخْضَرَ ٱلنَّرْجُمَانُ بَعْضَ نَجَّادِ ٱلْفَرَنْجِ ٱلْوَاصِلِينَ وَلِحْيَتُهُ مَعْلُوقَةٌ وَشَوَادِ بُهُ سَالِمَةٌ . وَكَانَ ٱبْنُ حَدِيدٍ لَهُ لَحْيَدٍ لَهُ خَفِيفَةٌ لَا تَكَادُ أَنْ تَتَبَيْنَ

إِلَّا مِن أُوْرِبِ مَ فَسَأَلَ أَنْ حَدِيدِ التَّاجِرَ عَنْ بِضَاعَتِهِ وَبَلَدِهِ وَالتَّرْجُمَانُ نَفَسَرُ لَهُ . ثُمَّ قَالَ لِلتَّرْجُمَانِ : قُلْ لَهُ لِأَي مَعْنَى حَلَقْتَ لِلتَّرْجُمَانُ نَفَلْ لَهُ لِأَي مَعْنَى حَلَقْتَ لِلتَّرْجُمَانُ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانُ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ الْفَرَنْجِيُّ: فَلْ لِلْقَاضِي إِنَّ الْأَسَدَ بِشَوَارِبَ بِلَا لِيَةٍ . وَالتَّيْسَ بِلِحْيَةٍ الْفَرَنْجِيُّ: فَلْ لِلْقَاضِي إِنَّ الْأَسَدَ بِشَوَارِبَ بِلَا لِيَةٍ . وَالتَّيْسَ بِلِحْيَةٍ اللَّ شَوَارِبَ بَلَا شَوَارِبَ بِلَا لَيَةٍ . وَالتَّيْسَ بِلِحْيَةٍ اللَّهُ مَوْرَبِهِ . فَقَالَ اللَّهُ وَالرَبَ بَلَا شَوَارِبَ بَلَا شَوْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ وَلَا مَهُ مَعَ أَيِي مُسْلِمٍ فِي بَعْضِ حُرُوبِهِ . فَدَعَا رَجُلْ مَنَ الْأَعْدَاء إِلَى الْبِرَازِ . قَالَ أَبُو مُسْلِم لِلَّ بِي ذَلَامَة . الْخَرُجُ إِلَيْهِ . فَأَ نَشَدَ يَقُولُ :

أَلَا لَا تَلْمَنِي إِنْ فَرَدْتُ فَإِنِّنِي أَخَافُ عَلَى فَخَّارَتِي أَنْ تُحَطَّمَا فَلَو أَنْ تُحَطَّمَا فَلُو أَنْ يَعَلَمُ فَلُو أَنْ أَنْ أَتَقَدَّمَا فَلُو أَنْ إِنْ فُرْتُهَا وَجَدِّكَ مَا بَالَيْتُ أَنْ أَ تَقَدَّمَا فَلُو أَنْ أَنْ أَتَقَدَّمَا فَضَحِكَ أَبُو مُسْلِمٍ وَأَعْفَاهُ (للاصبهاني)

٧٤٧ كَانَ لِلْفَرَزْدَقَ نَدِيمٌ لِيسَمَّى زِيَادًا ٱلْأَقطَعَ. فَأَتَى بَابَهُ فَخَرَجَ ابْنُ لَهُ صَغِيرٌ فَقَالَ لَهُ: أَبْنُ مَنْ أَنْتَ. قَالَ: ٱبْنُ ٱلْفَرَزْدَقِ. قَالَ: فَإِلَى الْفَرَزْدَقِ. قَالَ: فَإِلَى الْفَرَزْدَقِ. قَالَ: فَإِلَى مَفْطُوعَةً. قَالَ: أَبْنُ ٱلْفَرَزْدَقِ. قَالَ: فَإِلَى مَفْطُوعَةً. قَالَ: غَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ الْمُنْورِيَّةِ. فَقَالَ: عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ لَعْنَهُ ٱللّٰهِ. أَنْهُ الْبَيْ حَقًا لَعْنَهُ ٱللّٰهِ مَنْ أَنْهُ الْمَنْوعَةُ مِنَ ٱلْخِنْطَةِ وَٱللّٰهَنِ اللَّهِ مَنْ الْمُنْظِةَ وَٱللّٰهَنِ اللَّهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ أَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

ٱلْأَعْرَابِيُّ : وَٱلْكَامَخَ لَا تَنْسَهُ أَصْلَحَكَ ٱللهُ

٢٥٠ قَالَ أَفْلَحُ ٱلتُّركِيُّ: خَرَجْنَامَرَّةً إِلَى حَرْبِ لَنَا وَمَعَنَا رَجُلْ كَانَ يَقُولُ : أَنَا أَتَّمَنَّى أَنْ أَرَى ٱلْحَرْبَ كَيْفَ هِيَ. فَأَخْرَجْنَاهُ مَعَنَا فَأَوَّلُ ۖ سَهْمٍ جَاءَ وَقَعَ فِي رَأْسِهِ • فَلَمَّا ٱنْصَرَفْنَا دَعَوْنَا لَهُ مُعَالِجًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ: إِنْ خَرَجَ ٱلزُّجُ وَفِيهِ شَيْ ثِمِن دِمَاغِهِ مَاتَ. وَإِنْ لَمْ يَخْرُجُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَّ دِمَاغِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ۖ بَأْسٌ ۚ فَسَبَقَ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَقَالَ: بَشَّرَكَ ٱللهُ بِجَنْرِ ٱنْزِعْهُ فَمَا فِي رَأْسِي دِمَاغْ. فَقَالَ ٱلطَّبِيبُ: وَكَيْفَ ذَٰلِكَ . قَالَ: لَوْ كَانَ فِي َّذَرَّةٌ مِنْ دِمَاغٍ مَا كُنْتُ هُمُنَا (للشريشي) ٢٥١ إِخْتَلَفَ أَعْرَا بِيَّان فِي رَجُل فَقَالَ ٱلْأَوَّلُ: مِنْ بَنِي رَاسِتْ. وَقَالَ ٱلثَّانِي: بَلْ مِنْ بَنِي طُفَاوَةَ • فَمَرَّ بِهِمَا بَاقِلْ ٱلرَّبِيُّ • فَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ • فَقَالَ : أَنْقُوهُ فِي ٱلْمَاء فَإِنْ رَسَبَ فَهُوَ مِنْ بَنِي رَاسِبِ • وَ إِنْ طَفَا فَمِنْ بَنِي طُفَاوَةً • فَضُرِبَ ٱلْمَثَلُ فِي حُكْمِهِ (للقليوبي) ٢٥٢ أَعْرَا بِي لَهُ لَفِيَ آخِرَ فَقَالَ : مَا أَسْمُكَ . قَالَ : فَيْضُ . فَقَالَ :

أَنْ مَنْ . قَالَ : أَنْ أَلْفُرَاتِ . قَالَ : أَنُو مَنْ . قَالَ : أَبُو بَحْرٍ . قَالَ : أَنُو بَحْرٍ . قَالَ : لَيْسَ لَنَا أَنْ نُكَلِّمَكَ إِلَّا فِي ذَوْرَقٍ (للشريشي) الراعي والحرَّة

٢٥٣ قِيلَ إِنَّهُ كَانَ لِأَحَدِ ٱلْأَغْنِيَاءِ رَاءٍ يَرْعَى غَنَمًا فِي إِحْدَى ٱلْبَرَادِيّ . وَكَانَ قَدْ عَيَّنَ لَهُ مَعَاشًا فِيهِ شَيْ ۚ مِنَ ٱلسَّمْنِ . فَكَانَ ٱلرَّاعِي يُبْقِي ٱلسَّمْنَ وَيَذْخَرُهُ فِي جَرَّةٍ لَهُ كَانَتْ مُعَلَّقَةً فِي كُوخِهِ • فَبَيْنَاهُوَ ذَاتَ يَوْمُ جَالِسٌ فِي كُوخِهِ عِنْدَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ ِ. وَهُوَ مُتَّكِئْ عَلَى عَصَاهُ ۚ أَخَٰذَ نُفَكِّرُ ۚ بِمَا يَعْمَلُهُ فِيمَا ٱجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِنَ ٱلسَّمْنِ ۚ فَقَالَ فِي نَفْسه : إِنَّى سَأَذْهَبُ بِهِ غَدًا إِلَى ٱلسُّوقَ وَأَ بِيعُهُ وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهِ نَعْجَةً حَامِلًا فَتَضَمْ لِي نَعْجَةً أُخْرَى مُثُمَّ تَكْبَرُ هٰذِهْ وَتَلِدُ لِي مَعَ أُمِّهَا نِعَاجًا أْخَرَ وَهٰكَذَا إِلَى أَنْ يَصِيرَ عِنْدِي قَطِيعٌ كَبِيرٌ . فَأَرُدُ مَا عِنْدِي مِنَ ٱلْنَهَمِ إِلَى صَاحِبِهِ وَأَ تُنخِذُ لِي أَجِيرًا يَرْعَى غَنَبِي • وَأَ بْتَنِي لِي قَصْرًا عَظِيمًا فَأَزَّيْنُهُ بِٱلْفُرُوشَاتِ ٱلْحَسَنَةِ وَٱلْأُوَا نِي ٱلْمُرَصَّعَةِ وَٱلْمُنْفُوشَاتِ ٱلْبَهَجَةِ • وَمَتَى بَلَغَ رُشْدُ وَلَدِي أَحْضِرُ لَهُ مُعَلَّمًا أَدِيبًا حَكَيمًا يُعَلَّمُهُ ٱلْأَدَبَ وَٱلْحِكْمَةَ ۚ وَآمُرُهُ بِطَاعَتِي وَٱحْتِرَا مِي . فَإِن ِٱمْتَثَلَ وَإِلَّا ضَرَ بَهُ بِهِذِهِ ٱلْعَصَا . وَرَفَعَ يَدَهُ بِعَصَاهُ فَأَصَا بِتِ ٱلْجُرَّةَ فَكَسَرَتْهَا . فَسَقَطَ ٱلسَّمْنُ عَلَى رَأْسِهِ وَكِٰيَتِهِ وَ ثَيَا بِهِ مُتَبَدِّدًا فِي كُلِّ جِهَةٍ . فَحَزنَ لِذَلِكَ حُزْنًا عَظِيمًا قَا ثِلًا: لَعَلَّ هٰذَا جَزَا ۚ مَنْ يُصْغَى إِلَى تَخَيُّلَا تِهِ ٢٥٤ كُكِيَ أَنَّ جُحَى قَالَ ذَاتَ يَوْمِ لِرَجُل وَهَذَا ٱلرَّجُلُ جَارُهُ:

هَلْسَمَعْتَ يَا أَخِي ٱلْبَارِحَةَ صُرَاخَنَا . فَقَالَ لَهُ : نَعَمْ . وَأَيُّ شَيْءٍ نَزَلَ بِكُمْ . قَالَ لَهُ: سَقَطَ ثُو بِي مِن أَعْلَى ٱلسَّطِحِ إِلَى ٱلْأَرْضِ . فَقَالَ لَهُ : وَإِذَا سَقَطَ مَا ٱلَّذِي يَضُرُّهُ. قَالَ لَهُ : يَا أَحْمَقُ لَوْ كُنْتُ فِيهِ أَلَسْتُ كُنْتُ أَتَّكَمَّرُ وَأَمُوتُ (القليوبي)

## والمنصور وابن هرمة

سَلْ حَاجَتَكَ . قَالَ : تَكُنُتُ إِلَى عَامِلُكَ بِٱلْمَدِينَةِ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَنِي سَكْرَانَ لَا يَحُدُّ فِي وَفَقَالَ لَهُ ٱلْمُنْصُورُ: هٰذَا حَدُّ لَاسَبِيلَ إِلَى تَرْكِهِ . فَقَالَ: مَا لِي حَاجَةٌ غَيْرُهَا . فَقَالَ لِكَا يِبِهِ: أَكْتُ إِلَى عَامِلنَا بِٱلْمَدِينَةِ . مَنْ أَتَاكَ بِأَنْ هَرْمَةَ وَهُوَ سَكُرَانُ فَأَجْلِدُهُ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَٱجْلِدِ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ مِائَةً • فَكَانَ ٱلشُّرْطَةُ يُرُّونَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَكُرَانُ وَيَثُولُونَ : مَنْ يَشْتَرِي ثَمَانِينَ بِمائَةٍ • فَيَمُرُ وْنَ عَلَيْهِ وَيَثْرُكُونَهُ (للاتليدي) ٢٥٦ قَالَ هِلَالُ ٱلرَّا بِن وَهُوَ هِلَالُ بْنُ عُطِيَّةً لِبَشَّادِ ٱلشَّاعِرِ وَكَانَ لَهُ صَدِيقًا يُمَانِحُهُ : إِنَّ ٱللهَ لَمْ 'يَدْهِبْ بَصَرَ أَحَدٍ إِلَّا عَوَّضَهُ بشَى عِ . فَمَا عَوْضَكَ . قَالَ : ٱلطُّولِلَ ٱلْعَرِيضَ . قَالَ : وَمَا هَذَا . قَالَ: أَنْ لَا أَرَاكَ وَلَا أَمْثَالَكَ مِنَ ٱلثُّقَلَاء (للاصبهاني)

# حكاية بشار الطفيلي

مُحِيِّ عَنْ بَشَّادِ ٱلطُّفَيلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَحَلْتُ يَوْمًا إِلَى ٱلْبَصْرَةِ فَلَمَّا دَخَلْتُهَا قِيلَ لِي : إِنَّ هُنَا عَرِيفًا للطُّفَيليِّينَ يَبُرُّهُمْ وَيَكْسُوهُمْ

ويرْشِدِهُمْ إِلَى ٱلْأَعْمَالِ وَلْقَاسِمُهُمْ • فَسِرْتُ إِلَيْهِ فَبَرَّ نِي وَكَسَانِي وَأَ قَمْتُ عِنْدَهُ ثَلَا ثَةَ أَيَّامٍ . وَلَهُ جَمَاعَةٌ يُصِيرُ ونَ إِلَيْهِ بِٱلزَّلَاتِ فَيَأْخُذُ ٱلنِّصْفَ وَيُعْطِيهِمِ ٱلنِّصْفَ . فَوَجَّهَنِي مَعَهُمْ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلرَّا بِعِ فَحَصَّلْتُ فِي وَلِيمَةٍ فَأَكَلْتُ وَأَرْلَاتُ مَعِي شَيْئًا كَثيرًا. وَجُنُّنُهُ ۚ بِهِ فَأَخَذَ ٱلنِّصْفَ وَأَعْطَانِي ٱلنِّصْفَ فَبِعْتُ مَا وَقَعَ لِي بِدَرَاهِمَ . فَلَمْ أَزَلْ عَلَى ُهٰذِهِ ٱلْحَالَةِ أَيَّامًا • ثُمَّ دَخْلُتُ يَوْمًا عَلَى غُرْسَ جَلِيلٍ فَأَكَلْت وَخَرَجْتُ بزَلَّةٍ حَسَنَةٍ • فَلَقِيَنِي إِنْسَانُ فَٱشْتَرَاهَا بِدِينَارِ فَأَخَذْتُه وَكَتَمْتُهُ وَكَتَمْتُ أَمْرَهَا . فَدَعَا جَمَاعَةً مِنَ ٱلطُّفَيْلِيِّينَ فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا ٱلْمَغْدَادِيُّ قَدْ خَانَ. فَظَنَّ أَيْنِي لَا أَعْلَمُ مَا فَعَلَ. فَٱصْفَعُوهُ وَعَرِّفُوهُ مَا كَتَمَنَا . فَأَجْلَسُونِي شِنْتُ أَمْ أَ بَيْتُ وَمَا زَالُوا يَصْفَعُونِي وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ • فَيَصْفَعْنِي ٱلْأَوَّلِ مِنْهُمْ وَيَشَمَّ يَدِي وَيَثُولُ : أَكُلَ مَضِيرَةً • وَيَصْفَعُنِي ٱلْآخَرُ وَيَشَمُّ يدِي وَيَثُولُ: أَكُلَ كَذَا . وَيَصْفَعُنِي ٱلْآخَرُ . حَتَّىٰ ذَكِّرُوا كُلَّ شَيْءٍ أَكُلْتُهُ مَاغَلِطُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ • ثُمَّ صَفَعَنِي شَيْخٌ مِنْهُمْ صَفْعَةً عَظِيمَةً وَقَالَ : بَاعَ ٱلزُّلَّةَ بِدِينَارِ . وَصَفَعَنِي آخَرُ وَقَالَ : هَاتِ ٱلدِّينَارَ ، فَدَفَعْنُهُ إِلَيْهِ وَجَرَّدَنِي مِنَ ٱلِثِّيَابِ ٱلِّتِي أَعْطَا نِيهَا وَقَالَ: ٱخْرُجْ يَاخَائِنُ فِي غَيْرِحِفْظِ ٱللهِ • فَخَرَجْتُ إِلَى بَغْدَادَ وَحَلَفْتُ أَنْ لَا أُقِيمَ ۚ بِبَلَدٍ فِيهِ طُفَيْلِيَّةٌ ۚ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ كرم معن بن زائدة

٢٥٨ خُكِيَ فِي أَخْبَارِمَعْن ْبْنِ زَائِدَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهْ: ٱحْمِانِي

أَيُّهَا ٱلْأَمِيرُ . فَأَمَرَ لَهُ بِنَاقَةً وَفَرَسٍ وَبَغْلَةٍ وَجَمَارٍ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : لَوْ عَلَمْتُ أَنَّ ٱللّهَ خَلَقَ مَرْ كُوبًا غَيْرَ هٰذَا لَحَمَلْتُكَ عَلَيْهِ . وَقَدْ أَمَرْنَا الكَ مِنَ ٱلْخَرِّ بِحُبَّةٍ وَقَمِيصٍ وَدُرَّاعَةٍ وَسَرَاوِ يلَ وَعِمَامَةٍ وَمِنْدِيلٍ وَمِطْرَفٍ مِنَ ٱلْخَرِّ بِحُبَّةٍ وَقَمِيصٍ وَدُرَّاعَةٍ وَسَرَاوِ يلَ وَعِمَامَةٍ وَمِنْدِيلٍ وَمِطْرَفٍ وَرِدَاءٍ وَكِسَاءٍ وَجَوْرَبٍ وَكِيسٍ . وَلَوْ عَلَمْنَا لِبَاسًا غَيْرَ هٰذَا مِنَ ٱلْخِرَ لَا عَطَيْنَا كُهُ . ثُمَّ أَمَرَ بِإِدْخَالِهِ إِلَى ٱلْخِزَانَةِ وَصَبَّ تِلْكَ ٱلْخِلَعَ عَلَيْهِ لَا عَطَيْنَا كُهُ . ثُمَّ أَمَرَ بِإِدْخَالِهِ إِلَى ٱلْخِزَانَةِ وَصَبَّ تِلْكَ ٱلْخِلَعَ عَلَيْهِ لَمُ المَانَ

٢٥٩ صَحبَ طُفَيْلِي ۚ رَجُلًا فِي سَفَرِ فَلَمّا نَرُ لُوا بِبَعْضِ ٱلْمَنَاذِلَ قَالَ لَهُ ٱلطَّفَيْلِي ۚ : لَهُ ٱلرَّجُلُ: خُذْ دِرْهَما وَأَمْضِ ٱشْتَرِ أَنَا خُماً وَقَالَ لَهُ ٱلطَّفَيْلِي ۚ : فَمْ أَنْ اللّهِ إِنِي لَتَعبُ فَاشْتَرِ أَنْتَ وَهَمَضَى ٱلرَّجُلُ فَاشْتَرَاهُ وَمُمَّى فَالَ الرَّجُلُ فَاشْتَرَاهُ وَمُمَّى الرَّجُلُ فَاشْتَرَاهُ وَاللهِ إِنِي فَالَ لَهُ الرَّجُلُ لِلطَّفَيْلِي ٓ : فَمْ فَالَّذَذِ وَقَالَ : وَاللهِ إِنِي فَطَخَهُ وَمُ فَالَ : وَاللهِ إِنِي فَطَخَهُ وَمُ مَا لَا أَخْسَى أَنْ وَاللهِ إِنِي لَكُسْلَانُ وَقَالَ : وَاللهِ إِنِي لَكُنْ وَاللهِ إِنِي فَعَرَفَ ٱلرَّجُلُ لَمْ فَاعْتَرِفُ وَقَالَ : أَخْشَى أَنْ لَهُ : فَمَ أَلْانَ فَكُلُ وَقَالَ لَهُ : فَمَ أَلُو وَاللهِ إِنَّ لَهُ اللّهُ وَاللّهِ إِنَّ فَكُلُ وَقَالَ لَهُ : فَمَ اللّهُ وَاللّهِ إِنَّ لَكُنْ وَاللّهِ إِنَّ لَكُنْ وَاللّهِ إِنّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْعَرَافِ وَالْعَرَافِي اللّهُ وَالْعَرَافِي اللّهُ وَالْعَرَافِي اللّهُ وَالْعَرَافِي اللّهُ وَالْعَرَافِي وَالْعَمَافِي اللّهُ وَالْعَرَافِي وَالْعَرَافُونَ وَالْعَرَافُولُ وَالْعَرَافُولُ وَالْعَرَافُولُوهُ وَالْعَرَافُولُ وَالْعَرَافُولُ وَالْعَرَافُولُ وَالْعَرَافُولُ وَالْعَرَافُولُ وَالْعَرَافُولُولُولُ وَالْعَرَافُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْعَرَافُولُولُولُولُولُولُولُولُ

٢٦٠ أَيُكُمِّى أَنَّ ٱلْمَهْدِيَّ خَرَجَ يَتَصَيَّدُ. أَنَارَ بِهِ فَرَسُهُ حَتَّى دَخَلَ إِلَى خِبَاءِ أَعْرَا بِي هَلْ مِنْ قِرَّى ، قَالَ : نَعَمْ ، إِلَى خِبَاءِ أَعْرَا بِي هَلْ مِنْ قِرَّى ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَخْرَجَ لَهُ فَضْلَةً مِنْ لَبَنِ فَأَخْرَجَ لَهُ فَضْلَةً مِنْ لَبَنِ

فَسَقَاهُ ﴿ ثُمُّ أَتَاهُ بِنَبِيدٍ فِي رَكُوةٍ فَسَقَاهُ قَعْبًا ﴿ فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ : يَا أَخَا ٱلْمَرَبِ أَ تَدْدِي مَنْ أَنَا • قَالَ: لَا وَٱللهِ • قَالَ : أَنَا مِنْ خَدَم أَمِير ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْحَاصَّةِ • قَالَ لَهُ : بَارَكَ ٱللهُ فِي مَوْضِعكَ •ثُمُّ سَقَاهُ قَعْبًا آخَرَ فَشَرَ بَهُ فَقَالَ : يَا أَعْرَا بِيُّ أَ تَدْرِي مَنْ أَنَا . قَالَ : زَعَمْتَ أَنُّكَ مِنْ حَدَم أُمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْخَاصَةِ . قَالَ : لَا بَلِ أَنَا مِنْ قَوَّادِ أُمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: رَحْبَتْ بِلَادْكَ وَطَابَ مُرَادُكَ. ثُمَّ سَقَاهُ ثَالِثًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَالَ: يَا أَعْرَا بِيُّ أَ تَدْرِي مَنْ أَنَا . قَالَ: زَعَمْتَ أَنْكَ مِنْ قُوَّادٍ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنينَ. قَالَ: لَا وَلَكِنِّي أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنينَ. فَأَحَدَ ٱلْأَعْرَابِيُّ ٱلرَّكُونَةَ وَأَوْكَاهَا وَقَالَ: وَٱللَّهِ لَوْ شَرِ بْتَ ٱلرَّا بِعَ لَاُدَّعَيْتَ أَنَّكَ رَسُولُ ٱللهِ . فَضَحِكَ ٱلْمُهْدِيُّ حَتَّى غُشِي عَلَيْهِ . وَأَحَاطَتْ بِهِ ٱلْخَيْلُ وَنَرَلَتْ إِلَيْهِ ٱلْمُلُوكُ وَٱلْأَشْرَافُ فَطَارَ قَلْبُ ٱلْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ لَهُ ٱلْمَهْدِيُّ: لَا أَمْنَ عَلَيْكَ وَلَاخَوْفَ. أَمْمَ أَمَرَ لَهُ بِكُسْوَةٍ وَمَالِ (للاتليدي)

٢٦١ كَانَ بِا لَبَصْرَةِ طُفَيْلِي أَيكَنَّى أَبَاسَلَمَةً . وَكَانَ اذَا بَلَغَهُ خَبَرُ وَلِيمَةٍ لِبِسَ لُبْسَ الْفَضَاةِ وَأَخَذَ ا بَنَيْهُ مَعَهُ وَعَلَيْهِمَا الْقَلَانِسُ الطَّوالُ وَلِيمَةٍ لِبِسَ لُبْسَ الْفَضَاةِ وَأَخَذَ ا بَنَيْهُ مَعَهُ وَعَلَيْهِمَا الْقَلَانِسُ الطَّوالُ وَلَيْهِمَا الْقَلَانِسُ الطَّوالُ وَالطَّيَالِسَةُ . فَتَحَ وَيلَكَ قَدْ لِإِي سَلَمَةَ . م لا يَلْبَثُ حَتَى يَاحَقَهُ الْآخَرُ فَيقُولُ : افْتَحْ وَيلَكَ قَدْ خَا أَبُو سَلَمَةً . وَيَنْلُوهُمَ الْمَوَّابُ فَتَحَ لَهُمْ وَإِنْ عَرَفَهُمْ الْبَوَّابُ فَتَحَ لَهُمْ وَإِنْ عَرَفَهُمْ الْبَوَّابُ فَتَحَ لَهُمْ وَإِنْ عَرَفَهُمْ أَلْهَ وَلَا اللّهُ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَالْمَ وَاحِدِ مِنْهُمْ فِهُ اللّهَ وَلَا يُسَمُّونَهُ كَيْسَانَ . لَمْ يَقْمُ اللّهُ وَلَا يُسَمُّونَهُ كَيْسَانَ .

فَيَنْظِرُونَ مَنْ دُعِيَ فَإِذَا جَاءَ وَفُتِ عَلَى إِغْلَاقِهِ فَيَهْ جُمُونَ وَيَدْ خُلُونَ وَفَا كُلَ يَدُورُ ٱلْبَابُ فَلَا يَشْدِرُونَ عَلَى إِغْلَاقِهِ فَيَهْ جُمُونَ وَيَدْ خُلُونَ وَفَا كُلَ أَبُو سَلَمَةَ يَوْمًا عَلَى بَعْضِ ٱلْمُوَائِدِ لْقُمَةً حَارَّةً مِنْ فَالُوذَجِ وَبَلَمَهَا بِشِدَّةٍ حَرَارَتِهَا وَفَتَجَمَّعَتُ أَحْشَاؤُهُ فَهَاتَ عَلَى ٱلْمَائِدَةِ (للشريشي) حكاية باقل

٢٦٢ أَلْعَرَبُ تَقُولُ: أَعْيَا مِنْ بَاقِلَ • وَمِنْ عِيهِ أَنَّهُ ٱشْتَرَى ظَيْبًا فَحَمَلَهُ عَلَى عُنْقِهِ فَسُئِلَ عَنْ ثَمْنِهِ فَحَلَّ عَنْهُ يَدَّ بِهِ وَفَتَحَ أَصَا بِعَهُ وَأَشَارَ بِهَا • وَأَخْرَجَ لِسَا نَهُ يُرِيدُ أَنَّهُ بِأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا • فَهَرَبَ وَأَشَارَ بِهَا • وَأَخْرَجَ لِسَا نَهُ يُرِيدُ أَنَّهُ بِأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا • فَهَرَبَ الطَّبِينَ • وَلَمْ يُلِيما نِهِ • وَلَمَّا عُيْرَ بَاقِلْ فَهُمْ أَنْ يَخْبِرَ عَنْ سَوْمِهِ بِلِسَا نِهِ • وَلَمَّا عُيْرَ بَاقِلْ فَهُمْ فَالَ :

ا يُومُونَ فِي عِيهِ بَاقِلًا كَأَنَّ ٱلْحَمَاقَةَ لَمْ أَخْلَقَ فَلَا تُخْلَقِ فَلَا تُكْثِرُوا ٱلْعَثْبَ فِي عِيهِ فَلَا هِيْ أَنْجَمَلُ بِٱلْأَمْوَقِ خُرُوجُ ٱلِنسَانِ وَفَتْحُ ٱلْبَنَانِ أَخَفُ عَلَيْنَا مِنَ ٱلمَّنْطِقِ خُرُوجُ ٱلنِّسَانِ وَفَتْحُ ٱلْبَنَانِ أَخَفُ عَلَيْنَا مِنَ ٱلمَّنْطِقِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ ا

أسحاق الموصلي وكلثوم العتَّابي

٢٦٣ مِنْ طُرَفِ إِسْحَاقَ أَنَّ كُلْنُومًا ٱلْعَتَّابِيَّ كَانَ مِنَ ٱلْعَلْمِ وَغَزَارَةِ الْأَدَبِ وَكَثْرَةِ الْخَلْمِ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَحَدْ. الْأَدَبِ وَكَثْرَةِ الْخَلْمِ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَحَدْ. فَحَضَرَ عَلِسَ ٱلمَا مُونِ فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَ بِهِ ٱلْفَ دِينَارِ وَغَمَنَ إِسْحَاقَ فَحَضَرَ عَلِسَ ٱلمَا مُونِ فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَ بِهِ ٱلْفَ دِينَارِ وَغَمَنَ إِسْحَاقَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو لَا يَعْرِفُ إِسْحَاقَ . فَقَالَ : أَ يَأْذَنُ أَمِيرُ ٱللّؤَمِنِينَ فِي نِسْبَةِ هَذَا ٱلرَّجُل يَعْرِفُ إِسْحَاقَ . فَقَالَ : أَ يَأْذَنُ أَمِيرُ ٱللّؤَمِنِينَ فِي نِسْبَةِ هَذَا ٱلرَّجُل

وَٱلسُّوَّالِ عَنِ ٱسْمِهِ . فَقَالَ : ٱفْعَلْ . فَقَالَ لَهُ ٱلْعَتَّابِيُّ : مَا ٱسْمُكَ ٰ وَمَنْ أَنْتَ م فَقَالَ: أَنَا مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْمِي كُلُ بُصَلِّ م فَقَالَ لَهُ ٱلْعَتَّابِيُّ: أَمَّا ٱلنِّسْبَةُ فَمَعْرُوفَةٌ وَأَمَّا ٱلِأَسْمُ فَمَنْكُورٌ. فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ: مَا أَقَرَّ إ نْضَافَكَ أَوَ مَا مُكُلُّ ثُومٌ مِنَ ٱلْأَسْمَاءِ . فَٱلْبَصَلُ أَطْيَبُ مِنَ ٱلثُّومِ . فَقَالَ لَهُ ٱلْعَتَّابِيُّ: قَالَتُكَ ٱللهُ مَا أَمْلَحَكَ . مَا رَأَيْتُ كَٱلرُّجُلِ حَلَاوَةً • أَ يَأْذَنُ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي صِلَتِهِ بِمَـا وَصَلَنِي فَقَدْ وَٱللهِ غَلَبِنِي . فَقَالَ ٱلْمَأْمُونُ: بَلْ ذَٰلِكَ مَوْفُورٌ عَلَيْكَ . وَأَ مَرَّ لَهُ بِمثْلهِ . فَأُ نَصَرَفَ إِسْحَاقُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَنَادَمَهُ ٱلْعَتَّابِيُّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ (الاغانى) ٢٦٤ ذَكَرَأَ مُمَدُ بْنُ دَلِيلٍ: مَرَدْتُ بِلْعَلِّم يَضْرِبُ صَبِيًّا وَيَقُولُ: وَٱللَّهُ لَأَضْرَ بَنَّكَ حَتَّى تَقُولَ لِي مَنْ حَفَرَ ٱلْبَحْرَ. فَقَالَ: أَعَزَّكُ ٱللهُ ْ وَٱللَّهِ لَا أَدْرِي أَنَا مَنْ حَفَرَ ٱلْبَحْرَ فَقُلْ لِي حَتَّى أَتَعَلَّمَ أَنَا . فَقَالَ : حَفَرَ ٱلْبَحْرَ كَرْدَمْ أَبُو آدَمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ (للشريشي)

٢٦٥ حُكِي أَنَّ ٱلرَّشِيدَ أَرِقَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَرَقًا شَدِيدًا . فَأَسْتَدْعَى جَمْفَرًا وَقَالَ: أَرِيدُ مِنْكَ أَنْ تُرِيلَ مَا بِقَلْبِي مِنَ ٱلضَّجَرِ . فَقَالَ ٱلْوَزِيرُ: يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ يَكُونُ عَلَى قَلْبِكَ صَجَرْ وَقَدْ خَلَقَ ٱللهُ أَشْيَاءً كَثِيرَةً تُرِيلُ ٱلْهُمَّ عَنِ ٱلمَّهُمُومِ وَٱلْغَمَّ عَنِ ٱلمَّغْمُومِ وَأَنْتَ قَادَرُ عَلَيْهَا . فَقَالَ ٱلهُ : فَهُمْ بِنَا ٱلْآنَ حَتَى عَلَيْهَا . فَقَالَ ٱلهُ : فَهُمْ بِنَا ٱلْآنَ حَتَى فَطْلَعَ إِلَى فَوْقِ سَطْحِ هِذَا ٱلْقَصْرِ فَنَتَفَرَّجَ عَلَى ٱلنَّجُومِ وَٱشْتِبَا كَمَا فَطْلَعَ إِلَى فَوْقِ سَطْحِ هِذَا ٱلْقَصْرِ فَنَتَفَرَّجَ عَلَى ٱلنَّجُومِ وَٱشْتِبَا كَمَا

وَٱدْ تِفَاعِمَا وَٱلْقَمَرِ وَحُسْنِ طَلْعَتِهِ • فَقَالَ ٱلرَّشِيدُ : يَاجَعْفَوْ مَا تَهُمُّ نَفْسِي إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ • فَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْتَحْ شُبَّاكً ٱلْقَصْرِ ٱلَّذِي يُطْلِعُ عَلَى ٱلْبُسْتَانِ وَتَفَرَّجْ عَلَى حُسْنِ ِتِنْكَ ٱلْأَشْجَادِ. وَٱسْمَعْصَوْتَ تَغْرِيدِ ٱلْأَطْيَارِ . وَٱ نظْرْ إِلَى هَدِيرِ ٱلْأَنْهَارِ . وَشَمُّ رَوَائِحَ تِهْكُ ٱلْأَزْهَارِ. فَقَالَ: يَاجَعْفَرْ مَا تَهُمُّ نَفْسِي إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَٰ لِكَ. فَقَالَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ : ٱفْتَحِ ٱلشُّبَّاكَ ٱلَّذِي يُطْلِعُ عَلَى دِجْلَةَ حَتَّى نَتَفَرَّجَ عَلَى تِنْكَ ٱلْمَرَاكِ وَٱلْمَلَّاحِينَ • فَإِذَا يُصَفِّقُ وَهٰذَا يُنْشُدُ مَوَالِيَ • فَقَالَ ٱلرَّشِيدُ: مَا تَهُم ۚ نَفْسِي إِلَى شَيْءِ مِنْ ذَٰلِكَ . قَالَ جَعْفَر : فَمْ يَا أَمِيرَ ٱلْمُوْمِنِينَ حَتَّى تَنْزِلَ إِلَى ٱلْإِصْطَبْلِ ٱلْخَاصِّ وَتَنْظُرَ إِلَى ٱلْخَيْلُ ٱلْعَرَ بِيَّاتِ. وَتَنَفَرَّجَ عَلَى خُسْنِ أَلْوَانِهَا مَا بَيْنَ أَدْهَمَ كَٱلَّيْلِ إِذَا أَظْلَمَ وَٱشْقَرَ وَأَشْهَبَ وَكُمَيْتٍ وَأَحْمَرَ وَأَبْيَضَ وَأَخْضَرَ وَأَبْلَقَ وَأَصْفَرَ وَأَ لُوَانِ نُتَحَيِّرُ ٱلْعَقُولَ • فَقَالَ ٱلرَّشِيدُ : مَا تَهُم ۖ نَفْسِي إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ . فَقَالَ جَعْفَرُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا بَقِيَ إِلَّا ضَرْبُ عُنُقٌ مُمْلُو كَكَ جَنْفَر فَإِ نَى وَٱللَّهِ قَدْ عَجَرْتُ عَنْ إِزَا لَةِ هَمِّ مَوْلانًا . فَضَحِكَ ٱلرَّشِيدُ وَطَابَتْ نَفْسُهُ وَزَالَ عَنْهُ كَرُّ بُهُ (للاتليدي)

# الشيخ المحتال والمرأة

٢٦٦ خُكِيَ أَنَّ بَعْضَ ٱلْمُجَاوِدِينَ كَانَ لَا يَعْرِفُ ٱلْخُطَّ وَلَا ٱلْهِرَاءَةَ وَإِلَّا الْهِرَاءَةَ وَإِنَّا كَانَ يَعْرَفُ ٱلْخُبْرَ. فَخَطَرَ بِبَالِهِ يَوْمًا وَإِنَّا كَانَ مِنْهَا ٱلْخُبْرَ. فَخَطَرَ بِبَالِهِ يَوْمًا مِنَ ٱلْأَيَّامِ أَنْ يَفْتَحَ لَهُ مَكْتَبًا. وَ يُشْرِئَ فِيهِ ٱلصِّبْيَانَ فَجَمَعَ أَلْوَاحًا

وَأُوْرَاقًا مُكْثُوبَةً وَعَلْتُهَا في مُكَان وَكَبَّرَ عِمَامَتَهُ وَجَلَسَ عَلَى بَابِ ٱلُّكْتَبِ . فَصَارَ ٱلنَّاسُ ۚ يُمرُّونَ عَلَيْهِ وَينْظُرُونَ إِلَى عَمَامَتِهِ وَإِلَى ٱلْأَلْوَاحِ وَٱلْأَوْرَاقِ فَيَظُنُّونَ أَنَّهُ فَقِيهُ جَيْدٌ فَيَأْ نُونَ إِلَيْهِ بِأَوْلَادِهِمْ. فَصَارَ يَثُولُ لِهٰذَا: أَكْتُبْ. وَلِهٰذَا: ٱقْرَأْ. فَصَارَ ٱلْأَوْلَادُ بُيَلِّمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمَ جَالِسْ فِي بَابِ أَلْمُكْتَبِ عَلَى عَاذَتِهِ وَ إِذَا بأُ مْرَأَةٍ مُقْبَلَةٌ مِنْ بَعيدٍ وَبيَدِهَا مَكْتُوبٌ . فَقَالَ فِي بَالِهِ : لَا بُدَّأَنَّ هٰذِهِ ٱلْمُرَأَةَ تَقْصِدُ نِي لأَقْرَأَ لَهَا ٱلْمَكْنُوبَ ٱلَّذِي مَعَهَا فَكَيْفَ يَكُونُ عَلَى مَعَهَا وَأَنَا لَا أَعْرِفُ قِرَاءَةَ ٱلْخَطِّرِ. وَهَمَّ بِٱلنَّزُولِ لِيَهُرُبَ مِنْهَا. فَاحَقَتْهُ ۚ قَبْلَ أَن يَنْزِلَ وَقَالَتْ لَهُ : إِلَى أَيْنَ. فَقَالَ لَهَا : أَرِيدُ أَنْ أُصَلِّي ٱلظُّهْرَ وَأَعُودَ . فَقَالَتْ لَهُ : ٱلظُّهْرُ بَعِيدٌ فَأُقْرَأْلِي هٰذَا ٱلْكتَابَ . فَأَخَذَهُ مِنْهَا وَجَعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَصَارَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَهِزُّ عِمَامَتَهُ تَارَةً وَيْرْ قَصْ حَوَاجَهُ تَارَةً أُخْرَى وَ يُظْهِرْ غَيْظًا . وَكَانَ زَوْجُ ٱلْمُرْأَةِ غَا ئِبًا وَٱلْكِتَابُ مُرْسَلْ إِلَيْهَا مِنْ عِنْدِهِ مَفَلَمَّا رَأَتِ ٱلْفَقِيهَ عَلَى تِنْكَ ٱلْحَالَةِ فَالَتْ فِي تَفْسَهَا:لَاشَكَ أَنَّ زَوْجِي مَاتَ وَهٰذَا ٱلْفَقِيهَ يَسْتَحِي أَنْ يَقْولَ لِي إِنَّهُ مَاتَ. فَقَا لَتْ لَهُ : يَاسَيَّدِي إِنْ كَانَ مَاتَ فَقُلْ لِي . فَهَزَّ رَأْسَهُ وَسَكَّتَ. فَقَالَتْ لَهُ ٱلْمُؤْأَةُ : هَلْ أَشُقَّ ثِيَا بِي. فَقَالَ لَهَا : شُقِّي . فَقَالَتْ لَهُ : هَلْ أَلْطِمُ وَجْهِي . فَقَالَ لَمَّا : ٱلْطِهِي . فَأَخَذَتِ أَلْكَتَابٌ مِنْ يَدِهِ وَعَادَتْ إِلَى مَنْزِلِهَا وَصَارَتْ تَبْكِي هِي وَأَوْلَادُهَا. فَسَمِعَ بَعْضُ جِيرًا نِهَا ٱلْبُكَاءَ فَسَأَ لُوا عَنْ حَالِمَا فَقِيلَ لَهُمْ: إِنَّهُ جَاءَهَا كَتَاتْ بَمَوْتِ زَوْجِهَا ۥ فَقَالَ رَجُلْ ، إِنَّ هٰذَا كَلَامُ كَذِبٍ لِأَنَّ زَوْجَهَا أَرْسَلَ لِي مَكْنُوبًا بِٱلْأَمْسِ نَيْخِبرُ فِيهِ أَنَّهُ طَيِّبٌ بِخَيْرِ وَعَافِيةٍ وَأَ نَّهُ بَعْدَ عَشَرَةٍ أَيَّامٍ يَكُونُ عِنْدَهَا . فَقَامَ مِنْ سَاعَتِهِ وَجَاءً إِلَى ٱلْمُرْأَةِ وَقَالَهَا : أَيْنَ ٱلْكَتَابُ ٱلَّذِي جَاءَكِ فَجَاءَتْ بِهِ إِلَيْهِ . فَأَخَذَهُ مُنْهَا وَقَرَأَهُ وَ إِذَا فِيهِ : أَمَّا بَعْدُ فَإِ نِّي طَّيْتُ بَخِيْرِ وَعَافِيَةٍ وَبَعْدَ عَشَرَةٍ أَيَّام ٱكُونُ عِنْدَكُمْ وَقَدْ أَرْسَلْتْ إِلَيْكُمْ مِلْحَفَةً وَمِرْطًا . فَأَخَذَتِ ٱلْكَتَابَ وَعَادَتْ بِهِ إِلَى ٱلْفَقِيهِ وَقَالَتْ لَهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى ٱلَّذِي فَعَلْمَهُ مَعى. وَأَخْبَرَ تُهُ بَمَا قَالَ جَارُهَا مِنْ سَلَامَةِ زَوْجِهَا وَإِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِلْحَفَةً وَمِرْطًا . فَقَالَ لَمَّا : صَدَقتِ وَلَكِنْ يَا حُرْمَةُ ٱعْذِرينِي فَإِنِّي كُنْتُ فِي تَلْكَ ٱلسَّاعَة مُغْتَاظًا مَشْغُولَ ٱلْخَاطِر وَرَأَ يْتُ ٱلْمُرْطَ مَاهُوفًا فِي ٱلْلَحَفَة فَظَنَلْتُ أَنَّهُ مَاتَ وَكَفَّنُوهُ ۥ وَكَا نَتِ ٱلْمُزَأَةُ لَا تَعْرِفُ ٱلْحَيلَةَ فَقَالَتْ لَهُ : أَ نْتَ مَعْذُورٌ . وَأَخَذَتِ ٱلْكَتَابَ وَٱ نْصَرَفَتْ عَنْهُ المغقل والشاطر

٢٦٧ إِنَّ بَعْضَ ٱلْمُغَقَّلِينَ كَانَ سَائِرًا وَ بِيَدِهِ مِقْوَدُ جَمَارِهِ وَهُوَ يَجُنُهُ خَلْفَهُ . فَنَظَرَهُ رَجُلَانِ مِنَ ٱلشَّطَّارِ فَقَالَ وَاحِدُ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَنَا آخُذُ هٰذَا ٱخْمَارَ مِنْ هٰذَا ٱلرَّجُلِ . فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَأْخُذُهُ . فَقَالَ لَهُ: ٱتْعَنِي وَأَنَا أُرِيكَ . فَتَبِعَهُ . فَتَقَدَّمَ ذَلِكَ ٱلشَّاطِرُ إِلَى ٱخْمَارِ وَفَكَ منهُ ٱلْفَوْدَ وَأَعْطَاهُ لِصَاحِبِهِ وَجَعَلَ ٱلْقُودَ فِي رَأْسِهِ . وَمَشَى خَلْفَ ٱلْمُفَلَّلُ حَتَّى عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَهُ ذَهَبَ بِٱلْجِمَارِ ثُمَّ وَقَفَ فَجَرَّهُ ٱلْمُفَلَلُ

بِأَيْلْقُودِ فَلَمْ يَشِ ، فَأَلْتَفَتَ إِلَيْهِ فَرَأَى أَيْلُودَ فِي رَأْسِ رَجُلِ ، فَقَالَ لَهُ : أَيُّ شَيْءًأَ نَتَ . فَقَالَ لَهُ : أَنَا جَارُكَ وَلِي حَدِيثُ بَعِيبٌ . وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَّةُ عَجُوزٌ صَالِحَةٌ حَبُّ إِلَيْهَا فِي بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ وَأَنَّا سَكُرَانُ فَقَالَتْ بِي : بَاوَلَدِي نُتْ إِلَى ٱللَّهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ ٱلْمَاصِي . فَأَخَذْتُ ٱلْعَصَا وَضَرَ بِنُهَا بِهَا فَدَعَتْ عَلِيَّ فَمَسَخِّنِي اللهُ تَعَالَى جَمَارًا وَأَوْقَتَنِي فِي يِدِكَ. فَمَكَثْتُ عِنْدَكَ هٰذَا ٱلزَّمَّانَ كُلَّهُ فَلَمَّا كَانَ هٰذَا ٱلْيَوْمُ تَذَكَّرُ تَني أُرِّي وَحَنَ قَلْبُهَاعَلَىَّ فَدَعَتْ لِي فَأَعَادَنِي ٱللهُ آدَمِيًّا كَمَا كُنْتُ. فَقَالَ ٱلرُّجِلُ: لَاحَوْلَ وَلَا ثُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ٱلْمَظِيمِ. بِٱللَّهِ عَلَيْكَ يَاأَ خِي أَنْ تَجْعَلَنِي فِي حِلِّ مَّا فَعَلَتُ بِكَ مِنَ ٱلْ كُوبِ وَغَيْرِهِ . ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ فَمَضَى وَرَجَعَ صَاحِبُ ٱلْحِمَارِ إِلَى دَارِهِ وَهُوَ سَكَرَانُ مِنَ ٱلْهُمِّ وَٱلْغُمِّ فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ: مَا ٱلَّذِي دَهَا كَ وَأَيْنَ ٱلْحِمَادُ . فَقَالَ لَهَا : أَنْتِ مَا عِنْدَكِ خَبَرٌ بأَمْر ٱلْحَمَارَ قَأَنَا أُخْرُكِ بِهِ . ثُمُّ حَكَّى لَمَا ٱلْحَكَا يَةَ . فَقَالَتْ : يَاوَ لِلَّنَا مِنَ ٱللهِ تَمَا لَى كَيْفَ مَضَى لَنَاهُذَا ٱلزَّمَانُ كُلُّهُ وَنَحْنُ نَسْتَخْدِمُ أَبْنَ آدَمَ. ثُمُّ تَصَدُّ قَتْ وَأُسْتَنْفَرَتْ وَجَلَسَ ٱلرَّجْلِ فِي ٱلدَّارِ مُدَّةً مِنْ غَيْرِ شُغْلٍ . وَفَقًا لَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ : إِلَى مَتَى هٰذَا ٱلْقُهُودُ فِي ٱلْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ شُغْلِ أَمْضَ إِلَى ٱلسُّوقِ وَأَشْتَر حِمَادًا وَٱشْتَعَلْ عَلَيْهِ . فَمَضَى إِلَى ٱلسُّوقِ وَوَقَفَ نَيْظُرُ إِلَى ٱلْحَمِيرَ فَإِذَا هُوَ بِحِمَارِهِ يُبَاعُ. فَلَمَّا عَرَفَهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ وَوَصَمَ فَمَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَقَالَ لَهُ: وَلَيْكَ يَا مَشْؤُومُ أَكَمَلُكَ رَجَعْتَ إِلَى السُّكْرُ وَضَرَ بْتَ أُمُّكَ . وَٱللهِ لَنْ أَشْتَرِيكَ أَبَدًا (الف ليلة وليلة)



٢٦٨ كَانَ عَمَنُ يَقُولُ : لَوْ كُنْتُ تَا جِرًا لَمَا ٱخْتَرْتُ عَلَى ٱلْمِطْرِ . فَإِنْ فَا تَنِي رِبْحُهُ لَمْ يَفُتْنِي رِبِحُهُ (من لطائف الصحابة) فَإِنْ فَا تَنِي رِبْحُهُ لَمْ يَفْتُنِي رِبِحُهُ الشَّفْرَةُ الدُّرْيَّةُ . وَٱلْحُمْرَةُ الدَّهَيَةُ . وَالْحُمْرَةُ الدَّهَيَةُ . وَالْحُمْرَةُ الدَّهَيَةُ . وَبَياضُ الْفَضَّةِ . وَنُورُ ٱلْقَمْرِ . يَلْتَذُّ بِهَا مِنَ الْحَواسِ ثَلَاثُ: وَبَياضُ الْفَضَةِ . وَالْأَنْفُ بِعَرْفِهَا . وَالْفَمْ بِطَعْمِهَا (المستعصميّ) الْمَيْنُ بِلَوْنِهَا . وَاللَّانُفُ بِعَرْفِهَا . وَاللَّمْ بِطَعْمِهَا (المستعصميّ) قوَّة المستعمم قوَّة المستعمم

٧٧٠ كَانَ ٱلْخَلِيفَةُ ٱلْمُسْتَعْصِمُ بَطَلَا شُجَاعًا وَفَارِسًا صِنْدِيدًا . لَمْ يَكُنْ فِي بَنِي ٱلْعَبَّسِ أَشْجَعُ مِنْ لَهُ وَلَا أَشَدُ قَلْبًا . قَالَ أَبُ أَبِي كُنْ فِي بَنِي ٱلْمُسْتَعْصِمُ يَقُولُ لِي: يَا أَبَا عَبْدِ ٱللهِ عَضْ عَلَى سَاعِدِي ذُوَّادَ: كَانَ ٱلْمُسْتَعْصِمُ فَهُولُ فِي: يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا تَطِيبُ نَفْسِي بِأَكْثَرِ فَوَ تِكَ . فَأَقُولُ: وَٱلله يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا تَطِيبُ نَفْسِي بِذَلِكَ . فَيَقُولُ: مَا يَضُرُ فِي قَارُومُ ذَلِكَ . فَإِذَا هُو لَا تَعْمَلُ فِي فَلْ مِنْ الْمُسْتَعْصِمُ فَلْرَهُ . فَقُصِمَ ٱلرُّمْ فَي فَصْلُ الْخَوَادِجِ وَعَلَيْهِ دِرْغَ . فَأَقَامَ ٱلْمُسْتَعْصِمُ فَلْرَهُ . فَقُصِمَ ٱلرَّمْحُ نِصْفَيْنِ . وَكَانَ يَشَدُ يَدُهُ عَلَى كَتَا بِهِ ٱلدِينَارِ فَيَمْخُوهَا . وَيَأْخُذُ عَمُودَ الْخَديدِ وَكَانَ يَشَدُّ يَدَهُ عَلَى كَتَا بِهِ ٱلدِينَارِ فَيَمْخُوهَا . وَيَأْخُذُ عَمُودَ الْخَديدِ وَكَانَ يَشِدُ مَنْ وَمَا فَي ٱلْمُنْتَ (لَابِشِيهِي)

٢٧١ ذُكِرَ أَنَّ أَهْلَ أَصْفَهَانَ مَوْضُفُونَ بِٱلشِّيحَ مِنْقِلَ عَنْ رَجُلِ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ عَلَى ضَرِيرٍ بِأَصْفَهَانَ فَقَالِ ٱلضَّرِيدُ: أَحْسَنَ ٱللهُ غُرْبَتِكَ . فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : كَيْفَ عَرَفْتَ غُرْبَتِي . قَالَ : لِأَنِّى مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً مَا أَعْطَانِي أَحَدُ رَغِيفًا صَحِيحًا (للقرويني)

### المعتصم والحمار

٢٧٢ خُكِيَ أَنَّ ٱلْمُعْتَصِمَ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ وَحْدَهُ وَقَدِ ٱنْقَطَعَعَنْ أَصْحَا بِهِ فِي يُوْمِ مَطَرِ إِذْ رَأَى شَيْخًا مَعَهُ جَازْ عَلَيْهِ شَوْكُ وَقَدْ زَاقَ ٱلْجِمَارُ وَسَقَطَ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّيْخُ قَائِمٌ. فَنَزَلَ عَنْ دَا بِهِ لِيُخَاِّصَ ٱلْحَمَارَ وَفَقَالَ لَهُ ٱلشَّيْحُ: بأَ بِي أَنْتَ وَأَرَّمِي لَا تُمْلِكُ ثِيَا بَكَ وَفَقَالَ لَهُ: لَا عَلَيْكَ. ثُمَّ إِنَّهُ خَلَّصَ ٱلْجِمَارَ وَجَعَلَ ٱلشَّوْكَ عَلَيْهِ وَغَسَلَ يَدَهُ ثُمَّ رَكَ . فَقَالَ لَهُ ٱلشَّيْخُ : غَفَرَ ٱللهُ ۚ لَكَ يَاشَابٌ ۚ . ثُمَّ كَلَقَهُ أَصْحَا بُهُ فَأَمَرُ لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِدِرْهَمِ . وَهٰذَا دَلِيلْ عَلَى غَايَةٍ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ طِيبِ أَعْرَاقِ ٱلْمُلُوكِ وَسَعَةِ أَخْلَاقِهِمْ (لابي الفرج الملطيّ) السلطان وناصر الدولة

٢٧٣ أَخْبَرَ فِي أَبُو ٱلْفَضْلِ ٱلْمُعْتَزُّ بِمِصْرَ قَالَ: كَانَ بِمِصْرَ مُلُوكُ آلِ حَمْدَانَ • وَكَانَ ٱلرَّ نِيسُ نَاصِرَ ٱلدَّوْلَةِ • وَكَانَ بَشْكُو دُمَّلَةً فَأَعَا ٱلْأَطِيَّا ۚ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ شِفَاءً • ثُمَّ إِنَّ ٱلسَّاٰطَانَ دَسَّ عَلَى قَتْلهِ فَأَرْصَدِ لَهُ رَجُلًا مَعَهُ خَنْجَزْ ۥ فَلَمَّاجَا ۚ فِي بَعْض ِ دَهَا لِينِ ٱلْقَصْرِ وَ ثَبَ عَلَيْهِ ٱلرَّجْلُ وَضَرَ بَهُ بِٱلْخَنْجَرِ . فَجَاءَتِ ٱلضَّرْ بَهُ أَسْفَلَ مِنْ خَاصِرَ تَهِ فَأَصَابَ

طَرَفُ ٱلْخَنْجَرِ ٱلدُّمَّلَةَ . فَخَرَجَ مَا فِيهَا مِنَ ٱلْجِلْطِ ثُمَّ عَافَاهُ ٱللهُ تَعَالَى وَصَحَّ وَبَرِئَ كَأَحْسَن ِ مَا كَانَ (للطرطوشي) المعتصم والطبيب سلمويه

٢٧٤ حَكَى حُنَيْنُ قَالَ : إِنَّ سَلْمَوْيِهِ ٱلنَّصْرَا فِيَّ كَانَ عَالِمًا بِصِنَاعَةِ الطَّبِ فَاضِلًا فِي وَقْتِهِ ، وَلَمَّا مَرضَ عَادَهُ ٱلْمُعْتَصِمُ وَبَكَى عِنْدَهُ وَقَالَ لَهُ : أَشِرْ عَلَى بَعْدَكَ يَعِدَا أَلْفُضُو لِي يُوحَنَّا لَهُ : أَشِرْ عَلَى بَعْدَا أَلْفُضُو لِي يُوحَنَّا الله عَلَى الله عَلَيْكَ مِلِمَ الله فَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْكَ مِلْمَوْ يُهِ قَالَ ٱلله عَلَى الله عَلَيْهَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

٥٧٥ كَانَ بَعْضُ ٱلْبُخَلَاءِ إِذَا وَقَعَ ٱلدِّرْهَمُ فِي يَدِهِ لَيُخَاطِبُهُ وَيَقُولُ لَهُ: أَنْتَ عَقْلِي وَدِينِي . وَصَلَاتِي وَصِيَامِي. وَجَامِعُ شَعْلِي وَيْنِي . وَصَلَاتِي وَصِيَامِي. وَجَامِعُ شَعْلِي وَثُولُ لَهُ : وَثُوَّةً عَيْنِي. وَأُنْسِي وَثُوَّ تِي . وَعُدَّتِي وَعِمَادِي . ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : وَثُوَّةً عَيْنِي. وَمُعْلِكَ مُشْتَاقًا . أَهْلًا وَسَهْلًا بِكَ مِنْ ذَائِرٍ مَكْنَتُ إِلَى وَجْهِكَ مُشْتَاقًا .

ثُمُّ يَفُولُ: يَا نُورَعَيْنِي وَحَبِيبَ قَلْيِ وَقَدْ صِرْتَ إِلَى مَنْ يَصُونُكَ . وَيَعْرِفُ قَدْ صِرْتَ إِلَى مَنْ يَصُونُكَ . وَيَعْرِفُ قَدْمِكَ . وَيُعْرِفُ قَدْمِكَ . وَيُعْفِقُ عَلَيْكَ . وَيَعْرِفُ قَدْمَكَ . وَيُشْفِقُ عَلَيْكَ . وَكَيْفَ لَا تَكُونُ كَذَلِكَ وَأَنْتَ تُعَظِّمُ ٱلْأَقْدَارَ . وَتُعَبَّرُ ٱلدِّيارَ . وَتَعْفِي ٱلْقَدْرَ . وَتُؤْنِسُ مِنَ وَتَشْمُو عَلَى ٱلْقَدْرَ . وَتُؤْنِسُ مِنَ

ٱلْوَحْشَةِ • ثُمَّ يَطْرَحُهُ فِي ٱلْكِيسِ وَيَهُولُ :

يَنْفُسِيَ عَجُوبُ عَنِ ٱلْعَيْنِ شَخْصُهُ وَمَنْ لَيْسَ يَخْلُومِنْ لِسَانِي وَلَا قَابِي فَا نَظُنْ يَا عَاقِلَ إِلَى هٰذِهِ ٱلْخَسَاسَةِ (للشريشي)

ذكر وفاة سلمان بن عبد الملك

٢٧٦ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلْكِ كَثِيرَ ٱلْأَكْلِ وَجَجَّ مَرَّةً وَكَانَ الْمَرْودَةِ . الْمَلْ فِي ٱلْحَجَازِ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا فَتَوَجّهَ إِلَى ٱلطَّائِفِ طَلَبًا لِلْبُرُودَةِ . الْمَلَّ فِي الْحَجَانِ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا فَتَوَجّهَ إِلَى ٱلطَّائِفِ وَسِتَ دَجَاجَاتٍ وَأْتِي بَرُمَّانَ فَا كُل سَبْعِينَ رُمَّا نَةً . ثُمَّ أَتِي بَجَدْي وَسِتَ دَجَاجَاتٍ فَا كُلَهَا . ثُمَّ أَتِي بَرَ بِيبٍ مِنْ زَبِيبِ الطَّاثِفِ فَا كُل عَلَى عَادَتِهِ . وقيل . وَنَعْسَ فَنَامَ ثُمَّ الْنَبَهُ . فَأَتَوْهُ بَالْفَدَاء فَا كُلَ عَلَى عَادَتِهِ . وقيل . كَانَ سَبَبْ مَوْتِهِ أَنَّهُ أَنَّهُ فَأَتَوْهُ بَالْفَدَاء فَا كُلَ عَلَى دَا بِقَ بِزُنبِيلِينِ كَانَ سَبَبْ مَوْتِهِ أَنَّهُ أَنَّهُ فَصْرَانِي وَهُو نَاذِلْ عَلَى دَا بِقَ بِزُنبِيلِينِ مَمْلُو عَنْ رَبِينَا وَبَعْضَ وَجَعَلَ يَاكُلُ كَانَ سَبَبْ مَوْتِهِ أَنَّهُ أَنَّهُ مَنْ أَنَّهُ أَنَّوهُ أَنْ أَنَاهُ أَنَاهُ مُنْ أَنَوْهُ مُنْ أَنَوْهُ أَنْ أَنْ أَنَاهُ كَالَكُمْ مَنْ أَنَهُ مَنْ أَنْهُ أَنْوَهُ مُعْتَ وَسُكَرٍ فَا كَلُهُ . مَنْ فَاتَعْمَ وَمَرْضَ وَمَاتَ (لابِي الفدا .)

### طباع الهنود

٧٧٧ إِنَّ أَهْلَ ٱلْهِنْدِ يَعِيبُونَ ٱلْمَلَاهِيَ وَلَا يَتَّخِذُونَهَا . وَلَا يَشْرَ بُونَ ٱلشَّرَابِ وَلَيْسَ ذَلِكَ دِينًا وَلَا يَشَاوَلُونَ ٱلْخَلَّ لِأَنَّهُ مِنَ ٱلشَّرَابِ وَلَيْسَ ذَلِكَ دِينًا وَلَكِنْ أَنَّهَ أَنَ وَيَقُولُونَ أَيْ مَلِكٍ شَرِبَ ٱلشَّرابَ فَلَيْسَ بَمِلكِ . وَخَلِكَ أَنَّ مَلُوكًا أَيَّا مَلكٍ شَرِبَ ٱلشَّرابَ فَلَيْسَ بَمِلكِ . وَذَلِكَ أَنَّ حَوْلَهُمْ مُلُوكًا أَيَّا تِلُونَهُمْ فَيَقُولُونَ كَيْفَ لُيدَيِّرُ أَمْرَ وَذَلِكَ أَنَّ حَوْلَهُمْ مُلُوكًا أَيْقًا تِلُونَهُمْ فَيَقُولُونَ كَيْفَ لُيدَيِّرُ أَمْرَ مُلْكُلُهُ مَنْ هُو سَكَرَانُ

### ملىوس ماوك الهند

٧٧٧ إِنَّ مُلُوكَ ٱلْمِنْدِ تَلْبَسُ فِي آذَا بَهِمِ ٱلْأَقْرَاطَ مِنَ ٱلْجُوهِمِ ٱلنَّفِيسِ ٱلْمُرَكِّبِ فِي ٱلذَّهَبِ وَتَضَعُ فِي أَعْنَا مِهِمِ ٱلْقَلَائِدَ ٱلتَّفِيسَةَ ٱلنَّفِيسِ ٱلْمُرَكِّبِ فِي ٱلذَّهْرِ وَٱلْأَخْضِ وَٱللَّوْلُو مِمَا يَعْظُمُ ٱلْمُشْتَمِلَةَ عَلَى فَاخِرِ ٱلْجُوهُمِ ٱلْأَحْمِ وَٱلْأَخْضَرِ وَٱللَّوْلُو مِمَا يَعْظُمُ وَيَمْتُهُ وَوَلَيْسُهُ أَوَادُهُمْ وَوَخُوهُهُمْ . وَٱلرَّئِيسُ مِنْهُمْ يَرْكُ عَلَى عُنْقِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَفِي وَفُوهُمْ وَفِي وَفُهُمْ وَفِي مِظَلَّةُ مِنْ دِيشِ ٱلطَّواوِيسِ يَأْخُذُهَا يَدِهِ شَيْ ثَهُ يُعْرَفُ بِإِلَّهُ السَّوادِي فِي الاَيكندرية وَعَمِي مَظَلَّةُ السَّوادِي فِي الاَيكندرية السَّوادي فِي الاَيكندرية

٢٧٩ مِنْ غَرَائِبِ مَدِينَةِ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ عَمُودُ ٱلرُّخَامِ ٱلْهَائِلُ ٱلَّذِي الْجَارِجِهَا ٱلْمُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِعَمُودِ ٱلسَّوَارِي • وَهُوَ مُتَوسِط ﴿ فِي غَابَةِ خَلْلَ وَقَدِ ٱمْتَازَعَنْ شَجَرَاتِهَا أَسْمُوا وَأَدْ تَفَاعًا • وَهُو قِطْعَةُ وَاحِدَ أَنْ مُحْكَمَةُ لَخُلْ وَقَد الْمُتَازَعَنْ شَجَرَاتِهَا أَسْمُوا وَأَدْ تَفَاعًا • وَهُو قِطْعَةُ وَاحِدَ أَنْ مُحْكَمَةُ النَّذَ عَنْ مَتَازَعَنْ شَجَرَاتِهَا أَسْمُوا وَأَدْ تَفَاعًا • وَهُو قِطْعَةُ وَاحِدَ أَنْ مُحْكَمَةُ النَّذَ عَنْ مَنْ وَصَعَهُ وَاعِدِ حِجَارَةٍ مُرَّ بَعَةٍ أَمْثَالِ ٱلدَّكَاكِينِ ٱلْعَظِيمَةِ وَلَا تُتَحَقَّقُ مُنْ وَصَعَهُ (لَابَن بطوطة) وَلَا تُعْرَفُ كُذُهِيَّةٌ وَضَعِهِ هُنَالِكَ وَلَا تُتَحَقَّقُ مُنْ وَضَعَهُ (لَابَن بطوطة)

### سبب موت الوليد بن عبد الملك

٢٨٠ وَقَعَ بَيْنَ ٱلْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ وَ (بَيْنَ) أَخِيهِ سُلَيْمَانَ كَلَامْ. فَعَجَّلَ عَلَيْهِ سُلَيْمَانُ بِأَمْرِ يَاْحَقُ أُمَّهُ. فَقَتَحَ فَاهُ لَيُجِيبَهُ. وَإِذَا بِجَنْبِهِ عُمَرْ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ فَأَمْسَكَ عَلَى فِيهِ وَرَدَّ كَلِمَتَهُ وَقَالَ: وَإِذَا بِجَنْبِهِ عُمَرْ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَاكِ وَأَمْ أُمِّكَ وَلَهُ ٱلسَّبْقُ عَلَيْكَ. فَقَالَ: وَإَانُ أُمِّكَ وَلَهُ ٱلسَّبْقُ عَلَيْكَ. فَقَالَ:

يَا أَبَاحَفْصِ قَتَلْتَنِي. قَالَ: وَمَا صَنَعْتُ بِكَ. قَالَ: رَدَدْت فِي صَدْرِي أَحَرُّ مِنَ ٱلْجَسْرِ. وَمَالَ لِجَنْبِهِ فَهَاتَ (للطرطوشي)

### دير سمعان

٢٨١ دُيرُسِمْعَانَ بِنَاحِيَةِ دِمَشْقَ فِي مَوْضِع نَرْهِ مُحْدِقَة بِهِ ٱلْبَسَا بِينُ وَٱلدُّورُ وَٱلْقُصُورُ ، وَكَانَ فِيهِ حَبِيسٌ مَشْهُورٌ مَّنْقَطِعْ عَنِ ٱلْخُلْقِ جِدًّا ، وَكَانَ نُيخْرِ جُ رَأْسَهُ مِنْ كُوَّةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمًا مَعْلُومًا فَكُلَّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ بَصَرُهُ مِنَ ٱلْرْضَى وَٱلزَّمْنَى عُو فِي َ . فَسَمِعَ بِهِ إِبْرَهِيمُ إِنْنَ أَدْهُمَ فَذَهَبَ إِلَيْهِ حَتَّى يُشَاهِدَ ذَلِكَ ، قَالَ: رَأَ يْتُ عِنْدَ ٱلدَّيْرِ إِنْنَ أَدْهَمَ فَذَهَبَ إِلَيْهِ حَتَّى يُشَاهِدَ ذَلِكَ ، قَالَ: رَأَ يْتُ عِنْدَ ٱلدَّيْرِ خَلَقًا كَثِيرًا مِنَ ٱلْوَاقِفِينَ حِذَا ۚ تِنْكَ ٱلْكُوَّةِ يَتَرَقَّبُونَ خُرُوجَ رَأْسَ فَ وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ يَمِينًا خَلَقًا كَثِيرًا مِنَ ٱلْوَاقِفِينَ حِذَا ۚ تِنْكَ ٱلْكُوَّةِ يَتَرَقَّبُونَ خُرُوجَ رَأْسَ فَ وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ يَمِينًا وَشَعَالًا ، فَكُلُنُ مَنْ وَقَعَ نَظُرُهُ عَلَيْهِ قَامَ سَلِيمًا مُعَاقًى (القزويني) وَشِمَالًا ، فَكُلُنُ مَنْ وَقَعَ نَظُرُهُ عَلَيْهِ قَامَ سَلِيمًا مُعَاقًى (القزويني) ذَكُ وَمِقَ أَهِلَ الصِين

٢٨٢ إِذَا مَاتَ رَجُلْ مِنْ أَهْلِ الصِّينِ لَمْ يُدْفَنْ إِلَّا فِي ٱلْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِي مِثْلِهِ مِنْ قَا بِلِ • يَجْعَلُونَهُ فِي تَابُوتٍ وَيُخَلُّونَهُ فِي النَّوْرَةَ • وَأَمَّا ٱلْمُلُوكُ فَيَجْعَلُونَهُمْ فِي الصَّبْرِ مَنَازِلِهِمْ وَيَجْعَلُونَ عَلَيْهِ النَّوْرَةَ • وَأَمَّا ٱلْمُلُوكُ فَيَجْعَلُونَهُمْ فِي الصَّبْرِ وَالْكَافُورِ سِنِينَ • وَمَنْ لَمْ يَبْكِ ضُرِبَ بِالْخَشَبِ كَذْ لِكَ ٱلنِّسَا • وَالرِّجَالُ (سلسلة التواريخ)

محمَّد بن مروان وملك النوبة

٢٨٣ ذَكَرَ نُعَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ لِلْمَهْدِيِّ قَالَ : لَمَّا شُيِّتَ شَمْلُ بَينِي

مَرْوَانَ وَقَعْتُ أَنَا بِأَرْضِ النُّوبَةِ • فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُمَكِّنِنِي مَلِكُهُمْ مِن الْمُقَامِ عِنْدَهُ ذَمَانًا • فَجَاءِ فِي زَائِرًا وَهُوَ رَجُلْ طَوِيلُ أَسُودُ اللَّوْنِ • فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ مِنْ فَبَتِي وَسَأَ لُنُهُ أَنْ يَدْخُلُهَا • فَأَ بَى أَنْ يَجْلِسَ إِلَّا خَارِجَ الْفَنَةِ عَلَى النَّرَابِ • فَسَأَ لُنُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَارِجَ الْفَنَةِ عَلَى النَّرَابِ • فَسَأَ لُنَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَانِي اللَّهُ فَعَقَلَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٨٤ حَدَّثَ بَعْضُ ٱلشَّامِـِينَ أَنَّ رَجُلَاخَبَّازًا بَيْنَمَا هُوَ يَخْبُرُ فِي تَنُّورِهِ بِمَدِينَةِ دِمَشْقَ إِذْ عَبَرَ عَلَيْهِ رَجُلْ يبيع الْمِشْمِش (قَالَ) فَأَشْتَرَى مِنْهُ وَجَعَلَ يَأْكُلُهُ ۚ بِٱلْخُبْرِ ٱلْحَارِّ • فَلَمَّا فَرَغَ سَقَطَ مَغْسَيًّا عَلَيْهِ فَنَظَرُوهُ فَإِذًا هُوَ مَيْتُ . فَجَعَلُوا يَتَرَ بُصُونَ بِهِ وَيَحْمَلُونَ إِلَيْهِ ٱلْأَطِلَّاءَ فَيَلْتُمسُونَ دَلَائِلَهُ وَمَوَا ضِعَ ٱلْحَيَاةِ مِنْهُ فَقَضَوْا بِأَنَّهُ مَيْتُ. فَنُسَّلَ وَكُفِّنَ وَخُمِلَ إِلَى ٱلجُّنَّا لَةِ • فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنْ بَابِ ٱلْمُدينَةِ أَسْتَقْبَاهُمْ رَجُلْ طَبِيثُ ثَقَالُ لَهُ أَلْيَبْرُودِيُّ وَكَانَ طَبِيبًا مَاهِرًا حَاذِقًا بَالطِّتِّ فَسَمَعَ ٱلنَّاسَ يَلْهَجُونَ بِقَصَّتِهِ فَقَالَ لَهُمْ: حُطُّوهُ حَتَّى أَ بِصِرَهُ ۗ فَحَطُّوهُ وَجَعَلَ 'يَقَلِّبُهُ وَيُظُرُ فِي أَمَارَاتِ ٱلْحَيَاةِ ٱلَّتِي يَعْرِفُهَا • ثُمُّ فَتَحَ فَمَهُ وَسَقَاهُ شَيْئًا وَإِذَا ٱلرَّجُلُ قَدْ فَتَحَ عَيْنَيْـه وَتُكَلَّمَ وَعَاهَ كَمَا كَانَ إِلَى دُكَّانِهِ (للطرطوشي)

المستحسن من أفعال السودان

٧٨٠ مِنْ أَفْعَالِهِم ٱلْحَسَنَةِ قِلَّةُ ٱلظُّلْمِ . فَهُمْ أَبْعَدُ ٱلنَّاسِ عَنْـهُ

وَسُلْطَانُهُمْ لَا يُسَامِحُ أَحَدًا فِي شَيْءٍ مِنْهُ . وَمِنْهَا شُمُولُ الْأَمْنِ فِي الْاَدِهِمُ فَلَا يَخَافُ الْمُسَافِرُ فِيهَا وَلَا اللّهُيمُ مِنْ سَارِق وَلَا غَاصِ . وَمِنْهَا عَدَمُ تَعَرُّضِهِمْ لَمَالُ مَنْ يُمُوتُ بِيلَادِهِمْ مِنَ الْبِيضَانِ وَلَوْ كَانَ الْقَنَاطِيرَ اللّهُ قَنْظَرَةً . إِنَّمَا يَرْو كُونَهُ بِيَد ثَقَةٍ مِنَ الْبِيضَانِ حَتَّى يَأْخُذَهُ مُسْتَحِقُهُ . وَمِنْهَا مُواظَبَّهُمْ لِلصَّلُواتِ وَالْتِرَانُهُمْ لَهَا فِي الجَماعاتِ مَنْ الْبِيضَانِ عَلَى الْجُماعاتِ وَصَرَبُهُمْ أَوْلَادَهُمْ عَلَيْهَا . وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ إِنْ لَمْ يُبَكِّرِ وَضَرَبُهُمْ أَوْلَادَهُمْ عَلَيْهَا . وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ إِنْ لَمْ يُبَكِّرِ الْإِنْ بطوطة ) الْإِنسَانُ إِلَى الْمُسْجِدِ لَمْ يُجِدْ أَيْنَ يُصَلِّي لِكَثْرَةِ وَالرِّحَامِ (الابن بطوطة) غنا . ابرهيم بن الهدي

٢٨٦ حَكَى ٱلْمُنَجِّمُ قَالَ: خُكِيَ لِي أَنَّ إِبْرِهِيمَ بْنَ ٱلْهُدِي ٓ كَانَ أَحْسَنَ ٱلنَّاسِ غِنَا ۗ . وَذَٰ لِكَ أَ نِي كُنْتُ أَرَاهُ فِي عَجَالِسِ ٱلْخُلَفَاءِ مِثْلِ ٱلْمَأْ مُون وَٱلْمُنْتَصِمِ نِغَيِّنِي ٱلْمُغَنُّونَ فَإِذَا ٱ بَتَدَأَهُو َلَمْ يَبْقَ أَحَدْ مِنَ ٱلْغِلْمَانِ وَٱلْمُتُصَرَّ فِينَ وَأَصْحَابِ ٱلصِّنَاعَاتِ وَٱلْمِهَنِ ٱلصِّغَارِ وَٱ ٱلكِبَارِ إِلَّا وَقَدْ تَرَكَ مَا فِي يَدِهِ وَصَارٍ بِأَ قُرَبِ مَوْ ضِع يِمْكِنُهُ أَنْ يَسْمَعَهُ • فَلَا يَزَالُ مُصْغَيًا إِلَيْهِ لَاهِيًا عَمَّا كَانَ فِيهِ مَا دَامَ يُغَيِّى فَإِذَا أَمْسَكَ وَغَنَّى غَيْرُهُ رَجَعُوا إِلَى أَشْغَالِهِمْ . وَقَدْ رَأَ يْتُ مِنْهُ شَيْئًا عَجِيبًا لَوْحَدَّ ثُتُ بِهِ مَا صُدِّقَ ۥ كَانَ إِذَا ٱ ۚ بَتَدَأَ يُغَيِّى أَصْغَتِ ٱ لْوَحْشُ وَمَدَّتْ أَعْنَاقُهَا وَلَمْ تَرَلْ تَدْنُو مِنْهُ حَتَّى تَضَعَ رُؤُوسَهَا عَلَى ٱلدُّ كَانِ ٱلَّذِي كُنَّا عَلَيْهِ • فَإِذَا سَكَتَ نَفَرَتْ عَنَّا حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى أَ بْعَدِ غَايَةٍ يُسْكِنُهَا ٱلتَّاغَدُ فِيهَا عَنَّا ٧٨٧ ۚ قَدْ جَاء فِي ٱلنَّوَادِرِعَنْ لَيْلَى ٱلْأَخْيَلَيَّةِ أَنْ قَالَ ٱكْحَبَّاجُ: يَاغُلَامُ

أَذْهَبْ إِلَى فَلَانٍ فَقُلْ لَهُ يَقْطَعُ لِسَانَهَا . فَأَمَرَ بِإِحْضَارِ ٱلْحَجَّامِ فَقَالَتْ: تَكَلَّتُكَ أَمُّكَ ، إِنَّمَا أَمَرُكَ أَنْ تَقْطَعَ لِسَانِي بِٱلصَّلَةِ ، وَهِيَ لَفْظَةُ مُسْتَعْمَلَةُ عِنْدَ مَنْ لَهُ أَمْرٌ وَنَهْنِ ، فَتَعَجَّبَ مِنْ ذَكَائِها (للشريشي) انصاف هرمز لرعته

### شهادة جالينوس للنصارى

٢٨٩ قَدْ أَدْرَكَ جَالِينُوسُ عَهْدَ قُومُوذُوسَ وَكَانَ دِينُ ٱلنَّصَارَى قَدْ ظَهَرَ فِي أَيَّامِهِ . وَقَدْ ذَكَرَهُم ْجَالِينُوسُ فِي كِتَا بِهِ فِي جَوَامِع كِتَابِ أَفْلَا طُونَ فِي سِيَاسَةِ ٱلْمُدُنِ فَقَالَ : إِنَّ جُمُورَ ٱلنَّاسِ لَا يُحْكِنُهُمْ أَنْ يَهْمُوا سِيَاقَةَ ٱلْأَقَاوِيلِ ٱلْبُرْهَا نِيَّةِ وَلِذَلِكَ صَارُوا مُعْتَاجِينَ إِلَى

## محمد الزَّات

٢٩٠ قِيلَ إِنَّ نُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّكِ ٱلزَّيَّاتَ عَبِلَ تَنُّورًا مِنْ حَدِيدٍ . وَوَضَعَ مَسَامِيرَ فِي دَاخِلِهِ لِيُعَذَّبَ مَنْ يُرِيدُ عَذَا بَهُ . فَكَانَ هُوَ وَقَلَ لَهُ : ذَقْ مَا رُمْتَ أَنْ تُذِيقَ ٱلنَّاسَ أَوْلَ مَنْ جُعِلَ فِيهِ وَقِيلَ لَهُ : ذَقْ مَا رُمْتَ أَنْ تُذِيقَ ٱلنَّاسَ (لابن طقطقي)

# ظلم أبي دغال

٢٩١ كَانَ أَبُو رِغَالِ مَلَكًا بِٱلطَّائِفِ وَكَانَ يَظْلِمُ رَعِيَّتَهُ • فَمَرَّ بِأُمْرَأَةٍ تُرْضِعُ صَبِيًّا يَتِيمًا بِلَبَنِ عَنْزِ لَهَا فَأَخَذَهَا مِنْهَا • وَكَانَتْ سَنَةً نُجْدِ بَةً فَبَقِيَ ٱلصَّبِيُّ بِلَا مُرْضِعَةٍ فَهَاتَ • فَرَمَى ٱللهُ أَبَا رِغَالٍ بِقَارِعَةٍ فَأَهْلَكَهُ • فَرَجَتِ ٱلْعَرِبُ قَبْرَهُ وَهُو َبِيْنَ مَكَّةً وَٱلطَّا ثِفِ (للاصبهاني)

### المتظلمون في بلاد الصين

٢٩٧ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ مِنْ مُدُنِ الصِّينِ شَيْ ثُهُ يُدْعَى الدُّرَا . وَهُوَ جَرَسُ عَلَى رَأْسِ مَلِكِ تِلْكَ اللَّهِ يَسَةٍ . مَرْبُوطُ بَخَيْطٍ مَارِّ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ لِلْعَامَّةِ كَافَّةً . وَبُينَ الْلَكِ وَبَيْنَهُ نَحْوُ مِنْ فَرْسَخِ . فَإِذَا حُرِّكَ الْخَيْطُ الْمُدُودُ أَدْنَى حَرَكَةٍ تَحَرَّكَ الْجُرَسُ مَنْهُ عَلَى رَأْسِ اللّلِكِ . فَإِذَا كُو لَكُ اللّهِ عَلَى رَأْسِ اللّلِكِ . فَهُ فَذَا الْخَيْطَ فَيَتَحَرَّكُ الْجُرَسُ مِنْهُ عَلَى رَأْسِ اللّلِكِ . فَيُوذَنُ لَهُ فِي الدُّخُولِ حَتَى يُنْهِيَ حَالَهُ بِنَفْسِهِ وَيَشْرَحَ ظُلَامَتُهُ . فَيُو اللّهُ مَنْ ذَلِكَ (سلسلة التواديخ)

# نظام الملك والشيخ الفقير

٣٩٣ كَانَ نِظَامُ ٱلْمُلْكِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ ٱلْأَيْمَةُ ٱلْأَكَابِرُ يَقُومُ لَمُ مُمْ وَكَانَ نِظَامُ ٱلْمُلْكِ إِذَا دَخَلَ إِلَيْهِ يَقُومُ لَهُ وَيَجْلِسُ فِي مَسْنَدِهِ . وَكَانَ لَهُ شَيْتِخُ فَقِيرٌ إِذَا دَخَلَ إِلَيْهِ يَقُومُ لَهُ وَيُجْلِسُهُ فِي مَكَانِهِ وَيَجْلِسُ بَيْنَ يَدِيْهِ . فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ أُولِئَكَ إِذَا دَخَلُوا عَلَيَّ يُشْونَ عَلَيَّ بِمَا لَيْسَ فِي فَيْزِيدُنِي كَلَامُهُمْ أُولِئَكَ إِذَا دَخَلُوا عَلَيَّ يُشْوِنَ عَلَيَّ بِمَا لَيْسَ فِي فَيْزِيدُنِي كَلَامُهُمْ عُجْبًا وَتِيهًا . وَهٰذَا يُذَكِّرُ نِي عُيُوبَ تَفْسِي وَمَا أَنَا فِيهِ مِنَ ٱلظَّلْمِ . وَتَنْكَسِرُ نَفْسِي لِذَلِكَ فَأَرْجِعُ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا أَنَا فِيهِ (الآبِي الفرج) فَتَنْكُسِرُ نَفْسِي لِذَلِكَ فَأَرْجِعُ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا أَنَا فِيهِ (الآبِي الفرج)

٢٩٤ قِيلَ لِقَيْسِ بْنِ سِعْدِ : هَلْ رَأَ يْتَ قَطْ أَسَخَى مِنْكَ . قَالَ : نَعْرُ . نَرْلْنَا بِأَلْبَادِيَةِ عَلَى ٱمْرَأَةٍ فَحَضَرَ زُوْجُهَا فَقَالَتْ : إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ ضَيْهَانْ. فَجَاءَ بْنَاقَةٍ فَنَحَرَهَا وَقَالَ : شَأْنَكُمْ . فَلَمَّا جَاءَ ٱلْغَدُ جَاءَ بِأَخْرَى ضَيْفَانْ. فَجَاءَ بْنَاقَةٍ فَنَحَرَهَا وَقَالَ : شَأْنَكُمْ . فَلَمَّا جَاءَ ٱلْغَدُ جَاءَ بِأَخْرَى

٢٩٥ قَالَ ٱلْقَرْوِينِيُّ: هِي قَلْعَةُ مَشْهُورَةٌ عَلَى قُلَّةٍ جَبَل بِٱلْجَزِيرَةِ الْسَعَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضَ قَلْعَةُ أَحْسَنُ مِنْهَا وَلَا أَحْكَمُ وَلَا أَعْظَمُ . وَهِي مُشْرِفَةٌ عَلَى دُ نَيْسِرَ وَدَارا وَ نَصِيبِينَ وَقُدَّا مَهَا رَبَضُ عَظِيم فِيهُ أَسُواقُ مُشْرِفَةٌ عَلَى دُ نَيْسِرَ وَدَارا وَ نَصِيبِينَ وَقُدَّا مَهَا رَبَضُ عَظِيم فِي شَيْءِ مِنَ وَفَنَادِقُ وَمَدَارِسُ وَرُبُط فَ وَضَعُهَا وَضَع عَجِيبٌ لَيْسَ فِي شَيْءِ مِنَ النَّهُ مَنَ الصَّهَا وَفَع أَخْرَى . وَفَنَادَ مِنْ الصَّارِيمِ مِنَ الصَّهَارِيجِ ٱلمُعدَّةِ فِي دُورِهِم . وَقَالَ بَعْضُ ٱلظُّرَفَاء . وَذَلِكَ أَنْ دُورَهُم كَالدَّرَج كُلُّ دَارِ فَوْقَ أَخْرَى . وَجُلْ شُرْبِهِمْ مِنَ الصَّهَا رِيج ٱلمُعدَّةِ فِي دُورِهِم . وَقَالَ بَعْضُ ٱلظُّرَفَاء . في مَارِدِينَ حَمَاهَا ٱللهُ لِي سَكَنْ لَوْ لَا ٱلضَّرُ وَرَةُ مَا فَارَقَتُهَا نَفَسَا فِي مَارِدِينَ حَمَّاهَا ٱللهُ لِي سَكَنْ اللهُ الله

# موت ملوك السودان

٢٩٦ إِذَا مَاتَ مَلِكُ ٱلشُّودَانِ عَقَدُوا لَهُ ثُنَّةً عَظِيمَةً مِنْ خَشَبِ السَّاجِ وَوَضَعُوهَا فِي مَوْضِع قَبْرِهِ • ثُمُّ أَقُوا بِهِ عَلَى سَرِيرٍ قَلِيلِ ٱلْفَرْشِ وَالْسَاجِ وَوَضَعُوا مَعَهُ حِلْيَتَهُ وَسِلَاحَهُ وَآنِيتَهُ وَالْوَطَاءَ فَأَذْخَلُوهُ فِي تِلْكَ ٱلْقُنَّةِ • وَوَضَعُوا مَعَهُ حِلْيَتَهُ وَسِلَاحَهُ وَآنِيتَهُ الْوَطَاءَ فَأَذْخَلُوهُ فِي تِلْكَ ٱلْقُنَّةِ • وَوَضَعُوا مَعَهُ حِلْيَتَهُ وَسِلَاحَهُ وَآنِيتَهُ النَّاسُ مِنَا اللَّا عُمِهَا وَلَا شَرِيةً النَّا الْمُعْمِلَةَ وَالْأَشْرِية

وَأَدْخُلُوا مَعَهُ رَجَالًا مِمَّنْ كَانَ يَخْدُمُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ . وَأَعْلَقُوا عَلَيْهِمْ بَابَ الْفَبَّةِ وَجَعَلُوا فَوْقَ الْفُبَّةِ الْخُصُرَ وَالْأَمْتِعَةَ . ثُمَّ الْجَنَمَعَ النَّاسُ فَرَدَمُوا فَوْقَهَا بِالنَّرَابِ حَتَّى تَأْتِي كَالْجَبِلِ الضَّخْمِ . ثُمَّ النَّاسُ فَرَدَمُوا فَوْقَهَا بِالنَّرَابِ حَتَّى تَأْتِي كَالْجَبِلِ الضَّخْمِ . ثُمَّ يُخَنْدُ قُونَ حَوْلَهَا حَتَّى لَا يُوصَلَ إِلَى ذَلِكَ النَّوْمِ إِلَّا مِنْ مَوْضِع وَاحِدٍ . وَهُمْ يَذْبَحُونَ لِمُوتَاهُمُ ٱلذَّبَائِحَ (لابن عبد العزيز البكري) وَاحِدٍ . وَهُمْ يَذْبَحُونَ لِمُوتَاهُمُ الذَّبَائِحَ (لابن عبد العزيز البكري)

٢٩٧ مِمَّا يُحْكَى مِنْ تَفْريطِ ٱلْأَمِينِ وَجَهْلِهِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَرْسَلَ إِلَى حَرْبِ أَخِيهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ أَبِيهِ نَقَالَ لَهُ عَلَيٌ مَنْ عِيسَى مِن مَاهَانَ. وَأَرْسَلَ مَعَهُ خُسينَ أَ لْفًا ۚ وَكَانَ أَوَّلَ بَعْثٍ بَعَيَّهُ إِلَى أَخِيهِ ۚ فَمَضَى عَلِيٌّ أَنْ عِيسَى بْنِ مَاهَانَ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْعَسْكُرِ ٱلْكَثِيفِ. وَكَانَ شَيْخًا مِنْ شُيُوخِ ٱلدَّوْلَةِ جَليلًا وَمَهيبًا • فَأُ لْتَقَى بِطَاهِر بْنِ ٱلْخُسَيْنِ ظَاهِرَ ٱلرَّيِّ وَعَسْكُرُ طَاهِرِ نَحُو أَرْبَعَةِ آلَافِ فَارِسِ . فَأُقْتَتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا كَأَنتِ ٱلْغَلَبَةُ فِيهِ لِطَاهِرِ. وَقُتِلَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فَأَرْسَـلَ طَاهِرْ رَأْسَهُ إِلَى ٱلْأَمُونِ • وَكَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابًا نُسْخَتُهُ : أَمَّا بَعْدُ فَهٰذَا كِتَا بِي إِلَى أَمِير ٱلْمُؤْمِنِينَ أَطَالَ ٱللهُ عَلَمَاءُهُ وَرَأْسُ عَلَىَّ بْنِ عِيسَى بَيْنَ يَدَيَّ وَخَاتَّمُهُ فِي بَدِي وَجُنْدُهُ تَحْتُ أَمْرِي وَٱلسَّلَامُ. وَأَرْسَلَ ٱلْكِتَابَ عَلَى ٱلْبَرِيدِ فَوَصَلَ إِلَى ٱلْمَأْمُونِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَبَيْنَهُمَا مَسِيرُ مِائَتَيْنِ وَخْمسِينَ فَرْسَخًا ۥ ثُمَّ إِنَّ خَبَرَ عَلِيٌّ بْنِ عِيسَى وَرَدَ إِلَى ٱلْأَمِينِ وَهُوَ يَصْطَادُ ٱلسَّمَكَ فَقَالَ لِلَّذِي أَخْبَرُهُ بِذَلِكَ : دَعْنِي فَإِنَّ كَوْثَرًا قَدِ أَصْطَادَ

سَمَّكَتَيْنِ وَأَنَا إِلَى ٱلْآنَ مَا ٱصْطَدَتُ شَيْئًا . وَكَانَ كُوْثُرٌ خَادِمًا لَهُ (للفخرى)

### موت ماوك بلاد سرنديب

إذًا مَاتَ ٱلَّلكُ بِبلَادِ سَرَ نُدِيبَ صُيِّرَ عَلَى عَجَلَةٍ قَرِيبًا مِنَ ٱلْأَرْضُ وَعُلِّقَ فِي مُوَّخَّرِهَا مُسْتَأْقِيًّا عَلَى ظَهْرِهِ كَيُخُرُّ شَعَرُ رَأْسِهِ ٱلتَّرَابَ عَنِ ٱلْأَرْضِ، وَٱمْرَأَةَ بِيدِهَامِكْنَسَةَ تَحْثُو ٱلتَّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ وَتُنَادِي: أَيُّهَا ٱلنَّاسُ هٰذَا مَلَكُكُمْ بِٱلْأَمْسِ قَدْ مَلَّكَكُمْ وَكَانَ أَمْرُهُ نَافِذًا فِيكُمْ وَقَدْ صَارَ إِلَى مَا تَرَوْنَ مِنْ تَرْكِ ٱلدُّ نَيَا وَأَخَذَ رُوحَهُ مَلَاكُ ٱلْمُوتِ فَلَا تَغْتَرُوا بِٱلْحَيَاةِ بَعْدَهُ. وَكَلَامٌ نَحُوُ هٰذَا ثَلَاثَةً أَيَّامٍ. ثُمَّ يُهَيَّأُ لَهُ ٱلصَّنْدَلُ وَٱلْكَافُورُ وَٱلزَّعْفَرَانُ فَيُحْرَقُ بِهِ ثُمَّ يُرْ مَى بِرَمَادِهِ فِي ٱلرِّيحِ . وَٱلْهُنْدُ كُلُّهُمْ يُحْرِثُونَ مَوْتَاهُمْ بِٱلنَّادِ . وَسَرَ نْدِيبُ آخِرُ ٱلْجُزَا بِرْ . وَهِي مِنْ بَلَادِ ٱلْهِنْدِ. وَرُبَّاأُحْرِقَ ٱلْمُلكُ فَتَدْ خُلُ نِسَاؤُهُ ٱلنَّارَفَيَحْتَرْفَنَ مَعَهُ

### مذاقة اهل الصين

٢٩٩ ۚ أَهْلُ ٱلصِّينِ مِنْ أَحْدَق حَلْق ٱللهِ كَفًّا بَنْقُش وَصِنَاعَةٍ وَكُلِّ ِ عَمل لا يَقدُ مُهُمْ فِيهِ أَحَدْ مِنْ سَائِرِ ٱلْأَمَمِ وَٱلرَّجُلُ مِنْهُمْ يَصْنَعُ بِيَدِهِ مَا نُقِتَدِّرُ أَنَّ غَيْرَهُ يَعْجِزُ عَنْهُ فَيَقْصِدُ بِهِ بَابَ ٱلْمَاكِ يَلْتَمَسُ ٱلْجُزَاءَ عَلَى لَطِيفِ مَا ٱ بْتَدَعَ. فَيَأْ مُرُ ٱلْمَلْكُ بَنَصْبِهِ عَلَى بَا بِهِ مِنْ وَقْتِهِ ذَٰلِكَ إِلَى سَنَةٍ ۥ فَإِنْ لَمْ نُخْرِ جْ أَحَدْ فِيهِ عَيْبًا جَازَاهُ وَأَدْخَلَهُ فِي جْمَلَةِ صُنَّاعِهِ وَ إِنْ أُخْرِ جَ فِيهِ عَيْبُ ٱطَّرَحَهُ وَلَمْ يُجَازِهِ • وَ إِنَّ رَجْلًا مِنْهُمْ صَوَّرَ شُنْبُلَةً

عَلَيْهَا عُصْفُورٌ فِي ثَوْبِ حَرِيرٍ لَا يَشُكُ ۚ ٱلنَّاظِرُ إِلَيْهَا أَنَّهَا سُفْلِكَ ۚ وَأَنَّ عُصْفُورًا عَلَيْهَا . فَبَقِيَتْ مُدَّةً ثُمَّ ٱجْتَازَ بِهَا رَجُلْ أَحْدَبُ فَعَابَهَا . فَأَدْخِلَ إِلَى مَلكِ ذٰلِكَ ٱلْبَلَدِ وَحَضَرَ صَا نِعْهَــا . فَسُئلَ ٱلْأَحْدَبِ عَنِ ٱلْعَيْبِ فَقَالَ : ٱلْمُتَعَارَفُ عِنْدَ ٱلنَّاسِ جَمِيعًا أَنَّهُ لَا يَقَمُ غَصْفُورٌ عَلَى سُنْلَةٍ إِلَّا أَمَالَهَا • وَإِنَّ هٰذَا ٱلْمُصَوَّرَ صَوَّرَ ٱلسُّنْلَةَ قَا ئِمَةً لَا مَيْلَ لَهَا وَأَ ثَبَتَ ٱلْمُصْفُورَ فَوْقَهَا مُنْتَصَّا فَأَخْطَأْ ۚ فَصُدِّقَ وَلَمْ يْثِبِ ٱلَّلِكُ صَانِعَهَا بِشَيْءٍ ﴿ سَلَسَلَةُ التَوَارِيخِ﴾ ٣٠٠ حَدَّثَ اَبْنُ بَطُوطَةَ بِهٰذَا ٱلشَّأْنِ قَالَ: وَأَهْلُ ٱلصِّينِ أَعْظَمُ ٱلْأُمَمِ إِحْكَامًا لِلصِّنَاعَاتِ وَأَشَدُّهُمْ إِنْقَانًا فِيهَا . وَذَٰلِكَ مَشْهُورٌ مِنْ حَالِهِمْ قَدْ وَصَفَهُ ٱلنَّاسُ فِي تَصَانِيهِهِمْ فَأَطْنَبُوا فِيهِ . وَأَمَّا ٱلتَّصْوِيرُ فَلَا يُجَارِيهِمْ أَحَدُ فِي إِحْكَامِهِ فَإِنَّ لَهُمْ فِيهِ ٱقْتِدَارًا عَظِيمًا • وَمِنْ عَجِيبِ مَا شَاهَدْتُ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَيِّى مَا دَخَلْتُ قَطُّ مَدِينَةً مِنْ مُدُنِهِمْ ثُمُّ عُدْتُ إِلَيْهَا إِلَّا وَرَأَ بِتُ صُورَتِي وَصُورَ أَصْحَـابِي مَنْقُوشَةً فِي ٱلْخِيطَانِ وَٱلْكُوَاغِدِ مَوْضُوعَةً فِي ٱلْأَسْوَاقِ . وَلَقَدْ دَخَلْتُ إِلَى مَدِينَةِ ٱلسَّاطَانِ فَمَرَدْتُ عَلَى سُوق ٱلنَّقَاشينَ وَوَصَاتُ إِلَى قَصْر ٱلسَّلْطَانِ مَعَ أَصْحَا بِي وَنَحْنُ عَلَى ذِيِّ ٱلْعِرَاقِيِّينَ . فَلَمَّا عُدْتُ مِنَ ٱلْقَصْرِ عَشيًّا مَرَدْتُ بِٱلسُّوقِ ٱلْمَذْ كُورَةِ فَرَأَ يْتُ صُورَ نِي وَصُورَ أَصْحَا بِي مَنْقُوشَةً فِ كَاغِدِ قَدْ أَ اْصَفُوهُ بَا لَمَا يُطِ . فَبَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَنْظُرُ إِلَى صُورَةِ صَاحِبِهِ لَا تُخْطِئُ شَيْئًا مِنْ شِبْهِهِ . وَذُكِرَ لِي أَنَّ ٱلسَّاطَانَ ٣٠١ لَمْ يَكُنْ فِي سِيرِ ٱلْمُلُوكِ أَحْسَنُ مِنْ سِيرَةِ نُورِ ٱلدِّينِ وَلَا أَكْثَرُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ

٣٠٧ أَيُحْكَى أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنَ خَفِيفٍ قَصَدَ مَرَّةً جَلَ سَرَ نْدِيبَ وَمَعَهُ نَحُوْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْفُقَرَاءِ ، فَأَصَا بَثْهُمْ عَجَاعَةُ فِي طَرِيقِ الْجَلَ حَيْثُ لَاعِمَارَةَ وَتَاهُوا عَنِ الطَّرِيقِ ، وَطَلَبُوا مِنَ الشَّيْخِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي الْقَبْضِ عَلَى بَعْضِ الْفِيلَةِ الصَّغَارِ وَهِيَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلَ كَثِيرَةٌ جِدًّا وَمِنْهُ نُتَحْمَلُ إِلَى حَضْرَةٍ مَلِكِ الْهِنْدِ ، فَنَهَاهُمُ الشَّيْخُ عَنْ ذَلِكَ فَعَلَبَ عَلَيْهِمِ ٱلْجُوعُ فَتَعَدُّواْ قَوْلَ ٱلشَّيْخِ وَقَبَضُوا عَلَى فيل صغير مِنْهَا وَذَكُوهُ وَاكْلُوا لَحْمَهُ وَامْتَنَعَ ٱلشَّيْخِ مِنْ أَكِلِهِ وَفَلَما فَامُوا تِلْكَ النَّيْلَةَ اجْتَمَعَتِ ٱلْفِيلَةُ مِنْ كُلِّ فَاحِيةٍ وَأَ تَتْ إِلَيْهِمْ وَقَمَّا الشَّيْخِ وَلَمْ ٱلنَّيْفِ الْفَيلَةُ مِنْ كُلِّ فَاحِيةٍ وَأَ تَتْ إلَيْهِمْ وَقَمَّتِ ٱلشَّيْخِ وَلَمْ الشَّيْخِ وَلَمْ اللَّهُ وَالْفَى عَلَيْهِ خُرْطُومَهُ وَرَحَى بِهِ عَلَى طَهْرِهِ وَأَتَى بِهِ ٱلمُوضِعَ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلْعِمَارَةُ وَلَمَا رَآهُ أَهُلُ تِالْكَ طَهْرِهِ وَأَتَى بِهِ ٱلمُوضِعَ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلْعِمَارَةُ وَلَمَا رَآهُ أَهُلُ تِالْكَ النَّاحِيةِ عَجُوا مِنْهُ وَاسْتَقْبُلُوهُ لِيَتَعَرَّفُوا أَمْرَهُ وَلَمَا وَلَنْ عَلَيْهِ الْعَمَارَةُ وَلَمَا وَلَنْ عَلَيْهِ الْعَمَارَةُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَى مَلْكِهُمْ فَعَرَّفُوهُ عَبَوا مِنْ عَلَيْهِ وَوَضَعَهُ عَنْ ظَهْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ بِحَيْثُ أَمْسَكُهُ ٱلْفِيلُ بِخُرْطُومِهِ وَوَضَعَهُ عَنْ ظَهْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ بِحَيْثُ الْمُسَكَمُ الْفِيلُ بِخُرْطُومِهِ وَوَضَعَهُ عَنْ ظَهْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ بَعِيْثُ يَوْفَوهُ وَهُمْ أَيْمًا (لابن بطوطة) كَذَارُ وَأَقَامَ عِنْدَهُمْ أَيَّامًا (لابن بطوطة)

### موت المنصور

٣٠٣ أَخْبَرَ ٱلْفَضْلُ بْنُ ٱلرَّبِيعِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ٱلْمَنْصُورِ فِي ٱلسَّفَرِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ وَهُو فِي قُبَّيهِ إِلَى حَا رَطٍ وَقَالَ: مَاتَ فِيهِ وَهُو فِي قُبَّيهِ إِلَى حَا رَطٍ وَقَالَ: أَلَمْ أَنْ كُمْ أَنْ تَدَعُوا ٱلْعَامَّةَ تَدْخُلُ هذهِ ٱلْمَنَازِلَ فَيَكْتُبُونَ فِيهَا مَا لَا خَيْرَ فِيهِ وَهُو فِيهِ مَا كَلَا تَرَى مَا عَلَى ٱلْخَارِطِ مَكْتُوبًا: فَيْ جَعْمَ حَانَتْ وَفَا ثُلُكَ وَٱنْقَضَتْ

سِنُوكَ وَأَمْرُ ٱللهِ لَا بُدَّ نَاذِلُ

أَبَا جُعْفِ هَلْ كَاهِنْ أَوْ مُنَجِّمْ

يَرُدُّ قَضَاءَ ٱللهِ أَمْ أَنْتَ جَاهِلُ

فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا عَلَى الْخَائِطِ شَيْ ۚ وَإِنَّهُ لَنَقِي ۗ أَ بِيضَ ۚ وَاللهِ عَالَ : إِنَّهَ النَقِي ۗ أَ بِيضَ وَالله بَمْ بِنْرَ إِنَّهُ اللّهِ وَقُلْتُ إِنَّى الرَّحِيلِ وَفَرَحَلْنَا وَثَقِلَ حَتَّى بِلَغَ بِنْرَ مَيْمُونِ وَقَلْتُ لَهُ وَقُيْضَ مِنْ الْخَرْمَ وَاللّه وَالْمَدُ لِللهِ وَقُيْضَ مِنْ يَوْمِهِ وَلَلّه اللّه وَالْمَوْنِ وَلَا يَعْوَتُ ( السّريشي ) يَوْمِهِ وَ لَلّه مَوْتُ ( السّريشي ) يَوْمِهِ وَ لَلّه مَوْتُ ( السّريشي ) يَوْمِهِ وَ لَللّه مَوْتُ ( السّريشي ) يَوْمِهِ وَ لَللّه مَا لِللّه مَا لَا يَعْمِلُ اللّه مَا لِللّه مَا لَا يَعْمِلُ اللّه مَا لِللّه مَا لَا يَعْمِلْ اللّه مَا لِللّه مَا لَا يَعْمِلُ اللّه مَا لَا يَعْمِلُ الللّه مَا لَا يَعْمِلُ اللّه مِنْ اللّه مِنْ فَاللّه والفَصْ

٣٠٤ قِيلَ لِيَحْيَ بْنِ خَالِدِ بْنِ بَرْمَكَ : أَيْمَا ٱلْوَزِيدُ أَخْبِرْنَا بِأَحْسَنِ مَا رَأَ يْتَ فِي أَيْمِ سَعَادَ تِكَ وَقَالَ: رَكِبْتُ يَوْمًا فِي بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ فِي سَفِينَةٍ أَرِيدُ ٱلتَّذَهُ وَ فَلَمَّا خَرَجْتُ بِرِجِلِي لِأَصْعَدَ ٱتَكَانَتُ عَلَى لَوْحٍ مِنْ شَفِينَةٍ أَرِيدُ ٱلتَّذَهُ وَ فَلَمَّا خَرَجْتُ بِرِجِلِي لِأَصْعَدَ ٱتَكَانَ يَا فُوتًا أَهْرَ أَلُوا حِمَنَ لَلْوَاحِهَا وَكَانَ يَا فُوتًا أَهْمَ فَلَا وَقَالَ وَكَانَ يَا فُوتًا أَهْمَ فَيَمَتُهُ أَلْفُ مِثْقَالً مِنَ ٱلذَّهُ بِ فَقَطَيرْتُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عُدْتُ إِلَى مَنْ لَلْ فَي وَإِذَا بِالطَّبَاحِ وَقَدْ أَتَى بِذَلِكَ ٱلْفَصِّ بِعَيْنِهِ وَقَالَ : أَيُّمَا ٱلْوَزِيرُ مَنْ ذَلِكَ ثُمَّ عُدُا ٱلْفَصَّ فَقُلْتُ : لَا يَصْلُحُ هَذَا اللّهَ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

٣٠٥ وَقِيلَ لِيَحْنَى: أَخْبِرْنَا بِبَعْضِ مَا لَقِيتَ مِنَ ٱلْمِحَنِ وَقَالَ: الشَّمْنِ وَفَعَرَمْتُ أَلْفَ دِينَارٍ فِي الشَّجْنِ وَفَعَرَمْتُ أَلْفَ دِينَارٍ فِي الشَّجْنِ وَفَعَرَمْتُ أَلْفَ دِينَارٍ فِي شَهْوَ تِي حَتَّى أَتِيتُ بِقِدْرٍ وَلَمْ مُقَطَّعٍ فِي قَصَبَةٍ فَارِسِيَّةٍ • وَٱلْحَلُّ وَسَائِرُ حَوَائِحِهَا فِي قَصَبَةٍ أَخْرَى وَرَّ كُوا عِنْدِي مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَأَيْدَتُ وَسَائِرُ حَوَائِحِهَا فِي قَصَبَةٍ أُخْرَى وَرَّ كُوا عِنْدِي مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَأَيْدَتُ

بِنَادِ فَأُوفَدْتُ تَحْتَ ٱلْقِدْرِ وَ نَفَخْتُ وَلْمَيْتِي فِي ٱلْأَرْضِ حَتَّى كَادَتْ رُوحِي تَخْرُجُ ، فَلَمَّا نَضِجَتْ تَرَكُمُّا تَفُورُ وَتَغْلِي وَفَتَنْتُ ٱلْخُبْرَ ، وَعَمَدْتُ لِأَنْهَا فَأَنْفَلَتَتْ مِنْ يَدِي وَٱنْكَسَرَتِ ٱلْقَدْرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَعَدْتُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَلَّ التَّرَابَ وَآكُلُهُ وَذَهَبَ ٱللَّرْضَ فَبَيْتُهُ أَنْفَعَمُ ، وَأَمْسَحُ مِنْهُ ٱلتَّرَابَ وَآكُلُهُ وَذَهَبَ ٱللَّرْقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ ال

٣٠٦ ۚ إِشْتَهَرَ فِي جَزيرَةِ صِقلّيَةَ أَرْخِيلُوخُوسُ ٱلْخَطِيبُ ٱلْمُلَقَّبُ بِٱلْغُرَابِ • وَسَارَ إِلَيْهِ ٱلطَّلَبَةُ لِاسْتَفَادَةِ ٱلْخَطَّابَةِ مِنْهُ • وَكَانَ مِنْ أَجْلَة قَاصِدِيهِ فَتَّى مِنَ ٱلْيُونَانِ 'يَقَالُ لَهُ ثِيسَيَاسُ وَرَغِبَ إِلَيْهِ فِي تَعْلَيمِ ِ هٰذَا ٱلْفَنَّ وَضَمنَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ مَالًا مُعَيَّنًا فَأَجَا بَهُ برُغَبَهِ وَعَلَّمَهُ . فَلَمَّا أَتَّقَنَهَا حَاوَلَ ٱلْغَدْرَ بِهِ وَرَامَ فَسْخَ مَا وَافَقَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: يَا مُعِلَّمُ مَا حَدُّ ٱلْحَطَا بَةِ . فَقَالَ: إِنَّهَا ٱلْفَيدَةُ لِلْإِقْنَاعِ . قَالَ: إِنِّي أَنَاظِرُكَ ٱلْآنَ فِي ٱلْأُجْرَةِ . فَإِنْ أَ قَنَعْتُكَ بِأَ نَّنِي لَا أَدْفَعْهَا إِلَيْكَ لَمْ أَدْفَعْهَا إِذْ قَدْ أَ قُنَعْتُكَ بِذَٰلِكَ ۥ وَ إِنْ لَمْ أَ قَدِرْ عَلَى ذَٰلِكَ فَلَسْتُ أَعْطِيكَ شَيْئًا لِأَنِّنِي لَمَ أَتَعَلَّمُ مِنْكَ ٱلْخُطَابَةَ ٱلَّتِي هِيَ مُفِيدَةٌ لِلْإِقْنَاعِ • فَأَجَابَهُ ٱلْمُعَلَّمُ وَقَالَ : وَأَنَا أَ يْضًا أَنَاظِرُكَ فَإِنْ أَقْعَتْكَ بأَنَّهُ كَيْجِبُ لِي أَخْذُ حَقَّىٰ مِنْكَ أَخَذْنُهُ أَخْذَ مَنْ أَقْتَعَ • وَإِنْ لَمْ أَقْنَعْكَ فَيَجِبُ أَيْضًا أَخْذُهُ مِنْكَ إِذْ قَدْ نَشَأْتَ تِالْمِيدًا يَسْتَظْهِرُ عَلَى مُعَلِّمِهِ . قَدْ قِيلَ فِي ٱلْمَثَل : يُضْ رَدِي ﴿ لِغُرَابِ رَدِي الفرج)

## صِفَة مُسْجِد البصرة وذكر خطيبها

٣٠٧ مَسْجِدُ ٱلْبَصْرَةِ مِنْ أَحْسَنِ ٱلْسَاجِدِ وَصَحْنُهُ مُتَسَاهِمِ الْا نَفْسَاحِ مَفْرُوشُ بِالْحَصْبَاءِ ٱلْحَمْرَاءِ ٱلَّتِي يُوْتَى بِهَا مِنْ وَادِي ٱلسّبَاعِ وَهُونَ مَرَةً بِهٰذَا ٱلْسَجِدِ صَلَاةَ ٱلْجُمْعَةِ وَ فَلَمّاً قَامَ ٱلْحَطِيبُ بِهِ إِلَى الْخُطْبَةِ وَسَرَدَهَا كَن فِيهَا لَمْنًا كَثِيرًا جَلِيًّا فَعَجِبْتُ مِنْ أَمْرِهِ وَذَكُرْتُ الْخُطْبَةِ وَسَرَدَهَا كَن فِيهَا لَمْنَا كَثِيرًا جَلِيًّا فَعَجِبْتُ مِنْ أَمْرِهِ وَذَكُرْتُ لَا يُنْظُونِ وَهُذَا ٱلْبَالَدَ لَمْ يَبْقِ بِهِ مَن يَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ النَّحْوِ وَهٰذِهِ عَبْرَةٌ لَمِنْ تَفَكّرَ فِيهَا وَمُنْ أَهْلِها أَنْتَهَتْ رِئَاسَةُ النَّشَيَاءِ وَمُقَلِّبُ اللهُ مُورِ هٰذِهِ أَلْبَصِرَة أَلْتِي إِلَى أَهْلِها ٱ نَتَهَتْ رِئَاسَةُ النَّذِي لَا يُنكُرُ سَبْقُهُ لَا النَّحْوِ وَهِ عَلَيْهَا فَاللهِ اللهُ اللهِ بطوطة ) النَّحْوِ وَهُ عَلَى حَوْبِهِ عَلَيْهَا (المَن بطوطة) فَيْمِ خَطِيبُهَا خُطْبُهَا أَنْجُهُمْ اللهِ عَلَى مَوْبِهِ عَلَيْهَا (المَن بطوطة) عِلْمَ فَاللهِ اللهُ مِنْ أَعْلَيْهِ الْمُونَ فَلْمَالُهُ مَنْ أَنْسُاهُ وَفَرْعُهُ الْمُؤْهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُونَ أَنْهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الل

٣٠٨ إِنَّهُ كَانَ لِلْمَأْ مُونِ خَادِمْ يَسْرِقُ طَاسَاتِهِ ٱلَّتِي يَشْرَبُ فِيهَا.
فَقَالَ لَهُ ٱلْمَأْمُونُ: إِذَا سَرَقْتَ شَيْئًا فَأْتِنِي عِمَا تَسْرُقُهُ فَأَشْتَرِيهُ
مِنْكَ. فَقَالَ لَهُ ٱلْحَادِمُ: اشْتَرِ مِتِي هٰذِه. وَأَشَارَ إِلَى ٱلَّتِي بَيْنَ
يَدُيْهِ. فَقَالَ : بِكَمْ. قَالَ: بِدِينَارَيْنِ. فَال : عَلَى شَرْطِ أَنَّكَ
يَدُيْهِ. فَقَالَ: نَعَمْ. فَأَعْطَاهُ دِينَارَيْنِ. فَلَمْ يَعْدِ ٱلْحَادِمُ يَسْرِقُ
بَعْدَهَا شَيْئًا لِمَا رَأَى مِنْ حِلْمِهِ
بَعْدَهَا شَيْئًا لِمَا رَأَى مِنْ حِلْمِهِ
(اللاتليدي)

ذكر العَجَلَات التي يُسافر عليها ببلاد الروم

٣٠٩ أَلَوْمُ يُسَمُّونَ ٱلْعَجَلَةَ عَرَبَةً • وَهِيَ عَجَلَاتُ تَكُونُ لِلْوَاحِدَةِ

مِنْهُنَّ أَرْبَعُ بَكَرَاتٍ كِبَارٍ وَمِنْهَا مَا يَجُرُّهُ فَرَسَانِ وَمِنْهَا مَا يَجُرُّهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَتَجُرُّهَا أَيْضًا ٱلْبَقَرُ وَٱلْجِمَالُ عَلَى حَالِ ٱلْعَرَبَةِ فِي ثِقَلْهَا أَوْ خِفَّتِهَا . وَٱلَّذِي يَخْدِمُ ٱلْعَرَبَةَ يَرْكُ أَحَدَ ٱلْأَفْرَاسِ ٱلَّتِي تَجُرُّهَا وَ يَكُونُ عَلَيْهِ سَرْجُ وَ فِي يَدِهِ سَوْطُ يُحَرِّكُهَا لِلْمَشْي وَغُوذُ كَبيرٌ يُصُوّ بُهَا بِهِ إِذَا عَاجَتْ عَن ِٱلْقَصْدِ • وَيُجْعَلْ عَلَى ٱلْعَرَبَةِ شِبْهُ فَتَّةٍ مِنْ قُضَانِ خَشَبٍ مَرْبُوطٍ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ بِسُيُورِ جِلْدٍ رَقِيقٍ وَ هِيَ خَفيفَةُ ٱلْحَمْلِ وَتُكْسَى بِٱللَّبْدِ أَوْ بِٱلْمَافَتِّ . وَيَكُونُ فيهَا طِيقَانُ ` مُشَيِّكَةٌ وَيَرَى ٱلَّذِي بِدَاخِلْهَا ٱلنَّاسَ وَلَا يَدَوْنَهُ وَيَقَلَّتُ فِيهَا كَمَا يُحِتُّ وَيَنَامُ وَيَأْكُلُ وَيَقْرَأُ وَيَكْتُبُ وَهُوَ فِي حَالٍ سَيْرِهِ . وَٱلَّتِي تَحْمَلُ ٱلْأَثْقَالَ وَٱلْأَزْوَادَ وَخَزَائِنَ ٱلْأَطْعَمَةِ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْعَرَبَاتِ يَكُونُ عَلَيْهَا شِبْهُ ٱلْبَايْتِ كَمَا ذَكَرْنَا وَعَلَيْهِ فَقُلْ (لابن بطوطة)

## کَرَم حسن بن سهل

٣١٠ كَانَ ٱلْحَسَنُ بْنُ سَهْلَ وَزِيرًا لِلْمَأْمُونِ وَتَرَوَّ جَ ٱلْمَأْمُونُ أَ بْلَتَهُ بُورَانَ وَٱنْحَدَرَ فِي أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَسَاكِرِهِ وَأَمَرا بِهِ إِلَى فَهِمِ ٱلصَّلْحِ بِوَاسِطَ وَفَقَامَ ٱلْحَسَنُ بْنُ سَهْلَ فِي إِنْزَالِهِمْ قِيَامًا عَظِيمًا وَبَدَلَ مِنَ ٱلْأَمُوالُ وَنَثَرَ مِنَ ٱلدُّرَرِ مَا يَفُوتُ حَدَّ ٱلْكُثْرَةِ حَتَّى أَنَّهُ عَمِلَ الْأَمُوالُ وَنَثَرَ مِنَ ٱلدُّرَرِ مَا يَفُوتُ حَدَّ ٱلْكُثْرَةِ حَتَّى أَنَّهُ عَمِلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاحِدة مِنْ عَنْبُو وَجَعَلُ فِي وَسُطِ كُلِّ وَاحِدة مِنْ مَنْهَا دُفْعَةً اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

الكَثْرَةِ حَتَّى أَنَّ الْمَاْمُونَ لَسَبَ وَزِيرَهُ فِي ذَلِكَ إِلَى السَّرَفِ . وَقَالُوا : نَجْلَةُ مَا أُخْرِجَ عَلَى دَعْوَةٍ فَمِ الصَّلْحِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفِ وَقَالُوا : نَجْلَةُ مَا أُخْرِجَ عَلَى دَعْوَةٍ فَمَ الصَّلْحِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفِ وَرَهُم . وَكَانَ الخَسَنُ بَنُ سَهْلِ قَدْ فَرَشَ لِلْمَأْمُونِ حَصِيرًا مَنْسُوجًا مِنْ ذَهَبٍ وَنَثَرَ عَلَيْهِ أَلْفَ لُولُؤَةٍ مِنْ كَبَادِ اللَّوْلُو (الفخري) مِنْ ذَهَبٍ وَنَثَرَ عَلَيْهِ أَلْفَ لُولُؤةٍ مِنْ كَبَادِ اللَّوْلُو (الفخري) ملك الروم وحاتم الطائي

٣١١ مِنْ أَعْجَبِ مَا خُكِي عَنْ حَاتِمِ ٱلطَّا نِيِّ هُوَ أَنَّ أَحَدَ قَيَاصِرَةٍ ٱلرُّوم بَلَغَتْهُ أَخْبَارُ حَاتِم فَٱسْتَغْرَبَ ذٰلِكَ. وَكَّانَ قَدْ بَلِغَهُ أَنَّ لِحَاتِم فَرَسًا مِنْ كِرَامِ ٱلْخَيْلِ عَزِيزَةً عِنْدَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بَعْضَ حُجَّا بِهِ يَطْلُبُ مِنْهُ ٱلْفَرَسَ هَدِيَّةً إِلَيْهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَحَنَّ سَمَاحَتَهُ بِذَٰكِ . فَلَمَّا دَخَلَ ٱلْحَاجِبُ دِيَارَ طَنَّىٰ سَأَلَ عَنْ أَ بْيَاتِ حَاتِم حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ • فَاسْتَقْبَلَهُ وَرَخَّتَ بِهِ ۖ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ حَاجِبُ ٱلْلَكِ • وَكَانَتِ ٱلْمُوَاشِي حِينَنِدٍ فِي ٱلْمَرَاعِي فَلَمْ ٰيَجِدْ إِلَيْهَا سَبِيلًا لِقِرَبِي ضَيْفِهِ فَنَحَرَ ٱلْفَرَسُ وَأَضْرَمَ ٱلنَّارَ ۚ ثُمَّ دَخَلَ إِلَى صَيْفِ لِمُحَادِثُهُ ۗ فَأَعْلَمُهُ أَنَّهُ رَسُولُ قَيْصَرَ وَقَدْ حَضَرَ يَسْتَمِيخُهُ ٱلْفَرَسَ فَسَاءَ ذَٰلِكَ حَايًّا وَقَالَ : هَلَّا أَعْلَمْتَني قَبْلَ ٱلْآنِ فَإِنِّي قَدْ نَحَرْتُهَا لَكَ إِذْ لَمْ أَجِدُ جَزُورًا غَيْرَهَا بَيْنَ يَدَيُّ • فَمَجِبَ ٱلرُّسُولُ مِنْ سَخَائِهِ وَقَالَ : وَٱللَّهِ لَقَدْ رَأَ يُنَا مِنْكَ أَكْثَرَ مِمَّا سَمِعْنَا ﴿ (لابن عبد ربه ) وفاة نجل ملك إيذج

٣١٢ لَمَّا دَخَلْتُ مَدِينَةَ إِيذَجَ أَرَدْتُ رُؤْيَةَ ٱلسُّلْطَانِ فَلَمْ يَتَأَتَّ لِي

ذْلِكَ بِسَبِبِأَ نَّهُ لَا يُخْرُجُ إِلَّا يَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ . وَكَانَ لَهُ ٱبْنُ هُوَ وَلِيُّ ۖ عَهْدِهِ وَلَيْسَ لَهُ سِوَاهُ فَمَرِضَ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَلَمَّا ٱنْتَصَفَ ٱللَّـٰيْلُ فِي إِحْدَى ٱلَّذَالِي سَمَعْنَا ٱلصَّرَاخَ وَٱلنُّوَاحَ وَقَــدْ مَاتَ ٱلَّه يضُ ٱلَّذَ كُورُ. وَلَمَّا كَانَ مِنَ ٱلْغَدِ دَخَلَ عَلَى شَيْخُ ٱلزَّاوِيةِ وَأَهْلُ ٱلْبَلَدِ وَقَا لُوا : إِنَّ كُبَرَاءَ ٱللَّهِ بِنَةِ مِنَ ٱلْقُضَّـاةِ وَٱلْفَقَهَاءِ وَٱلْأَشْرَافِ وَ ٱلْأُمَرَاء قَدْ ذَهَبُواْ إِلَى دَارِ ٱلسُّلْطَانِ لِلْعَزَاء فَيَلْبَغِي لَكَ أَنْ تَذْهَبَ فِي بْجَلَتْهِمْ ۚ فَأَنِفْتُ مِنْ ذَٰلِكَ • فَعَزَمُوا عَلَىَّ فَلَمْ يَكُنْ لِي بُدُّ مِنَ ٱلْسِيرِ فَسِرْتُ مَعَهُمْ • فَوَجَدْتُ مَشُورَ دَارِ ٱلسَّلْطَانِ مُمَتَلَنَّا رِجَالًا وَصِدْيَانًا مِنَ ٱلْمَالَيكِ وَأَ بْنَاءَ ٱلْمُلُوكِ وَٱلْوُذَرَاء وَٱلْأَجْنَادِ وَقَدْ لَبِسُوا ٱلتَّلَالِيسَ وَجَلَالَ ٱلدَّوَابِّ وَجَعَلُوا فَوْقَ رُوُّوسِهِمِ ٱلتَّرَابَ وَٱلْـيِّبْنَ وَبَعْضُهُمْ قَدْجَزَّ نَاصِيَتَهُ ۚ وَأَ نَقَسَمُوا فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ بَأَعْلَى ٱلْمُسُورِ وَفَرْقَةٌ بأَسْفَلهِ . وَتَرْحَفُ كُلُّ فِرْقَةٍ إِلَى جَهَةِ ٱلْأَخْرَى وَهُمْ ضَارِبُونَ بأَ يُدِيهِمْ عَلَى صُدُورِهِمْ قَائِلُونَ: مَوْلَانَا • فَرَأَ يْتُ مِنْ ذَٰلِكَ أَمْرًا هَا نِلْأُ وَمَنْظَرًا فَظِيعًا لَمْ أَعْهَدْ مثْلَهُ . وَكَمَّا دَخَلْتُ رَأَ يْتُجِهَاتِ ٱلْمُشُورِغَاصَّةً بِٱلنَّاسِ . . . وَ نَظِرْتُ يَينًا وَشِمَالًا لِأَرْتَادَ مَوْضِعًا لِجُلُوسِي . فَرَأَ نُتُ هُنَا لِكَ سَفَيْفَةً مُرْ تَفْعَةً عَنِ ٱلْأَرْضِ بِبِقْدَارِ شِبْرِ وَفِي إِحْدَى زَوَايَاهَا رَجُلْ مُنْفَرِدٌ عَن ِٱلنَّاسِ قَاعِدٌ عَلَيْهِ ثَوْبُ صُوفٍ شَبُّهُ ٱللَّبْدِ لَلْسَهُ بتلكَ ٱلْـبَلادِ ضُعَفَا ۚ ٱلنَّاسِ أَيَّامَ ٱلْمَطَرِ وَٱلثَّلْجِ وَ فِي ٱلْأَسْفَارِ . فَتَقَدَّمْتُ إِلَى حَيْثُ ٱلرَّجِلُ وَٱنْفَطَعَ عَيِني أَصْحَابِي لِمَّا رَأُوْا إِقْدَامِي نَحْوَهُ

وَعَجِبُوا مِنِّنِي وَأَنَّا لَاعِلْمَ عِنْدِي بِشَيْءٍ مِنْ حَالِهِ • فَصَعِدْتُ ٱلسَّقِيفَةَ وَسَأَمْتُ عَلَى ٱلرَّجْلِ فِرَدَّعَلَىٰ ٱلسَّلَامَ وَٱرْ تَفَعَ عَن ِٱلْأَرْضِ كَأَنَّهُ يُرِيدُ لْقِيَامَ وَهُمْ يُسَمُّونَ ذَلِكَ نِصْفَ ٱلْقِيَامِ ِ. وَقَعَدْتُ فِي ٱلرُّكُن ِ ٱلْمُقَا بِلِ لَهُ ۚ . ثُمَّ خَظَرْتُ إِلَى ٱلنَّاسِ وَقَدْ رَمَوْنِى بِأَ بْصَارِهِمْ جَمِيعًا • فَعَجبْتُ مِنْهُمْ وَرَأْ يَتُ ٱلْفُقَهَا ۚ وَٱلْمَشَا بِيخَ وَٱلْأَشْرَافَ مُسْتَندينَ إِلَى ٱلْحَارِطُ ِ تَحْتَ ٱلسَّقيفةِ . وَأَشَارَ إِلَيَّ أَحَدُ ٱلْفُضَاةِ أَنْ أَنْحَطَّ ۚ إِلَى جَا نِبِهِ • فَلَمْ أَفْعَلْ • وَحِيلَنِنْدِ ٱسْتَشْعَرْتُ أَنَّهُ ٱلسَّاطَانُ • فَامَّا كَانَ بَعْدَ سَاعَةٍ أَتَى شَيْحَ أَلْشَا يِبِحِ نُورُ ٱلدِّينِ ٱلْكُرْمَانِيُّ فَصَعِدَ إِلَى ٱلسَّقِيفَةِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلرَّجْلِ. فَقَامَ إِلَيْهِ وَجَلَسَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَحِينَٰذٍ عَلِمْتُ أَنَّ ٱلرُّجُلَ هُوَ ٱلسَّاٰطَانُ. ثُمَّ جِئَ بِٱلْجِنَازَةِ وَهِيَ بَيْنَ أَشْجَادِ ٱلْأَثْرُجَ ِ وَٱللَّيْمُونِ وَٱلنَّارَ نُنجِ وَقَدْ مَلَأُوا أَغْصَانَهَا بِبْمَارِهَا وَٱلْإِشْجَارُ بِأْ يْدِي ٱلرِّجَالِ. فَكَأَنَّ ٱلْجِنَازَةَ تَمْشِي فِي بُسْتَان وٱلْشَاعِلُ في رِمَاحٍ طِوَالَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَٱلشَّمَعُ ۚ كَذَٰلِكَ . فَصُلِّي عَلَيْهَا وَذَهَبَ ٱلنَّاسُ مَعَهَا إِلَى مَدْفِن ِٱلْمُلُولَءِ وَهُوَ بِمَوْضِعٍ مُقَالُ لَهُ هَٰلاَفَيْحَانُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ مِنَ ٱلْمُدِينَةِ • وَهُنَالِكَ مَدْرَسَةٌ عَظِيمَةٌ يَشْقُهَا ٱلنَّهْرُ وَ بِدَاخِلِهَا مَسْجِدٌ ْنَقَامُ فِيهِ ٱلْجُمْعَةُ وَبِخَارِجِهَاحَمَّامْ وَيَحْفُ بِهَا بُسْتَانْ عَظِيمٌ ۚ وَبِهَا ٱلطُّعَامُ لِلْوَادِدِ وَ لِلصَّادِرِ. وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَذْهُبَ مَعَهُمْ إِلَى مَدْفِن ِ ٱلْجِنَازَةِ لِبُعْدِ ٱلْمُوْضِعِ فَعُدْتُ إِلَى ٱلْمُدْرَسَةِ (لابن بطوطة )



سَّفُر ابن بطوطة الى مدينة بلغار

قَالَ أَبْنُ بَطُوطَةً : كُنْتُ سَمَعْتُ بَدِينَةٍ بُلْغَارَ فَأَرَدْتُ ٱلتَّوَجُّهَ إِلَيْهَا لِأَرَى مَا ذَكَرَ عَنْهَا مِن ٱنْتَهَاء قِصَر ٱللَّيْلِ بِهَا وَقِصَرِ ٱلنَّهَارِ أَيْضًا فِي عَكْسِ ذَٰ لِكَ ٱلْفَصْلِ ِ وَكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَعَلَّةِ ٱلسَّاطَانِ أُوزُ بِكَ خَانَ سُلْطَانِ ٱلْأَثْرَاكِ مَسيرَةُ عَشْرٍ • فَطَلَبْتُ مِنْهُ مَنْ يُوصِلُنِي إِلَيْهَا فَبَعَثَ مَعِي مَنْ أَوْصَلَنِي إِلَيْهَا وَرَدَّ نِي إِلَيْهِ. وَوَصَلْتُهَا فِي رَمَضَانَ. فَلَمَّا صَلَّيْنَا ٱلْمُغْرِبَ أَفْطَرْنَا وَأَذِّنَ بِٱلْعِشَاء فِي أَ ثَنَاء إِفْطَارِنَا فَصَلَّيْنَاهَا وَأَثَّمُنَا بَاقِيَ ٱلصَّلَوَاتِ فَطَلَعَٱلْفَجْرُ فِي إِثْرَ ذَٰ لِكَ. وَيَقْصُرُ كَذَٰ لِكَ ٱلنَّهَارُ بِهَا فِي فَصْلِ قِصَرِهِ أَنْفِنًا وَأَقَمْتُ بِهَا تَلاَثًا • وَكُنْتُ أَرَدْتُ ٱلدُّخُولَ إِلَى أَرْضِ ٱلظُّلْمَةِ وَٱلدُّخُولُ إِلَيْهَا مِنْ بْلْغَارَ وَبَيْنَهُمَا مَسيرَةُ أَرْبَعينَ يَوْمًا • ثُمَّ أَضْرَ ْبِتُ عَنْ ذٰلِكَ لِعظَم ِ ٱلْمُؤْوَنَةِ فِيهِ وَ قِلَّةِ ٱلْجُدْوَى • وَٱلسَّفَرْ إِلَيْهَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي عَجَلَاتٍ صِغَارِ تَجُرُّهَا كِلَابُ كِبَارْ. فَإِنَّ تِلْكَ ٱلْمَهَازَةَ فِيهَا ٱلْجَلِيدُ فَلَا تَشْبُتُ تَسَدَمُ ٱلْآذَمِيّ ِ وَلَا حَافِرُ ٱلدَّائَةِ فِيهَا وَٱلْكَلَابُ لَمَّا ٱلْأَظْفَارُ فَتَثْبُتُ أَقْدَامُهَا فِي ٱلْجَلَيْدِ. وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا ٱلْأَقُو يَا ۚ مِنَٱلتُّجَّارِ ٱلَّذِينَ يَكُونُ لِأَحَدِهِمْ مِائَةُ عَجَلَةٍ أَوْنَحُوْهَا مُوقَرَّةٍ بِطَعَامِهِ وَتَسْرَا بِهِ وَحَطَبِهِ • فَإِنَّهَا لَا تَشْجَرَ فِيهَا وَلَا حَجَرَ وَلَا مَدَرَ • وَالدَّلا

# رحلة ابن بطوطة الى الصين ومحنتهُ بالاسر

٣١٤ أَحَبُّ مَلِكُ ٱلْهَنْدِ أَنْ يَبْعَثَ هَدَايَا نَهْيَسَةً لِللَّكِ ٱلصِّينِ . فَعَيْنَ السُّلْطَانُ لِلسَّفَرِ مَعِي الْأَمِيرَ ظَهِيرَ الدِّينِ الزَّنْجَانِيُّ وَهُو مِنْ فُضَلَا أَهْلِ الْعَلْمِ . وَالْفَتَى كَافُورًا وَ إِلَيْهِ سُلّمَتِ الْهَدِيَّةُ . وَبَعَثَ مَعَنَا الْأَمِيرَ عُمَّدًا الْهُرويَ فِي أَلْفِ فَارِسِ لِيُوصِلْنَا إِلَى اللَّوضِعِ الَّذِي نَرْكُ مِنْهُ الْمُحْرَ. وَكَانَ سَفَرُنَا فِي السَّابِعَ عَشَرَ لِشَهْرِ صَفَر سَنَةً سَبْعِمائَةٍ وَ ثَلَاثٍ الْمَحْرَ. وَكَانَ شَوْلُنَا فِي السَّابِعَ عَشَرَ لِشَهْرِ صَفَر سَنَةً سَبْعِمائَةٍ وَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ . وَكَانَ نُولُنَا فِي السَّابِعَ عَشَرَ لِشَهْرِ صَفَر سَنَةً سَبْعِمائَةٍ وَ ثَلَاثُ مَنْهُ إِلَى مَذِينَة كُولَ . وَكَانَ نُولُنَا فِي أَوْلَ مَرْ حَلَةٍ بَمَنْزِلَ تِلْبَتَ . وَكَانَ نُرُولُنَا فِي أَوْلَ مَرْ حَلَةٍ بَمَنْزِلَ تِلْبَتَ . وَكَانَ نَرُولُنَا فِي أَوْلَ مَرْ حَلَةٍ بَمَنْزِلَ تِلْبَتَ . وَكَانَ نَرُولُنَا فِي أَوْلَ مَرْ حَلَةٍ بَمَنْزِلَ تِلْبَتَ . وَكَانَ نَرُولُنَا فِي أَوْلَ مَرْ حَلَةٍ بَمَنْزِلَ أَوْ يَنْهِ اللّهَ وَلَا اللّهُ اللّهِ الْمَالَةُ لَهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الل

أَهْلَهَا وَقَدْ أَشْرَفُوا عَلَى ٱلتَّلَفِ • وَلَمْ يَعْلَمُ ٱكْكُفَّارُ بِنَا حَتَّى صَدْفْتَا ٱلْحُمْلَةَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي نَحْوِ أَلْفِ فَارِسٍ وَثَلَا تُنةِ آلَافِ رَاجِلٍ فَقَتَلْنَاهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ وَٱحْتُو ٰينَا عَلَى خَيْلِهِمْ وَأَسْلِحَتِهِمْ . وَٱسْتُشْهِدَ مِنْ أَصحَا بِنَا ثَلَا ثَةٌ وَعَشْرُونَ فَارِسًا وَخْسَةٌ ۚ وَخْسُونَ ۚ رَاجِلًا وَٱسْتَشْهِدَ ٱلْفَتَى كَافُورْ ٱلسَّاقِ ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلْهَدِيَّةِ 'مُسَلَّمَةً بِيَدِهِ • فَكَتَبْنَا إِلَى ٱلسُّلْطَان بِخَبَرِهُ وَأَ قَمْنَا فِي ٱ نَتِظَارِ ٱلْجُوَابِ • وَكَانَ ٱ لْكُفَّادُ فِي أَ ثْنَا ۚ فَلِكَ يَنْزِ لُونَ مِنْ جَبَلٍ هُنَالِكَ مَنيِعٍ . فَيُغِيرُونَ عَلَى نَوَاهِي بَلْدَةِ ٱلْجَلَالِيِّ . وَكَانَ أَصْحَا بْنَا يَرْكُبُونَ كُلَّ يَوْمٍ مَعَ أَمِيرِ تِلْكَ ٱلنَّاحِيَةِ لِيْعِينُوهُ عَلَى مُدَافَعَتِهِمْ. وَفِي بَعْضِ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ رَكِّبْتُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَا بِيوَدَخَلْنَا بُسْتَانًا نَفَيلُ فِيهِ وَذَٰ لِكَ فَصْلَ ٱلْقَيْظِ ۚ فَسَمِعْنَا ٱلصَّيَاحَ فَرَكِبْنَا وَلَحِقْنَا كُفَّارًا أَغَارُواعَلِي قَرْيَةٍمِنْ قُرَى ٱلْجَلَالِيِّ فَٱ تَبَعْنَاهُمْ ۚ فِتَفَرُّ قُوا وَ تَفَرَّقَ أَصْحَا ٰبنَا فِي طَلَبِهِمْ وَٱ نَفَرَدْتُ فِي خَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَا بِي • فَخَرَجَ عَلَيْنَا خُمْلَةٌ مِنَ ٱلفُرْسَانِ وَٱلرِّجَالِ مِنْ غَيْضَةٍ هُنَا لِكَ فَفَرَرْنَا مِنْهُمْ لِكَثْرَتِهِمْ. وَٱتَّبَعِنِي نَحُوْعَشَرَةٍ مِنْهُمْ ثُمُّ أَنْقَطَعُوا عَنِي إِلَّا ثَلَاثُنَّةً مِنْهُمْ • وَلَا طَرِيقَ بَيْنَ يَدِيُّ. وَتَلْكَ ٱلْأَرْضُ كَثيرَةُ ٱلْحِجَارَةِ. فَنَشَمَتْ يَدَا فَرَسِي بَيْنَ ٱلْحِجَارَةِ فَنَزَلْتُ عَنْهُ وَٱ قَتَلَمْتُ يَدَهُ وَعُدْتُ إِلَى زُكُوبِهِ . وَٱلْعَادَةُ بِٱلْمِنْدِ أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلْإِنْسَانِ سَيْفَانِ أَحَدُهُمَامُعَلَّقٌ بِٱلسَّرِجِ وَيُسَمَّى ٱلرَّكَابِيُّ وَٱلْآخَرُ فِي ٱلتَّرْكُشِ وَفَسَقَطَ سَيْفِي ٱلرِّكَابِيُّ مِنْ غَمْدِهِ وَكَا نَتْ حِلْيَتُهُ ذَهَا فَنَزَلْتُ فَأَخَذُتُهُ وَتَقَلَّدُنَّهُ وَرَكْبْتُ

وَهُمْ فِي أَثَرِي . ثُمَّ وَصَلْتُ إِلَى خَنْدَقِ عَظِيمٍ فَنَزَلْتُ وَدَخَلْتُ فِي جَوْفِهِ فَكَانَ آخِرَ عَهْدِي بِهِمْ. ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى وَادٍ فِي وَسَطِ شَعْرَا ۖ مُلتَفَّةٍ فِي وَسَطِهَا طَرِيقٌ فَمَشَيْتُ عَلَيْهِ وَلَا أَعْرِفُ مُنْتَهَاهُ . فَبَيْنَمَا أَنَّا فِي ذَٰ اِكَ حَرَجَ عَلَى مُنْ فُو أَرْ بَعِينَ رَجُلًا مِنَ ٱلْكُفَّادِ بِأَ يُدِيهِم ٱلْقِسِي "٠ فَأَحْدَقُوا بِي وَخِفْتُ أَنْ يَرْمُو نِي رَمِيَّةَ رَجُلِ وَاحِدٍ إِنْ فَرَرْتُ مِنْهُمْ . وَكُنْتُ غَيْرَ مُتَدَرِّعٍ فَأَ لْقَيْتُ بِنَفْسِي إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَأْسَرْتُ وَهُمْ لَا يُقْتُلُونَ مِنْ فَعَلَ ذَٰ لِكَ . فَأَخَذُو نِي وَسَلَبُو نِي جَمِيعَ مَا عَلَىَّ غَيْرَ جُبَّةٍ وَقَمِيصٍ وَسِرْ وَالِ وَدَخَلُوا بِي إِلَى تِنْكَ ٱلْغَابَةِ . فَأُ نُتَهُوا بِي إِلَى مَوْ ضِع ِ جُلُوسِهِم ْ مِنْهَا عَلَى حَوْضِ مَاءً بَيْنَ تِلْكَ ٱلْأَشْجَارِ . وَأَ تَوْ نِي بِخُبْرِ مَاشِ وَهُوَ ٱلْجُلْبَانُ فَأَكَلْتُ مِنْهُ وَشَرَ بْتُ مِنَ ٱلْمَاءِ. وَكَانَ مَعَهُمْ مُسْلِمَانِ كَأَمَانِي بَالْفَارِسِيَّةِ وَسَأَلَانِي عَنْ شَأْنِي . فَأَخْبَرْتُهُمَّا بِبَعْضِهِ وَكَتَمْتُهُمَا أَنِّي مِنْ جِهَةِ ٱلسُّلْطَانِ فَقَالَا لِي: لَا بُدَّ أَنْ تَقْتُلُكَ هُوَّلَاءَ أَوْ غَيْرُهُمْ وَلَكِنَّ هَذَا مُقَدَّمُهُمْ . وَأَشَارَا إِلَى رَجُل ٍ مِنْهُمْ فَكَلَّمْنُهُ بَرُّجَّةِ ٱلْمُسْلِمَيْنِ وَتَلَطَّفْتُ لَهُ ۖ فَوَكَّلَ بِي ثَلَا ثَةً مِنْهُمْ أَحَدُهُم شَيْـخْ وَمَعَهُ ٱ ثِنْهُ وَٱلْآخَرُ أَسْوَدُ خَبِيثٌ . وَكَلَّمَنِي أُولَيْكَ ٱلثَّلَاثَةُ فَهَهِمْتُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ أَمِرُوا بِقَتْلِي . وَٱحْتَمَلُو نِي عَشِيَّ ٱلنَّهَادِ إِلَى كَهْفٍ وَسَلَّطَ ٱللهُ عَلَى ٱلْأَسْوَدِ مِنْهُمْ 'تَمَى نُرْعِدَةً فَوَضَعَ رَجِلَيْهِ عَلَىَّ وَنَامَ ٱلشَّيْخِ وَٱ بُهُ م فَلَمَّا أَصْبَحَ تَكَلَّمُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَأَشَارُوا إِلَيَّ بِٱلنُّزُولِ مَعَهُمْ إِلَى ٱلْخُوضِ وَفَهِمْتُ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ قَتْلِي • فَكَلَّمْتُ ٱلشَّيْسِخَ

وَ تَلَطَّفْتُ إِلَيْهِ فَرَقَّ لِي • وَ قَطَعْتُ كُمَّىْ قَمِيصِي وَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُمَا لِكَيْ لَا يَأْخُذَهُ أَصْحَالُهُ فِي َّإِنْ فَرَرْتُ. وَلَمَّا كَانَعِنْدَ ٱلظَّهْرِسِمِعْنَا كَلَامًاعِنْدَ ٱلْحُوضِ فَظَنُّوا أَ نَهُمْ أَصْحَا بُهُمْ . فَأَشَارُوا إِلَيَّ بِٱلنَّزُولِ مَعَهُمْ فَنَزَ لْنَا وَوَجَدْنَا قَوْمًا آخَرِينَ . فَأَشَارُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَذْهَبُوا فِي صُحْبَتِهِمْ فَأَبُوا . وَجَلَسَ ثَلَا ثَنْهُمْ أَمَا مِي وَأَنَا مُوَاجِهُ لَهُمْ وَوَضَعُوا حَبْلَ قِنَّبِكَانَ مَعَهُمْ ِ بِٱلْأَرْضِ وَأَنَا أَ نَظُرُ إِلَيْهِمْ وَأَقُولُ فِي نَفْسِي : ﴿ ذَا ٱلْحَبْلِ يَرْ بِطُونِنِي عِنْدَ ٱلْقَتْلِ وَأَ قَمْتُ كَذَٰ لِكَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ ثَلَا ثَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِمِ ٱلَّذِينَ أَخَذُونِي فَتَكَلَّمُوا مَعَهُمْ وَفَهِمْتُ أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُمْ: لِأَيِّ شَيْءٍ مَا قَتَلْتُمُوهُ ۥ فَأَشَارَ ٱلشَّيْخُ إِلَى ٱلْأَسْوَدِكَأْنَّهُ ٱعْتَذَرَ بِمَرْضِهِ ۥ وَكَانَّ أَحَدُ هُوْلَاءَ ٱلثَّلَاثَةِ شَابًّا حَسَنَ ٱلْوَجْهِ فَقَالَ لِي : أَ ثُرَيدُ أَنْ أُسَرَّحَكَ . فَقُلْتُ: نَعَمْ ۚ فَقَالَ: ٱذْهَبْ م فَأَخَذْتُ ٱلْجِنَّةِ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَىَّ فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا وَأَعْطَانِي مُنَيَّرَةً بَالِيَةً عِنْدَهُ وَأَرَانِيَ ٱلطَّرِيْقَ فَذَهَبْتُ وَخِفْتُ ۗ أَنْ يَبِدُوَ لَهُمْ فَيُدْرِكُونِي فَدَخَلْتُ غَيْضَةً قَصَبٍ وَٱخْتَفَيْتُ فِيهَا إِلَى ﴿ أَنْ غَابَتِ ٱلشُّمْسُ • ثُمَّ خَرَجْتُ وَسَلَكُثُ ٱلطَّرِيقَ ٱلَّتِي أَرَانِهَا ٱلشَّابُّ فَأَفْضَتْ بِي إِلَى مَاءٍ فَشَر بْتُ مِنْهُ وَسِرْتُ إِلَى ثُلْثِ ٱلَّايْلِ فَوَصَلْتُ ۗ إِلَى جَبَلِ فَنِمْتُ تُحْتَهُ مَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَلَّكْتُ ٱلطَّر بِيَ فَوَصَلْتُ صُحِيًّ إِلَى جَبَلِ مِنَ ٱلصَّخْرِعَالِ فِيهِ شَجَرُ أُمَّ غِيلَانَ وَٱلسِّدْرِ ۚ فَكُنْتُ أَجْنِي ٱلنَّابْقَ فَآ كُلُهُ حَتَّى أَثَّرَ ٱلشَّوْكُ فِي ذِرَاعِي آثَارًا هِيَ بَاقَلَهُ ۗ بِهِ حَتَّى ٱلْآنَ • ثُمَّ نَزَلْت مِنْ ذَلِكَ ٱلْجَبَلِ إِلَى أَرْضٍ مُزْدَرَعَةٍ

فُطْنًا وَبِهَا أَشْجَارُ ٱلْخُرُوَعِ . وَهُنَا لِكَ بَا ئِنْ وَٱلْبَائِنُ عِنْدَهُمْ بِئْرْ مُتَّسِعَةٌ جِدًّا مَطْوِيَّةٌ بِٱلْحِجَارَةِ لَهَا دَرَجٌ يُنزَلُ عَلَيْهَا إِلَى وِرْدِ ٱلْمَاءِ . وَبَعْضُهَا يُكُونُ فِي وَسَطِهِ وَجَوَانِبِهِ ٱلْقِبَابُ مِنَ ٱلْخَجَرِ وَٱلسَّقَائِفُ وَٱلْمَجَالِسُ وَيَتَفَاخَرُ مُلُوكُ ٱلْبِلَادِ وَأَمَرَاؤُهَا بِعِمَارَتَهَا فِي ٱلطَّرْقَابِ ٱلَّتِي لَا مَاءً بِهَا ۥ وَسَنَذُكُرُ بَعْضَ مَا رَأْ نِنَاهُ مِنْهَا فِيَهَا بَعْدُ ۥ وَلَمَّا وَصَالْتُ إِلَى ٱلْبَائِن شَرِ بْتُ مِنْهُ وَوَجَدْتُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ عَسَالِيهِ ۖ ٱلْخُرْدَلِ قَدْ سَقَطَتْ لِمَنْ غَسَلَهَا • فَيَأْكُلْتُ مِنْهَا وَأُدَّخَرْتُ بَاقِيهَا وَنِمْتُ تَحْتَ شَجَرَةٍ خَرْوَع وَفَبَيْنَما أَنَا كَذْلِكَ إِذْ وَرَدَ ٱلْبَائِنَ نَحْوُ أَرْبَعِينَ فَارسًا مُدَّرِعِينَ فَدَّخُلَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَلَّزْرَعَةِ ثُمَّ ذَهَبُوا وَطَمَسَ ٱللهُ أَ بْصَارَهُمْ دُونِي . ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُمْ نَحْوُخُسِينَ فِي ٱلسِّلَاحِ وَنَزَ لُوا إِلَى ٱلْبَائِنِ وَأَتَى أَحَدُهُمْ إِلَى شَجَرَةٍ إِزَاءَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلَّتِيكُنْتُ تَحْتَهَا فَلَمْ يَشْعُرْ بِي • وَدَخَلْتُ إِذْ ذَاكَ فِي مَزْرَعَةِ ٱلْقُطْنِ وَأَقَمْتُ بِهَا بَقِيَّةَ نَهَارِي وَأَقَامُوا عَلَى ٱلْبَائِن ِ يَغْسِلُونَ ثِيَابَهُمْ وَيلْعَبُونَ • فَلَمَّا كَانَ ٱللَّيْلُ هَدَأَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَعَلَمْتُ أَنَّهُمْ قَدْ مَرُّوا أَوْ نَامُوا . فَخَرَجْتُ حِينَٰذٍ وَٱتَّبَعْتُ أَثَرَ ٱلْخَيْلِ وَٱللَّيْلُ مُقْمِرْ وَسِرْتُ حَتَّى ٱنْتَهَيْتُ إِلَى بَائِنِ آخَرَ عَلَيْهِ 'قَبَّةْ • فَنَزَاْتُ' إِلَيْهِ وَشَرِ بْتُ مِنْ مَا يْهِ وَأَكَلْتُ مِنْ عَسَا لِيسِجِ ٱلْخُرْدَلِ ٱلْتِي كَانَتُ عِنْدِي. وَدَخَلْتُ ٱلْقُبَّةَ فَوَجَدْتُهَا مَمْلُوءَةً بِٱلْمُشْبِ مِمَّا يَجْمَعُهُ ٱلطَّيْرُ فَنِمْتُ بِهَا وَكُنْتُ أَحِسٌ حَرَكَةَ حَيَوَانِ فِي تِلْكَ ٱلْعُشْبِ أَظُنُّهُ حَيَّةً فَلَا أَيَالِي بِهَا لِمَا بِي مِنَ ٱلْجُهْدِ • فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَلَكْتُ طَرِيقًا وَاسِعَةً

تُفْضِي إِلَى قَرْيَةٍ خَرَبَةٍ . وَسَلَكُتُ سِوَاهَا فَكَا نَتْ كَمِثْلُهَا وَأَقَمْتُ كَذْ لِكَ أَيَّامًا . وَ فِي بَعْضِهَا وَصَلْتُ إِلَى أَشْجَارِ مُلْتَفَّةٍ بَيْنَهَا حَوْضُ مَاء وَدَاخِلْهَاشِبْهُ بَيْتٍ وَعَلَى جَوَانِ ِ ٱلْحُوْضِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضَ كَٱلنَّجِيل وَغَيْرِهِ ۚ فَأَرَدْتُ أَنْ أَ تُعُدَ هُنَا لِكَ حَتَّى يَبْعَثَ ٱللهُ مَنْ يُوصِلْنِي إِلَى ٱلْعِمَارَةِ • ثُمَّ إِنِّي وَجَدْتُ يَسِيرَ ثُوَّةٍ فَنَهَضْتُ عَلَى طَرِيقٍ وَجَدْتُ بِهَا أَثَرَ ٱلْبَقَرِ . وَوَجَدْتُ تُوْرًا عَلَيْهِ بَرْدَعَةٌ وَمَنْجَلْ فَإِذَا تِلْكَ ٱلطُّر يَقُ تَفْضِي إِلَى قُرَى ٱلْكُفَّادِ • فَأَتَّبَعْتُ طَرِيقًا أُخْرَى فَأَفْضَتْ بِي إِلَى قَ ْ يَةٍ خَرِ بَةٍ وَرَأَ يْتُ بَهَ السُّودَيْنِ فَخَفْتُهُمَا وَأَقَمْتُ تَحْتَ أَشْجَار هُنَا لِكَ . فَلَمَّا كَانَ ٱللَّيْلُ دَخَلْتُ ٱلْقَلْ يَةَ وَوَجَدْتُ دَارًا فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتَهَا شَبْهَ خَا بَيَةٍ كَبِيرَةٍ يَصْنَعُونَهَا لِٱخْتِزَانِ ٱلزَّرْعِ وَفِي أَسْفَلَهَا نَقْبُ يَسَعُ ٱلرَّجُلَ. فَدَخَلْتُهَا وَوَجَدْتُ دَاخِلَهَا مَفْرُوشًا بِٱلنَّبْنِ وَفِيهِ حَجَرْ جَعَلْتُ رَأْسِي عَلَيْهِ وَ ثَمْتُ. وَكَانَ فَوْقَهَا طَائِزٌ ۖ يُرَفُّوفُ بِجَنَاحَيْهِ أَكْثَرَ ٱلَّذِيلِ وَأَظُنُّهُ كَانَ يَخَافُ فَأَجْتَمَعْنَا خَا ئِفَيْنِ. وَأَ قَمْتُ عَلَى تِلْكَ ٱلْحَال سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمٍ أُسِرْتُ وَهُوَ يَوْمُ ٱلسَّبْتِ . وَفِي ٱلسَّابِعِ مِنْهَا وَصَلْتُ إِلَى قَرْيَةٍ لِلْكُفَّارِ عَامِرَةٍ وَفِيهَا حَوْضُ مَاءٍ وَمَنَا بِتُ خُضَر فَسَأَ انْهُمُ ٱلطَّعَامَ فَأَبُوا أَنْ يُعْطُونِي • فَوَجَدْتُ حَوْلَ بِنْرِ بِهَا أَوْرَاقَ فِجْلِ فَأَ كَلْنُهَا . وَجِنْتُ ٱلْقَرْيَةَ فَوَجِدْتُ جَمَاعَةَ كُفَّادٍ لَهُمْ طَليعَةٌ ` فَدَعَانِي طَلِيعَتْهُمْ فَلَمْ أُجِبْهُ ، وَقَعَدْتُ إِلَى ٱلْأَرْضَ فَأَتَى أُحَدُهُمْ بِسَيْفٍ مَسْلُولٍ وَرَفَعَهُ لِيَضْرِ بَنِي بِهِ فَلَمْ أَنْتَفِتْ إِلَيْهِ لِعَظِيمِ مَا بِي مِنَ

ٱلْجُرْدِ • فَفَتَّشَنِي فَلَمْ يَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا فَأَخَذَ ٱلْقَمِيصَ ٱلَّذِي كُنْتُ أَعْطَيْتُ كُنَّيْهِ لِلشَّيْسَخِ ٱلْمُوَكِّلِ بِي • وَلَمَّا كَانَ ٱلْيَوْمُ ٱلثَّامِنُ ٱشْتَدَّ بِي ٱلْعَطَشُ وَعَدِمْتُ ٱلْمَاءَ وَوَصَلْتُ إِلَى قَرْيَةٍ خَرَابٍ فَلَمْ أَجِدْ بِهَا حَوْضًا. وَعَادَ نُهُمْ بِيلُكَ ٱلْقُرَى أَنْ يَصْنَعُوا أَحْوَاضًا يَجْتَمِعُ بِهَا مَا ۗ ٱلْمُطَرِ فَيَشْرَ بُونَ مِنْهُ جَمِيعَ ٱلسَّنَةِ • فَأُ تُبَعْثُ طُرِيقًا فَأَفْضَتُ بِي إِلَى بِنْرِ غَيْرِ مَطْوِيَّةٍ عَلَيْهَا حَبْلٌ مَصْنُوعٌ مِنْ نَبَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ فِيهِ آنِيَةٌ يُسْتَقَى بِهَا فَرَ بَطْتُ خِرْقَةً كَا نَتْ عَلَى رَأْسِي فِي ٱلْحَبْلِ وَٱمْتَصَصْتُ مَا تَعَلَّقَ بَهَا مِنَ ٱلْمَاءِ فَلَمْ يُدُونِي . فَرَبَطْتُ خُفِّي وَٱسْتَقَيْتُ بِهِ فَلَمْ يُرُونِي . فَأُسْتَقَيْثُ بِهِ ثَانِيًا فَأُنْقَطَعَ ٱلْخُبْلُ وَوَقَعَ ٱلْخُفُّ فِي ٱلْبِئْرِ . فَرَبَطْتُ ٱلْخُفُ ٱلْآخَرَ وَشَرِ بِنُ حَتَّى رَوِيتُ مُثَمَّ قَطَعْتُهُ فَرَ بَطْتُ أَعْلَاهُ فِي رَجْلِي بِحَيْلِ ٱلْبِئْرِ وَبِحْرَقِ وَجَدْتُهَا هُنَا لِكَ • فَبَيْنَمَا أَنَا أَرْ بِطْهَاوَأْفَكِّرْ فِي حَالِي إَذْ لَاحَ لِي شَخْصٌ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَجْلُ أَسْوَدُ ٱللَّوْنِ بَيدِهِ إِبْرِيقُ وَعُكَّازُ وَعَلَى كَاهِلِهِ جِرَابُ • فَقَالَ لِي : سَلَامُ عَلَيْكُمْ • فَقُلتُ لَهُ : عَلَيْكُمْ ۚ ٱلسَّلَامُ وَرَ ْحَة ۗ ٱللَّهِ وَبَرَكَا تُهُ . فَقَالَ لِي بٱلْفَارِسِيَّةُ : مَنْ أَ نْتَ . فَقُلْتُ لَهُ : أَنَا تَا يُهُ . فَقَالَ لِي : وَأَنَا كَذَٰ لِكَ . ثُمَّ رَبَطَ إِبْرِيقَهُ بَجَيْلِ كَانَ مَعَهُ وَٱسْتَقَى مَا ۚ • فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْرَبَ فَقَالَ لِي : أَصْبِرْ ثُمَّ قَتَحَ جِرَا بَهُ فَأَخْرَجَ مِنْهُ نُحْرَفَةَ حِمْصِ أَسُودَ مَقْلُو ّ مَعَ قَليل أَرُزَّ فَأَكُلْتُ مِنْهُ وَشَر بِنُ وَسَأَ لَنِي عَن ِ ٱسْمِي . فَقُلْتُ : مُحَمَّدُ. وَسَأَ لَيْهُ عَنِ ٱسْمِهِ • فَقَالَ لِي : ٱلْقَلْ ٱلْفَارِحُ • فَتَفَا ۚ لَـ يُذِلِكَ

وَسُرِدْتُ بِهِ • ثُمَّ قَالَ لِي: بسم ٱللهِ ثُرَافِقْنِي • فَقْلَتُ : نَعَمْ • فَمَشَيْتُ مَعَهُ قَلِيلًا ثُمَّ وَجَدْتُ فَتُورًا فِي أَعْضَائِي وَلَمْ أَسْتَطِعِ ٱلنَّهُوضَ فَقَعَدْتُ . فَقَالَ : مَاشَأْ نُكَ . فَقُلْتُ لَهُ : كُنْتُ قَادِرًا عَلَى ٱلمَشَى قَبْلَ أَنْ أَلْقَاكَ فَلَمَّا لَفَيْنُكَ عَجَزْتُ. فَقَالَ: سُبْحَانَ ٱللهِ. ٱركَبْ فَوْقَ عُنْقِي. فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّكَ صَعِيفٌ وَلَا تَسْتَطِيعُ ذَٰ لِكَ . فَقَالَ : يُقَوِّ ينِي ٱللهُ . لَا بُدُّ لَكَ مِنْ ذٰلِكَ ۥ فَرَكِبْتُ عَلَى عُنْقَهِ وَقَالَ لِي ؛ قُلْ ؛ حَسْبُنَ اللهُ ْ وَ نِعْمَ ٱلْوَكِيلُ • فَأَكْثَرْتُ مِنْ ذَٰلِكَ • وَغَلَمَتْنِي عَيْنِي فَلَمْ أَفِقْ إِلَّا لِسُقُوطِي عَلَى ٱلْأَرْضِ ۚ فَٱسْتَيْقَظْتُ وَلَمْ أَرَ لِلرَّجُلِ أَثْرًا وَإِذَا أَنَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ • فَدَخَلْتُهَا فَوَجَدْتُهَا لِرَعِيَّةِ ٱلْهُنُودِ وَحَاكِمُهَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَأَعْلَمُوهُ بِي فَجَاءَ إِلَيَّ. فَقُلْتُ لَهُ : مَا ٱسْمُ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ. فَقَالَ لِي : تَاجَ بُورَهُ. وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَدِينَةِ كُولَ حَيْثُ أَصْحَا نُبَا فَرْسَخَانِ . وَ حَلَني ذْلِكَ ٱلْحَاكَمُ إِلَى بَيْتِهِ فَأَطْعَمَنِي طَعَامًا شُخْنًا وَٱغْتَسَانُ وَقَالَ لِي : عِنْدِي ثُوْبٌ وَعِمَامَةٌ أَوْدَعَهُمَاعِنْدِي رَجُلْعَرَ بِي ٓمِصْرِيٌّ مِنْ أَهْلِ ٱلْمَحَلَّةِ ٱلْتِي بَكُولَ . فَقُلْتُ لَهُ: هَاتِهِمَا أَلْبَسَهُمَا إِلَى أَنْ أَصِلَ إِلَى ٱلْمَحَلَّةِ . فَأَتَى بِهِمَا فَوَجَدْتُهُمَا مِنْ ثِيَا بِي كُنْتُ قَدْ وَهَـبْتُهُمَا لِذَٰلِكَ ٱلْعَرَبِيِّ لِمَّا قَدِمْنَا كُولَ . فَطَالَ تَعَجُّبِي مِنْ ذَٰلِكَ . وَفَكَّرْتُ فِي ٱلرُّجُلِ ٱلَّذِي حَمَلَنِي عَلَى عُنُقهِ . فَتَذَكَّرْتُ مَا أَخْبَرَ نِي بِهِ وَلِيُّ ٱللَّهِ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ ٱلْمُرْشِدِيُّ حَسْبَا ذَكَرْنَاهُ فِي ٱلسَّفَرِ ٱلْأَوَّلِ إِذْ قَالَ لِي : سَتَدْخُلُ أَرْضَ ٱلْهَنْدِ وَتَلْقَى بَهَا أَخِي دُلْشَادَ وَيُخَلِّصُكَ مِنْ شِدَّةِ تَقَعُ فِيهَا ۚ وَتَذَكَّرُتُ قَوْلَهُ لَمَّا سَأَ لَئُهُ عَنِ ٱسْمِهِ فَقَالَ ٱلْقَلْبُ ٱلْفَارِ حُ.وَ تَفْسِيرُهُ بِٱلْفَارِسِيَّةِ دِلْشَادُ. فعَلَمْتُ أَنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَخْبَرَ نِي بِلِقَا ئِهِ وَأَنَّهُ مِنَ ٱلْأُوْلِيَاء . وَلَمْ يَحْصُلْ لِي مِنْ صُحْبَتِهِ إِلَّا ٱلْمَقْدَارُ ٱلَّذِي ذَّكَوْ نُهُ • وَكَتَبْتُ تِلْكَ ٱللَّلْهَ إِلَى أَصْحَا بِي بِكُولَ مُعْلِمًا لَهُمْ بِسَلَامَتِي فَجَاؤُوا إِلَيَّ بِفَرَس وَثَيـابٍ وَٱسْتَبْشَرُوا بِي . وَوَجَدْتُ جَوَابَ ٱلسَّلْطَانِ قَدْ وَصَلَهُمْ وَ بَعَثَ بِفَتَّى يُسمَّى بِسُنْبُلِ ٱلْجَامَدَارِ عِوَضًا عَنْ كَافُورِ ٱلْمُسْتَشْهَدِ. وَأَمَرُنَا أَنْ نَتَادَى عَلَى سَفَرِنَا وَوَجَدْتُهُمْ أَيْضًا قَدْ كَتَبُوا لِلسَّالْطَانِ بَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِي وَتَشَاءَمُوا بَهٰذِهِ ٱلسَّفْرَةِ لِلَاجَرَى فِيهَا عَلَىَّ وَعَلَى كَافُورٍ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَرْجِعُوا ۚ فَلَمَّا رَأْ يِتُ تَأْ كَيْدَ ٱلسُّلْطَانَ فِي ٱلسَّفَرِ أَكَّدْتُ عَلَيْهِمْ وَقَوِيَ عَزْ مِي فَقَالُوا : أَلَا تَرَى مَا ٱتَّفَقَ فِي بِدَا يَةِ هٰذِهِ ٱلسَّفْرَةِ وَٱلسَّلْطَانُ يَعْذِرُكَ فَلْنَرْجِعُ إِلَيْهِ أَوْ نَقِمْ حَتَّى يَصِلَ جَوَا بُهُ ۚ فَقُلْتُ لَهُمْ: لَا يُحْكِنُ ٱلْمُقَامُ وَحَيْثُمَا كُنَّا أَدْرَكَنَا ٱلْجُوَابُ • فَرَحَلْنَا عَنْ كُولَ وَأَثَّمُنَّا سَفَرَنَا إِلَى ٱلصِّينِ حَتَّى ٱ نُتَهَيْنَا إِلَيْهَا ﴿ لَابَنِ بِطُوطُهُ ﴾

# نبذة من كتاب مروج الذهب للمسعودي ( باختصار)

٣١٥ إِنْنَا نَذُكُرُ فِي هٰذَا ٱلْبَابِ أَجَلًا مِنْ أَخَبَارِ مَا ٱتَّصَلَ بِنَا مِنَ ٱلْبَحْرِ ٱلْجَلَشِيّ وَٱلْمَالِكِ وَٱلْمَالِكِ وَأَجَلًا مِنَ تَرْتِيبِهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ ٱلْمَجْرِ الْجَبْرِ الْمَالِكِ وَأَجْلًا مِنَ تَرْتِيبِهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ ٱلْمَخَبَ أَلُوكِ وَأَلْمَنْ وَٱلْمِنْدِ وَفَادِسَ وَٱلْيَمَنِ مُتَّصِلَةٌ مَنْ أَنْوَاعِ ٱلْمَخَبَانَهَا وَذَكُودَهَا يَخْتِلفُ لِالْخَتِلَافِ مِنَاهُهَا غَيْرُ مُنْفَصِلَةٍ وَإِلَّا أَنَّ هَيَجَانَهَا وَزَكُودَهَا يَخْتِلفُ لِالْخَتِلَافِ

مَهَابِّ رَيَاحِهَا وَ إِبَّانِ تُوَرَانِهَا وَغَيْرِ ذَٰلِكَ . فَيَحْرُ فَارِسَ تَكُثْرُ أَمْوَا جُهُ وَ يَصْمُبُ زَكُو بُهُ عِنْدَ لِينِ بَحْرِ الْهِنْدِ وَٱسْتِقَامَةِ ٱلْؤَكُوبِ فِيهِ وَقِلَّةٍ أَمُواجِهِ وَيلِينُ بَحْرُ فَادِسَ وَتَقِلُّ أَمُواجُهُ وَيَسْهُلُ رُكُو بُهُ عِنْدَ ٱدْتِجَاجِ بَحْرِ ٱلْمِنْدِ وَٱصْطِرَابِ أَمْوَاجِهِ وَظُلْمَتهِ وَصُعُوبِتهِ عِنْدَ زُكُوبِهِ . . . وَٱلْغُوْصُ عَلَى ٱلنَّوْلُوْ فِي بَحْرَ فَارِسَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي أَوَّلِ نِبسَانَ إِلَى آخِر أَ يُلُولَ وَمَا عَدَا ذَٰ لِكَ مِنْ شُهُورِ ٱلسَّنَةِ فَلَا غَوْصَ فِيهَا . وَتُطْلَقُ ٱلْمَرَاكِبُ مِنْ بَحْدِ فَادِسَ إِلَى ٱلْبَحْدِ ٱلثَّانِي وَهُوَ ٱلْمُعْرُوفُ بِلَادِوي . لَا ُيدْرَكُ قَمْرُهُ وَلَا يُحْصَرُ كُثَرُهُ مِنْ بَهَامًا تِهِ وَلَا تَضْبَطُ عَامَا تُهُ لِغُزْرِ مَا يَئه وَٱيَّسَاعِ فِضَا ثِهِ . وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلْبَحْرِيِّينَ يَزْغُمُونَ أَنَّ ٱلْوَصْفَ لَايُحِبِطُ ۗ بأَ قَطَارِهِ لَمَا ذَكُرْنَا مِنْ تَشَعُّهِ . وَرُبَّا تَقْطَعُهُ ٱلسُّفُنُ فِي ٱلشَّهْرَيْنِ وَٱلثَّلَاثَةِ وَفِي ٱلشَّهْرَ عَلَى قَدْرِ مَهَابِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّلَامَةِ • وَلَيْسَ فِي هٰذِهِ ٱلْبِحَادِ (أَعْنِي مَا ٱشْتَمَلَ عَلَيْهِ ٱلْبَحْرُ ٱلْجَبْسِيُّ ) أَكْبَرُ مِنْ هٰذَا ٱلْبَحْرِ لَارَوِي وَلَا أَشَدُّ. وَفِي عُرْضِهِ بَخْرُ ٱلزُّنْجِ وَ بِلَادُهُمْ. وَعَنْبَرُ هَذَا ٱلْبَحْرِ قَلِيلٌ . وَذَٰلِكَ أَنَّ ٱلْمَنْبَرَ أَكُثُرُهُ يَقِمُ إِلَى بِلَادٍ ٱلزُّنْجِ وَسَاحِلِ ٱلشِّحْرِ مِنْ أَدْضِ ٱلْعَرَبِ • وَأَهْلُ ٱلشِّحْرَ أَنَاسٌ مِنْ فُضَّاعَةً بْن خِمَيرَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ ٱلْعَرَبِ • وَ يُدْعَى مَنْ سَكَنَ هَذَا ٱلْبَلَدَ مِنَ ٱلْعَرَبِ ٱلْمُرَةَ • أَصْحَابُ شُعُورٍ وَجُمَمٍ وَلُفَتْهُمْ بِخِلَافِ لُغَةِ ٱلْعَرَبِ • وَذَٰلِكَ أَنْهُمْ يُجْمَلُونَ ٱلشِّينَ ۚ بَدَلًا مِنَ ٱلْكَافِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ فِي خِطَابِهِمْ وَنَوَادِرِ كَلَامِهُمْ وَهُمْ ذَوُو فَقْرِ وَفَاقَةٍ • وَلَهُمْ نُخُبُ يَزَكُنُونَهَا بِٱللَّيْلِ تُعْرَفُ

بِٱلنَّجْبِ ٱلْمُرِيَّةِ تُشَبَّهُ فِي ٱلسَّرْعَةِ بِٱلنَّجْبِ ٱلْبَجَاوِيَّةِ . بَلْ عِنْدَ جَمَاعَةٍ أَنَّهَا أَسْرَعُ مِنْهَا . يَسِيرُ ونَ عَلَيْهَا عَلَى سَاحِلٍ بَحْرِهِمْ . وَأَجْوَدُ ٱلْعَنْبَرِ مَا وَقَعَ إِلَىٰ هٰذِهِ ٱلنَّاحِيَةِ وَإِلَى جَزَائِرِ ٱلزُّنْجِ وَسَلِحِلهِ . وَهُوَ ٱلْمُدَوَّرُ ٱلْأَزْرَقُ. وَأَهْلُ جَزَائِرِ ٱلزَّنجِ مُتَّفِقُو ٱلْكَلِمَةِ لَا يَحْصُرُهُمْ ٱلْعَدَدُ لِكَثْرَتِهِمْ وَلَا تَحْصَى جُيُوشُ ٱلْمُ أَةِ ٱلْمُتَمَلِّكَةِ عَلَيْهِمْ . وَبَيْنَ ٱلْجَزيرَةِ وَٱلْجَزِيرَ ۚ فَعُولُ ٱلْلِيلِ وَٱلْفَرْسَخِ وَٱلْفَرْسَخَيْنِ وَٱلثَّلَاثَةِ. وَلَيْسَ يُوجَدُ فِي جَزَائِر ٱلْبَحْرِ أَلْطَفُ صَنْعَةً مِنْ أَهْلِ هَذِهِ ٱلْجَزَائِرِ فِي سَائِر ٱلْمَن وَٱلصَّنَا ئِع ِ مِنَ ٱلثِّيَابِ وَٱلْآلَاتِ وَغَيْرِ ذَٰ لِكَ . وَ'بُيُوتُ أَمْوَالِهٰذِهِ ٱلْمُلَكَةِ ٱلْوَدَعُ. وَهٰذِهِ ٱلْجَزَائِرُ تُعْرَفُ جَمِيعًا بِٱلدُّبْجَاتِ. وَمِنْهَا يُحْمَلُ ٱڬؙؿُۯؙٱڶتَّارَجِيلِ ۥ وَآخِرُ هٰذِهِ ٱلْجُزَا يِّرِ جَزِيرَ ةُسَرَ نْدِيبَ، وَيَلِي سَرَ نْدِيبَ جَزَائِرُ أَخَرُ نَحُوْمِنْ أَلْفِ فَرْسَخٍ تُعْرَفُ بِٱلرَّامِنِي مَعْمُورَةٌ فِيهَا مُلُوكُ ۖ وَفِيهَا مَعَادِنُ نَهَبٍ كَثِيرَةٌ وَيَايِهَا بِلَادُ قَيْصُورَ وَإِلَيْهَا 'يِضَافْ ٱلْكَافُورُ ٱلْقَيْصُورِيُّ. وَأَكْثَرُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ هٰذِهِ ٱلْجُزَا ثِرِ غِذَ اَؤْهُمُ ٱلنَّارَجِيلُ. وَيُحْمَلُ مِنْ هٰذِهِ ٱلْجَزَائِرِ خَشَبُ ٱلْبَقُّم ِ وَٱلْمَيْزُرَانُ وَٱلنَّهَبُ. وَفِيَلَتُهَا كَثِيرَةٌ وَمِنْ أَهْلِهَا مَنْ يَأْكُلُ لُخُومَ أَلَنَّاسٍ • وَتَتَّصِلُ هٰذِهِ ٱلْجُزَّائِنُ بِجَزَا ئِنِ ٱلنَّجْمَا لُوسَ . وَهُمْ أَمَمْ ۚ عَجِيبَةٌ يَخْرُجُونَ فِي ٱلْقَوَارِبِ عِنْدَ أُجْتِيَازِ ٱلْمَرَاكِبِ بِهِمْ مَعَهُمْ ٱلْعَنْبَرُ وَٱلنَّارَجِيلُ وَغَيْرُ ذَٰ اِكَ. فَيَتَعَاوَضُونَ بِٱلْدِيدِ وَشِي ْ وِمِنَ ٱلنِّيَابِ وَلَا يَبِيمُونَ ذَٰ اِكَ بِٱلدَّرَاهِمِ وَٱلدَّنَا نِيرِ . وَ يَلِيهِمَ جَزَا بِنُ يَقَالُ لَهَا أَبْرَامَانُ فِيهَا أَنَاسُ سُودٌ عَجِيبُو ٱلصُّورِ وَٱلْمَنَاظِر

مُفَاْفَلُو ٱلشُّعُورِ لَا مَرَاكِبَ لَهُمْ فَإِذَا وَقَعَ غَرِيقٌ إِلَيْهِمْ مِمَّنْ كَيْسَ ٱلْمَرْكَبُ بِهِ فِي ٱلْبَحْرِ أَكَلُوهُ وَكَذٰلِكَ فِعْلَهُمْ بِٱلْمَرَاكِبِ إِذَا وَقَعَتْ إَلَيْهِمْ •وَذَكَرَ لِي جَمَاعَةُ مِنَ ٱلنَّوَاخِذَةِ أَنَّهُمْ (عَارَأُوا فِي هٰذَا ٱلْبَحْرِ سَحَابًا أَعْيَضَ قِطَعًا صِفَارًا يَغْرُبُ مِنْهُ لِسَانٌ طَوِيلٌ أَبْيَضُ حَتَّى يَتَّصِلَ بَمَاءِ ٱلْبَحْرِ فَإِذَا ٱتَّصَلَ بِهِ غَلَا لِذَٰلِكَ وَٱرْ تَفَعَتْ مِنْهُ زَوَا بِمُ عَظِيمَةً لا تَمَّرٌّ زَوْ بَعَةَ مِنْهَا بِشَي ء إِلَّا أَ تُلَفَتْهُ. وَأَمَّا ٱلْبَحْرُ ٱلرَّا بِمُ فَهُوَ بَحْرُ كَلَّهَ وَهُوَ قَالِيلُ ٱلْمَاءَكَثِيرُ ٱلْجَزَا يُر وَٱلصَّرَا ئِر • وَذٰلِكَ أَنَّ أَهْلَ ٱلْمَرَا كَ يُسَمُّونَ مَا بَيْنَ ٱلْخَلِيجَيْنِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمْ فِيهِ ٱلصَّرَّ وَلَهٰذَا ٱلْبَحْرِ أَنْوَاءٌ مِنَ ٱلْجَزَائِرِ وَٱلْجِالِ عَجِيبَةُوَإِثَّا غَرَضْنَا ٱلتَّلْوِيحُ بِلْمَع مِنَ ٱلْأَخْبَادِ عَنْهَا لَا ٱلْبَسْطُ. وَكَذَٰلِكَ ٱلْبَحْرُ ٱ ۚ كَامِسُ ٱلْمَعْرُوفُ بِكُرْدَ نَجَ كَثِيرُ ٱ لَجِبَالَ وَٱ لَجَزَا يُرِ فِيهِ ٱلْكَافُورُ وَمَا ﴿ ٱلْكَافُورِ . وَفِيهِ أَجْنَاسُ مِنَ ٱلأَمَم ِمِنْهُمْ جِنْسُ 'يُقَالُ لَهُمُ ٱلْفَنْجَبُ ' شُعُورُهُمْ مُفَافَلَةٌ وَصُورُهُمْ عَجِيبَةٌ يَعْرِضُونَ فِي قَوارِبَ لَهُمْ لِطَافٍ لِلْمَرَاكِبِ إِذَا ٱجْتَازَتْ بِهِمْ وَيَرْمُونَ بِنَوْعٍ مِنَ ٱلسِّهَامِ عجِيبٍ قَدْ ٱسْقِيَ ٱلسُّمَّ ۚ ثُمَّ يَلِيهِ بَحْرُ ٱلصَّنْفُ وَفِيهِ مَمْلَكَةَ ٱلْمِهْرَ اجِ مَاكِ ٱلْخَزَا يْرُومْلَكُ لا يُضْبَطُ ۚ لِكَثْرَ تِهِ وَلَا تُحْصَى جُنُودُهُ ۚ وَقَدْ حَازَهَٰذَا ٱلْمَلَكُ أَنْوَاعَ ٱلْأَفَاوِ بِهِ وَٱلطِّيبِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ ٱلْمُلُوكِ مَا لَهُ . وَمَّا يُجَهَّزُ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ وَيُحْمَلُ مِنْ أَدْضِهِ ٱلْكَافُورُ وَٱلْهُودُ وَٱلْقَرَ نْفُلُ وَٱلصَّنْدَلُ وَٱلْبَسْبَاسَةُ وَٱلْقَافَلَةُ وَٱلْكَيَابَةُ وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِمَّا لَمْ نَذْكُرْهُ. وَجَزَا ئُرُهُ تَتَّصِل بحْر لَا يُدْرَكُ غَا يَتُهُ ولَا يُعْرَفُ مُنْتَهَاهُ . وَهُوَ مِمَّا يَلِي بَحْرَ

ٱلصِّين ِ وَ فِي أَطْرَافٍ جَزَا ثِرِهِ جِبَالْ كَثِيرَةُ فِيهَا ٱلنَّاسُ نَحَوَّمُو · ٱلْآذَانِ بِيضُ ٱلْوُجُوهِ يَجُزُّونَ شُعُورَهُمْ · وَتَظْهَرُ مِنْ جِبَالِهِمِ ٱلنَّارُ اللُّهُل وَٱلنَّهَارِ . بَهَارِهَا نَارْ حَمْرًا ۚ وَ بِٱللَّيْلِ تَسْوَدٌ وَ تَلْحَقُ لِأَعْنَانِ ٱلسَّمَاء لِعُلْوٌ هَا وَذَهَابِهَا فِي ٱلْجُوِّ ﴿ تَقْذِفُ بِأَشَدٌ مَا يَكُونُ مِنْ صَوْتِ ٱلرُّعُودِ وَٱلصَّوَاعِقِ •ثُمُّ يَلِيهِ بَحْرُ ٱلصِّينِ وَهُوَ بَحْرُ خَيثُ كَثِيرُ ٱلْمُوْجِ وَٱلْخِبِّ. وَتَفْسِيرُ ٱلْخِبِّ ٱلشِّدَّةُ ٱلْعَظِيمَةُ فِي ٱلْبَحْرِ. وَفِيهَا جِبَالُ كَثِيرَةٌ لَا بُدَّ لِلْمَرَاكِكِ مِنَ ٱلنُّفُوذِ بَيْنَهَا . وَلَيْسَ بَعْدَ بِلَادِ ٱلصِّينِ مِمَّا يَلِي ٱلْبَحْرَ مَمَالكُ نُتْوَفُ وَلَا بِلَاذُ نُوصَفُ إِلَّا بِلَادُ ٱلسِّيلَى وَجَزَا بِرُهُمَا • وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا مِنَ ٱلْفُرَبَاء أَحَدْ مِنَ ٱلْمِرَاقِ وَلَاغَيْرِهَا فَخَرَجَ عَنْهَا لِصِحَّةِ هَوَا فِهَاوَرُقَةِ مَا يُهَاوَجُودَةِ ثُرْ بَهَا وَكَثْرَةِ خَيْرِهَا إِلَّا ٱلنَّادِرُ مِنَ ٱلنَّاسِ. وَأَهْلُهَا مُهَادِنُونَ لِأَهْلِ ٱلصِّينِ وَمُلُوكِهَا. وَٱلْهَدَايَا بَيْنَهُمْ لَا تَكَادُ تَنْقَطَهُ. وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُمْ شَعْبُ مِنْ وُلْدِ عَامُورِ سَكَّنُواهْنَا لِكَ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَوْنَا مِنْسُكُنَّى أَهْلِ ٱلصِّينِ فِي إِلَادِهِمْ . وَلِلصِّينِ أَنْهَارُ كِبَارُ مِثْلُ دِجْلَةَ وَٱلْفُرَاتِ تَجْرِي مِنْ بِلَادِ ٱلتَّرْكِ وَٱلتَّبْتِ وَٱلصَّغْدِ . وَهُمْ بَيْنَ بُخَارَى وَسَمَرْ قَنْدَ، وَهُنَالِكَ حِبَالُ ٱلنُّوشَادِرِ، فَإِذًا كَانَ ٱلصَّيْفُ رَأَ يْتَ فِي ٱللَّيْلِ نِيرَانًا قَدِ ٱرْتَفَعَتْ مِنْ تِلْكَ ٱلْجَالِ مِنْ نَحُو مِائَةٍ فَرْسَخٍ • وَ بِٱلنَّهَارَ يَظْهَرُ مِنْهَا ٱلدُّخَانُ لِغَلَبَةٍ شُعَاعَ ٱلشَّمْسِ وَصَوْءِهَا وَصَوْء ٱلنَّهَارِ . وَمِنْ هُنَالِكَ يُحْمَلُ ٱلنُّوسَادِرُ . فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ ٱلشِّتَاء مَنْ أَرَادَ مِنْ بِلَادِ خُرَاسَانَ أَنْ يَسْلُكَ إِلَى بِلَادِ ٱلصِّينِ صَارَ إِلَى مَا هُنَالِكَ •

وَهُنَالِكَ وَادٍ بَيْنَ تِلْكَ ٱلْجَالِ طُولُهُ أَرْ بَعُونَ مِيلًا أَوْخَسُونَ مِيلًا . فَيَأْتِي إِلَى أَنَاسٍ هُنَالِكَ عَلَى فَم ِ ٱلْوَادِي فَيْرَغِّبُهُمْ ۚ فِي ٱلْأَجْرَةِ ٱلنَّفِيسَةِ فَيَحْمِلُونَ مَا مَعَهُ عَلَى أَكْتَافِهِمْ • وَبِأَ يْدِيهِم ِ ٱلْمِصِيُّ يَضْرِبُونَ جَنْبَيْهِ خَوْفًا أَنْ نُبْلَجَ وَيَقِفَ فَيَمُوتَ مِنْ كَرْبِ ٱلْوَادِي.وَهُوَ نُيْحِضَرُ أَمَامَهُمْ حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى ذٰلِكَ ٱلرَّأْسِ مِنَ ٱلْوَادِي . وَهُنَالِكَ غَابَاتٌ. وَمُسْتَنْقَعَاتُ لِلْمَاءَفَيَطْرَحُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْمَاءَ لِمَا قَدْ نَالَهُمْ مِنْ شِدَّةِ ٱلْكَرْبِ وَحَرِّ ٱلنُّوشَادِرِ • وَلَا يَسْلُكُ ذَٰ لِكَ ٱلطَّرِيقَ شَيْ ۗ مِنَ ٱلْبَهَا يْمِ لِأَنَّ ٱلنُّوشَادِرَ يَلْتَهِبُ نَارًا فِي ٱلصَّيْفِ. فَلَا يَسْأَكُ ذَاكَ ٱلْوَادِيَ دَاعٍ وَلَا نُجِيتٌ. فَإِذَا كَانَ ٱلشَّتَا ۚ وَكَثْرَتِ ٱلثَّالُوجُ وَٱلْأَنْدَا ۚ وَقَعَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُوْضَعِ فَأَطْفَأَ حَرَّ ٱلنُّوشَادِرِ وَلَهِيبَهُ فَيَسَّلُكُ ٱلنَّاسُ حِينَنِدُ ذَٰ لِكَ ٱلْوَادِيَ . وَٱلْبَهَا ئِمْ لَاصَبْرَ لَهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَرَّ هِ. وَكَذَٰلِكَ مَنْ وَرَدَ مِنْ بِلَادِ ٱلصِّينِ فَعِلَ بِهِ مِنَ ٱلضَّرْبِ مَا فَعِلَ بِٱلْمَارِّ. وَٱلْمَسَافَةُ بَيْنَ بِلَادِخُرَاسَانَ عَلَى ٱلْمُوْضِعِ ٱلَّذِي ذَكَرْنَا إِلَى بِلَادِ ٱلصِّينَ فَحْوْ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا • بَيْنَ عَامِرِ وَغَامِرِ وَدَهَاسٍ وَرِمَالٍ • وَ فِي غَيْرٍ هٰذَا ٱلطَّرِيقِ مِمَّا يَسْلُكُهُ ٱلْبَهَا يَمُ نَحُوْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنَّ ذَٰ لِكَ فِي خَفَارَاتِ أَنْوَاعٍ مِنَ ٱلتَّرْكِ. وَقَدْ رَأَيْتُ بِبَلْخَ شَيْخًا جَمِيلًا ذَا رَأْي وَفَهْمٍ قَدْ دَخَلَ ٱلصِّينَ مِرَادًا كَثِيرَةً وَلَمْ يَمْكُ ٱلْبَحْرَ قَطُّ. وَقَدْ رَأْ يْتُ عِدَّةً مِنَ ٱلنَّاسِ مِمَّنْ سَلَكَ مِنْ ۚ إِلَادِ ٱلصَّغْدِ عَلَى جِبَالِ ٱلنُّوشَادِرِ إِلَى أَرْضُ ٱلتُّبَّتِ وَٱلصِّينِ بِبِلَادِ خُرَاسَانُ وَ بِلَادُ ٱلْهِنْدِ مُتَّصِلَةٌ بِبِلَادِ خْرَ اسَانَ وَٱلسِّنْدِ مِمَّا مَلِي ٱلْمُنْصُورَةَ وَٱلْمُوْلْتَانَ • وَٱلْقَوَافِلُ مُتَّصِلَةٌ مِنَ ٱلسِّنْدِ إِلَى خُرَاسَانَ • وَكَذَلِكَ إِلَى ٱلْمِنْدِ إِلَى أَنْ تَتَّصِلَ هٰذِهِ ٱلدِّيَارُ بِبَلَادِ زَا بُلِسْتَانَ

# السَّفْرة الثَّانية من سَفَرات السَّنْدباد البحري (\*)

٣١٦ قَالَ ٱلسَّنْدَ بَادُ ٱلْبَحْرِيُّ إِنِّي لَّا ٱنْهَمَكْتُ فِي ٱللَّذَّاتِ وَٱنْتَهَابِ ٱلْمَرَّاتِ خَطَرَ بِبَالِي ٱلسَّفَرُ وَٱشْتَاقَتْ نَفْسِي لِلْمَتْجَرِ وَنَسِيتُ مَا لَقيتُ مِنَ ٱلشَّدَّاتِ • فَأَخَذْتُ فِي ٱلْأَهْبَةِ وَٱشْتَرَ ٰيتُ مَتَاعًا مَليحًا وَشَدَدْتُ ٱلْأَهَّالَ وَسَافَوْتُ مَعَ تُتَّارِ مُرَافِقِينَ وَرِفَاقِ مُوَافِقِينَ •حَتَّى وَصَلْنَا إِلَى سَاحِلُ ٱلْبَحْرُ وَرَكُبْنَا فِي مَرْكَبٍ مَكينِ وَنَحْنُ بِٱللَّهِ نَسْتَعينُ. وَمَا زِلْنَا نَسِيرُ مِنْ جَزِيرَةٍ إِلَى جَزِيرَةٍ وَ نَحْنُ نَبِيعُ وَنَشْتَرِي وَنَتَعَوَّضُ حَتَّى نَزَلْنَا ذَاتَ يَوْمُ عَلَى جَزِيرَةٍ كَثِيرَةٍ ٱلْأَشْجَارِ وَٱلْأَثْمَارِ . خَالِيَةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا فِيهَا دَيَّارُ وَلَا نَافِخُ نَارٍ. فَرَسَا ٱلْمُرْكَبُ عَلَيْهَا. وَطَلَعَ ٱلتُّجَّارُ إِلَيْهَا . وَتَنَزُّهُواعَلَى رِيَاضِهَا وَأَنْهَارِهَا. وَجَمَعُوا مِنْ أَزْهَارِهَا وَأَثْمَارِهَا. وَأَنَّا قَدْ أَخَذْتُ ٱلسُّفْرَةَ وَٱلْمُدَامَ وَجَلَسْتُ عَلَى سَاقِيَةٍ جَارِيَةٍ بَبِيْنَ أَشْجَارِ مُفِرَةٍ فَأَكُلُتْ وَشَرِبْتُ وَطَابَ لِي ٱلْمَنَامُ . فَرَقَدْتُ مُكَانَى بَيْنَ ٱلْأَشْجَارِهِ فَمَا ٱسْتَيْقَظْتُ إِلَّا وَٱلْمَرْكَبُ قَدْ أَقَامَ وَسَارَ وَسَافَرَ وْغَاصَ فِي ٱلْبَحْرِ ۚ فَقُمْتُ ۚ وَكُمْ أَجِدْ عِنْدِي لَا أَنِيسًا وَلَا جَلِيسًا • وَٱلَّمْرُكُ ۗ

 <sup>(\*)</sup> تنبيه اليست قصّة السندباد البحري امرًا وافييًا بل أحدوثة عتلقة وند ضممناها الى الكتاب لما تضمّنته من الملح والفكاهات واوصاف ملاد ممروفة

قَدْ أَ بُعَـدَ عَنِي وَمَا بَقِيتُ أَنظُرُهُ . فَصَرَخْتُ ﴿ وَلَطَمْتُ عَلَى رَأْسِي وَٱ تُقطعَ رَجَلهِ ي مِنَ ٱلْحَيَاةِ وَٱلدُّ نَيَا وَكَادَتْ مَّرَارَ تِي تَنْفَطرُ مِنَ ٱلنَّدَمْ. وَوَقَعْتُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مَغْشِيًّا عَلَىَّ زَمَانًا طَوِيلًا وَبَّكَيْتُ وَٱلْتُ رُوحِي حَيْثُ لَمْ أَنْتَهِ عَنِ ٱلسَّفَرِ . وَنَدِمْتُ حَيْثُ لَا يَنْفَعُ ٱلنَّدَمُ وَقَلْتُ: لَا حَوْلِيَ وَلَا فَوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ وَبَقِيتُ كَا لَمَجْنُونِ لَا أَقْدِرُ عَلَى ٱلسَّكُوتِ فَصَعَدْتُ عَلَى شَجَرَةٍ عَالِيَةٍ وَنَظَرْتُ يَمِينًا وَشِمَالًا. فَلَمْ أَرَ غَيْرَ ٱلْمَاء وَٱلسَّمَاءِ فَنَظَرَتُ وَإِذَا شَيْءٌ أَ بْيَصْ ۚ قَدْ لَإِح لِي مِنَ ٱلْبُعْدِ فَنَزَلْتُ منَ ٱلشَّجَرَّةِ. وَأَخَذْتُ ٱلسُّفْرَةَ وَكَانَ فِيْهَا زَادْ كَثِيرْ . ثُمَّ إِنِّي قَصَدْتُ ذلِكَ ٱلْسِيَاضَ وَإِذَا هِيَ قُتَّةٌ كَبِيرَةٌ شَاهِقَةٌ مَلسَةٌ نَاعِمَةٌ. فَدَنُوتُ مِنْهَا وَدُرْتُ حَوْلَهَا فَلَمْ أَجِدْ لَهَا بَالًّا وَلَمْ أَطِقِ ٱلصُّمُودَ إِلَيْهَا مِنْ مَلَاسَتِهَا. وَكَا نَتِ ٱسْتِدَارَتُهَا خُسينَ خُطْوَةً فَبَقِيتُ مُتَحَيَّرًا فِي ذَٰلِكَ وَكَا نَتِ ٱلشَّمْسُ قَدْ قَارَبَتِ ٱلْغُرُوبَ.وَإِذَا ٱلْجُوُّ قَدْ أَظْلَمَ وَظَهَرَتْ غَيْمَةُ ْ كَبِيرَةُ فَتَأَمَّلُتُهَا وَإِذَا هِيَ طَيْرٌ. فَتَذ كَّرْتُ مَا أَخْبَرَ ٱلْبَحْرِيُّونَ عَنْ طَيْرٍ ٱلرُّخَ ٱلَّذِي هُوَ بِقَدْرِ ٱلْغَيْمَةِ وَتِلْكَ ٱلْقُبَّةُ هِيَ بَيْضَتُهُ. وَإِذَا بِٱلطَّيْرِ قَدْ نَزَلَ عَلَيْهَا وَأَنَا فِي جَانِبِهَا. فَوَقَعَ أَحَدُ نَخَالِبُهِ فَدَّامِي كَأَنَّهُ سِكَّةٌ حَديدٍ كَبَيرَ ةُ ۚ فَحَلَلْتُ عِمَامَتِي مِنْ رَأْسِي وَشَدَدْتُ نَفْسِي فِي طَرَفِ ٱلْعِمَامَةِ وَ فِي ٱلْمُخْلَبِ شَدًّا وَثِيقًا وَقُلْتُ لَعَلَّا هَذَا ٱلطَّيْرَ يُخْرِجْنِي مِنْ هٰذُه ٱكْخِرَيْرَةِ إِلَى مَكَانِ عَامِرٍ • فَلَمَّا أَصْبَحَ ٱلصَّاحُ أَ قُلَعَ ٱلرُّخُّ وَطَارَ فِي ٱلْفَضَاءُ وَأَنَا مَوْبُوطُ فِي يَخْلَبِهِ رَابِطًا وَثِيقًا وَٱلسُّفْرَةُ مَّعَى • وَلَمْ يَزَلُ مْرُ تَفِعًا وَأَنَا مُتَعَلِّقٌ بِمِخْلَبِهِ فَطَارَ وَعَلا إِلَى ٱلْجُوِّ حَتَّى ظَنَفْتَ أَنَهُ قَدِ ٱحْتَكَّ بِٱلسَّمَاءِ • ثُمُّ نَكَسَ رَأْسَهُ وَطَلَبَ ٱلْأَرْضَ فَلَمْ أَحِسَّ بنَفْسى إِلَّا وَأَنَّا عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ • فَحَلَلْتُ ٱلْعَمَامَةَ مِنْ عَخَالِبِهِ وَإَذَا بَهِ ضَرَبَ عَلَى حَيَّةٍ كَأَنَّهَا جَمَلْ وَأَخَذَهَا وَطَارَ . وَيَقِيتُ أَنَا فِي وَادٍ عَمِيق لَا يُبْلُغُ ٱلنَّظَرُ إِلَى ٱرْتِفَاعِهِ وَلَا سَبِيلَ لِلنُّزُولِ إِلَيْهِ وَلَا ٱلصُّمُودِ مِنْهُ فَقُلْتُ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ كُلُّ نَا نِبَةٍ تَأْتِينِي أَصْعَبُ مِنَ ٱلْأُخْرَى. ثُمُّ إِنِّي تَمَشَّيْتُ فِي ذٰلِكَ ٱلْوَادِي وَإِذَا أَرْضُهُ جَمِيعُهَا منْ حَجَرِ ٱلْأَلْمَاسِ. وَهُوَ مِنْ أَفْخَرِ ٱلْجُوَاهِرِ ٱلْغَالِيَةِ ٱلثَّمَنِ. وَ فِي ذٰلكَ ٱلْوَادِي حَيَّاتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَبْلَغُ ٱلْفيلَ وَهِي كَثِيرَة جِدًّا. وَتَخْتَفِي بِٱلنَّهَارِ مِنْ هٰذَا ٱلطَّيْرِ ٱلَّذِي ۚ ذَّكُرْنَاهُ ۚ وَتَّسْعَى بِٱلَّذِلِ ۚ فَسَقِّيتُ مُتَحَيِّرًا ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ إِلَىٰ أَنْ أَمْسَى ٱلْسَاءُ . ثُمَّ إِنَّنِي عَمَدْتُ إِلَى مَغَارَةٍ فِي كَمْفٍ صَغير وَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَسَدَدْتُ بَا بَهُ بِحَجَر كَبيرٍ وَأَخْرَجْتُ مِمَّا بَقِيَ مَعَى مِنَ ٱلزَّادِ فِي ٱلسُّفْرَةِ • فَأَكَانُ كِفَا يَتِي وَأَنَا أَرْتَعَدُ مِنَ ٱلْخُوْفِ.وَإِذَا بِٱلْحُيَّاتِ خَرَجَتْ تَسْعَى بَعْضُهَا كَٱلْأَفْيَالِ وَبَيْضُهَا كَاْلِجْمَالِ. وَعَا يَنْتُ مَا هَا لَنِي مِنْهَا حَتَّى طَلَعَ ٱلْفَجْرُ وَقَدِ ٱخْتَفَتِ ٱلْحَيَّاتُ، فَخَرَّجْتُ أَمْشِي فِي ٱلْوَادِي وَأَنَا فِي حَيْرَةٍ عَظِيمَةٍ . وَبَيْنَمَا أَنَا وَاقِفٌ فِي ٱلْوَادِي إِذْوَقَعَ بِجَا نِبِي شِقَّةُ لَخُم طِرِيْ مِفَا لَتَفَتُ وَ إِذَا بِشَقَق كَثِيرَةٍ قَدْ تَسَا قَطَتْ مَنَّ أَعْلَى ٱلْجِبَالِ فَتَذَكَّرْتُ مَا أَخْيَرَ بِهِ ٱلْبَحْرِيُّونَ أَنَّهُ وَادِى ٱلْأَلَاسِ ٱلَّذِي يَقْصِدُهُ ٱلتُّجَّارُ وَيُشَرَّ حُونَ ٱللَّحْمَ وَيَرْمُونَهُ

فِيهِ فَيَلْتَصِقُ فِيهِ بَعْضُ ٱلْأَلَاسِ فَتَنْزِلُ ٱلنَّسُورُ وَتُصْعِلُهُ إِلَى ٱلْجَبَلِ حَتَّى تُطْعَمَهُ أَفْرَاخَهَا • فَيَأْ تِي ٱلتُّجَّارُ وَ يَأْخُذُونَ مَا لَصِقَ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْجَارَ كُلُّ تَاجِرٍ مِنْ شِقَّتِهِ وَلَيْسَ أَحَدْ يَقْدِرُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بِهِذِهِ ٱلْحِيلَةِ • فَطَارَ قَلْبِي بِذَٰلِكَ وَجَمَعْتُ مِنَ ٱلْوَادِي مَا قَدَرْتُ مِنْ أَفْخَر ٱلْأَلَّاسِ ٱلْمَلِيحِ وَمَلَأْتُ ٱلسَّفْرَةَ • وَأَ تَيْتُ إِلَى شِقَّةٍ كَبِيرَةٍ تَجَلَّاتُ فِيهَا وَرَ بَطْنُهَا فِي ٱلْعِمَامَةِ رَ بُطًّا وَثِيقًا وَٱلسُّفْرَةُ مَعِي . وَبَعْدَ قَلِيلِ أَتَتِ ٱلنُّسُورُ وَكُلُّ مِنْهَا حَمَلَ شِقَّةً وَأَرْتَفَعَ بِهَا إِلَى أَعْلَى ٱلْجَبَلِ. وَشِقَّتِي حَمَّلَهَا نَسْرُ كَبِيرُ وَوَصَعَهَا فَوْقَ ٱلْجُبَلِ أَيْضًا وَإِذَا بِصَيْحَاتٍ قَدْ عَلَتْ عَلَى ٱلنُّسُورِ فَأَجْفَلَتْ وَتَرَكَتِ ٱللَّهُومَ وَطَارَتْ فَأَتَى ٱلتُّجَّارُ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى شِقَّتِهِ فَنَهَضَ صَاحِبُ شِقَّتِي لِيَأْخُذَ مَا لَصِقَ بِهَا . فَوَجَدَ نِي وَٱرْتَعَدَ مِنَّى فَقُلْتُ لَهُ : لَا تَخَفَ أَنَا إِنْسَانٌ مِثْلُكَ • فَصَرَخَ وَبَكَى وَقَالَ: يَا خَيْبَ لَهُ يَجَارَ تِيْ فِيكَ . فَقُلْت ' لَهُ : لَا بَأْسَ عَلَيْكَ . أَنَا مَعِي شَيْ ۚ أُعْطِيكَ أَكْثَرَ مِمَّا حَصَلَ لِرِفَاقِكَ ۖ ثُمَّ إِنَّهُ تَقَدَّمَ وَحَلَّ ٱلشِّقَّـةَ ُوٱلْعِمَامَةَ وَأَخْرَجَنِي . وَإِذَا بِٱلنُّجَّارِ قَدِ ٱجْتَمَعُوا إِلَيَّ وَسَأَلُونِي عَنْ حَالِي وَعَرَفُونِي . فَعَكَيْتُ لِمُمْ مَا جَرَى فَتَعَجُّبُوا عَجَيًّا عَظِيمًا وَقَالُوا: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى سَلَامَتِكَ . ثُمَّ مَضَوْا وَأَنَا مَعَهُمْ إِلَى بَعْبَعِ ٱلتُّجَّادِ . ثُمَّ أَخْرَجْتُ مِنَ ٱلسُّفْرَةِ ٱلَّتِي مَعِي وَأَعْطَيْتُ صَاحِبَ شِقَّتِى نَصِيبَهُ وَكُنْتُ ۚ قَدْ مَلَأَنَّهَا مِنَ ٱلْجَوَاهِرِ ٱلثَّمِينَةِ . وَثِمْتُ تِلْكَ ٱللَّيْلَةَ عَنْدَهُمْ وَهُمْ يَسْأَ لُونِي عَنْ عُمْرِي وَأَنَا لَا أَعِي مِنْ فَرَحِي وَأَظُنَّ أَنِّي فِي ٱلْمَنَامِ.

أُثُمُّ أَمْنَا فِي ٱلْغَدِ وَسِرْنَا فِي جِبَالِ عَالِيَةٍ حَتَّى أَتَيْنَا جَزِيرَةً عَظِيمَةً .وَفِيهَا شَجَرَةُ ٱلْكَافُورِ كُلُّ شَجَرَةٍ مِنْهَا ٱلظَلّلُ مائَةَ رَجُل وَأَكْثَرَ. وَهُوَ أَنَّهُمْ يَثْفُهُونَ أَعْلَى ٱلشَّجَرَةِ فَيَسيلُ مِنْهَا مَا ۚ ٱلكَافُورِ وَيَمْلاَ جِرَارًا عَدِيدَةً • وَ بَعْدَ ذَٰلِكَ يَظْهَرُ ۚ فَطْرُ ٱلْكَافُورِ كَالصَّمْعَ ثُمَّ يَبْطُلُ وَتَجَفُّ ٱلشَّجَرَةُ • وَ فِي هٰذِهِ ٱلْجَزِيرَةِ وَحْشُ يُسَمَّى ٱلْكُرْ كَدَّنْ. وَهُوَ كَرَعَايَا ٱلْبَقِرِ دُونَ ٱلْفيل وَأَكْبَرُ مِنَ ٱلْجَامُوس وَمَأْ كُولُهُ نَبَاتُ ٱلْأَدْضِ وَلَهُ قَرْنٌ وَاحِدٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ طُولُهُ ذِرَاعٌ وَءَرْضُهُ قَبْضَـةٌ وَفِيهِ صُورَةٌ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ ۥفَإِذَا ٱنْشَقَّ رَأَ يْتَ ٱلصُّورَةَ بَيَاضًا فِي سَوَادٍ يُشْبهُ صُورَةَ َ إِنْسَانٍ وَبَعْضَ ٱلْخِيُوانِ وَذَكَرُ وا أَنَّ هٰذَا ٱلْقَرْنَ يُتَّخَذُ مِنْهُ كُلُّ مِنْطَقَةٍ نُسَاوِي أَ لْفَ دِينَارٍ . وَهٰذَا ٱلْحَيَوَانُ هُوَ ٱلْكُرْ كَدَّنُ يَشُكُّ ٱلْفيلَ بَقَرْ نِهِ يَجْمِلُهُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَسِيلُ دُهْنُهُ عَلَى عَيْنَى ٱلْكُرْ كَدَّنِ فَيْمِيهِ وَيَبْقَى مُلْقِيَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ. فَيَأْتِي ٱلطَّيْرُ ٱلَّذِي هُوَ ٱلرُّخُّ وَيَأْخُذُ ٱلِا ثُنَين فِي نَخَالِبِهِ وَيَطِيرُ فِي ٱلْجُوِّ وَيَّضِي يُطْعُمُهُمَا فِرَاخَهُ ۥ وَرَأَيْتُ فِي يِنْكَ ٱلْجَزِيرَةِ عَجَائِتَ كَثِيرَةً تُحَيِّرُ ٱلْعَقْلَ مُثُمَّ إِنِّي بِمْتُ مِنَ ٱلْأَلَمَاسِ ٱلَّذِي مَعِي وَتَمَوَّضْتُ شَيْئًا كَثِيرًا وَمَا زِلْتُ أَسِيرٌ مِنْ جَزِيرَةٍ إِلَى جَزِيرَةٍ وَمِنْ بِلَادٍ إِلَى بِلَادٍ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى ٱلْبَصْرَةِ . وَمِنْهَا إِلَى بَعْدَادَ وَدَخَلْتُ دَارِي وَمَعِي مِنَ ٱلْمَالِ مَا لَا يُوصَفُ وَلَا يُعَدُّ . فَتَصَدَّقْتُ وَأَعْطَيْتُ ٱلْفُقَرَاءَ وَٱلْمَحْتَاجِينَ • وَبَقِيتُ عَلَى هٰذَا ٱلْحَـالِ أَقْضَى ٱلْأَوْقَاتَ بِٱلْهَنَاءِ وَٱلْسَرَّاتِ. وَنَسيتُ مَا لَاقَيْتُ مِنَ ٱلْمُشَقَّاتِ

### السفرة الثالثة

٣١٧٪ وَلَمَّا أَصْبَحَ صَبَاحُ ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِي جَلَسَ ٱلسَّادَاتُ لاَسْتَمَاعِ حِكَا مَهُ مَا أَصَابَهُ فِي ٱلسَّفْرَةِ ٱلثَّالِئَةِ • قَالَ ٱلسَّنْدَبَادُ ٱلْبَحْرِيُّ : فَلَمَّا أَنْهَمَكُتْ فِي ٱللَّذَّاتِ وَغَرْفَتْ فِي ٱلْهَنَاءِ وَٱلْسَرَّاتِ وَنَسِيتُ مَا لَقْتُ منَ ٱلْعَنَاءِ وَٱلْمَشَقَّاتِ وَبَهْيتُ ۚ كَلْذَلِكَ ثُرُهَةً مِنَ ٱلْأَوْقَاتِ خَطَرَ بِبَالِي ٱلسَّفَرُ وَٱشْتَاقَتْ نَفْسِي لِلْمَتْجَرِ . فَشَدَدْتُ ٱلْأَحْمَالَ ٱلدِّقَــالَ وَٱلْاَمْتِعَةَ ٱلْغَوَالِيَ .وَسَافَرْتُ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى بَبْضِ ٱلْبَلَادِ حَتَّى وَصَاْتُ ' إِلَى سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ مَعَ تِجَادٍ مُرَافِقِينَ وَدِفَاقٍ مُوَافِةِ مِنَ وَمَعِي مِنَ ٱلْبَضَائِعِ مَا يَسُرُ ۖ ٱلْمُشَرِّيَ وَٱلْبَائِعَ .فَنَزَلْنَا فِي ٱلْبَحْرِ ٱلْعَجَّاجِ ٱلْتَلَاطِمِ بِٱلْأَمْوَاجِ ٱلْوَاسِعِ ٱلْفِجَاجِ ٱلدَّاخِلْ إِلَيْهِ مَفْقُودٌ وَٱلْحَارِجُ مِنْهُ مَوْ لُودْ.فَسِرْ نَا أَيَّامًا وَلَيَالِيَ مُدَّةً مِنَ ٱلزَّمَانِ وَنَحْنُ نَبِيمُ وَلَشَتْرِي. وَ نَأْخُذُ وَ نُعْطِي مِنْ جَزِيرَةٍ إِلَى جَزِيرَةٍ وَمِنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِ فَلَمَّا كَانَ بَمْضُ ٱلْأَيَّامِ وَنَعْنُ عَلَى وَجْهِ ٱلْمِيَاهِ وَ إِذَا بِٱلْبَحْرَ قَدْ هَاجَ وَمَاجَ وَ تَلَاطَمَ بِٱلْأَمْوَاجِ وَٱلْمَرْكُ قَدْ بَقِيَ فِي أَ قَصَى ٱلْبُعْدِ ٱلْبَعِيدِ وَتَحْنُ بَفِينَا فِي حَالِ سَوْءٍ وَأَمْرِ شَدِيدٍ وَلَمْ نَدْرِ أَيَّ مَكَانٍ نُر يدُ . فَمَا كَانَ إِلَّا ٱلْقَايِلُ حَتَّى حَطَّ ٱلرَّئِيسُ ٱلشِّرَاعَ وَأَ بْطَلَ ٱلْخَدِيثَ وَٱلنِّزَاعَ وَأَوْقَفَٱ لَمُ كَبَّ وَنَادَى بِٱلْوَيْلِ وَٱلثُّبُورِ وَعَظَائِمُ ٱلْأُمُودِ وَقَالَ لَنَا:ٱعْلَمُوا أَنَّنَا قَدْ وَقَعْنَا فِي جَزَائِرِ ٱلزُّغْبِ ٱلْوَحْشِّينِ. وَقَدْ أَحَاطُوا بِنَا وَلَيْسَ لَنَا سَبِلْ إِلَى قَتْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِأَنَّهُمْ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْحَرَادِ. وَ إِنْ قَتَلْنَا وَاحِدَا مِنْهُم

فَإِنَّهُمْ َ يَقْتُلُونَ كُلِّ مَنْ فِي ٱلْمَرْكِ . وَبَيْنَا تَخْنُ فِي هَذَا ٱلْكَلَامِ إِذْ أَحَاطِ بِنَا أَنَاسٌ شَنِيعُو ٱلْحُلْقَةِ ذَنْعُبٌ خُرٌ لَا يُفْهَمُ لَهُمْ كَلَامٌ . وَهُمْ صِغَادْ وَحْشِيُّونَ طُولُ كُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَهُ أَشْبَارٍ يَتَسَلَّقُونَ ٱلْأَخْشَابَ بِأُ يُدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصْعَدُوا بِأَرْجُلهِمْ . فَفَرْعِنَا مِنْهُمْ وَكُمْ نَتَّكَلَّمْ بِكَلِمَةٍ ۚ فَنَصَنُوا ٱلشِّرَاءَ كَمَا أَرَادُوا وَسَارُوا وأَخَذُوا ٱلْمَرْكَبَ بِجَمِيعِ مَا كَانَ فِيهِ . وَمَضَوْا وَبَقِينَا نَحْنُ فِي ٱلْجَزِيرَةِ لَا نَعْلَمُ فِي أَيِّ أَرْضِ وَلَا أَيّ مَكَانٍ فَحَزَنًا عَلَى مَا نَا بَنَا وَمَا أَصَا بَنَا وَلَيْسَ فِي ٱلْيَدِحِيلَةُ ۗ. ثُمَّ إِنَّنَا صَبَرْنَا عَلَى ذٰلِكَ وَأَ قَمْنَا فِي ٱلْجَزِيرَةِ وَحَصَّلْنَا مِنَ ٱلنَّبَاتِ مَا يَمُرْدُ ٱلرَّمَقَ . فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذْلِكَ إِذْ بَانَ لَنَا بَيْتُ فِي ٱلْجَزِيرَةِ مِنْ بَعِيدٍ فَقَصَدْنَاهُ وَ إِذَاهُو قَصْرٌ عَظِيمٌ وَشَاهِقٌ وَلَهُ بَابَانِ مِنَ ٱلْأُ بُنُوسِ وَهُوَ مُعْلَقٌ. فَدَفَعْنَاهُ فَأَنْفَتَحَ وَدَخُلْنَا فِيهِ فَنَظَرْنَا فِي صَدْرِهِ إِيوَانًا عَالِيًا وَسُدَّةً مَنْصُوبَةً ثَدَّامَ ٱلْإِيرَانِ وَآثَارَطَبِيخٍ وَنَارٍ وَعِظَامٍ وَسَفَافِيدَ حَدِيدٍ كَبَارًا ۥ فَتَعَجَّبْنَا مِنْ ذَٰلِكَ وَفَرْعْنَا فَزَعًا عَظِيمًا ۥ وَكَانَتِ ٱلشَّهْسُ قَدْ قَارَ بَتِ ٱلْفُرُوبَ وَ إِذَا بِٱلْأَرْضِ قَدِ ٱرْتَّكِّتْ وَتَرَعْزَعَتْ وَدَخَلَ مِنَ ٱلْبَابِصُورَةُ إِنْسَانِ لَوْ نُهُ أَسُوَدُ وَطُولُهُ أَعْلَى مِنْ نَخْلَةٍ وَعَيْنُهُ تَلْمَمُ كَٱلْجَمْرِ وَأَنْيَا بُهُ كَٱلسِّيَاخِ ٱلْغَلِيظَةِ وَفَمُهُ أَوْسَعُ مِنْ فَم يَبِيرٍ كَبِيرٍ وَشَفَتُهُ ٱلسُّفْلَى إِلَى صَدْرِهِ وَآذَا نَهُ كَآذَانِ ٱلْفِيلِ مُنْبَسِطَةٌ عَلَىٰ كَتَفَيْهِ وَأَظَافِيرُهُ كَمَخَالِبِ أَعْظَمِ ٱلْوُحُوشِ • فَلَمَّا نَظَرُنَاهُ غِنْنَا عَنْ صَوَا بِنَا وَ بَهِينَا مَطْرُوحِينَ كَالْمُوْتَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ مِثْمٌ دَخَلَ وَجَلَسَ فِي

ٱلسُّدَّةِ وَبَعْدَ قَلِيلِ قَامَ وَأَتَّى إِلَيْنَا. فَمَدَّ يَدَهُ فَوَقَمَتْ عَلَىَّ دُونَ ٱلْكُلّ فَصِرْتُ كُا لَمْيْتِ م فَأَخَذَ نِي إِلَى قِبَالِ وَجْهِهِ وَجَعَلَ لُقِلَّـٰ بِي كَمَا لُقَلِّبُ ٱلْقَصَّابُ رَأْسَ ٱلْغَنَمِ وَفَلَمَّا رَآنِي صَعِيفًا قَلِيلَ ٱللَّحْمِ أَلْقَانِي مِنْ يَدِهِ • وَ بَدَأُ نُقِلِّبُنَا وَاحِدًا وَاحِدًاحَتَّى وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى رَئِيسِ ٱلْمُرْكَبِ. فَرَآهُ سَمِينًا وَعَرِيضَ ٱلْأَكْتَافِ فَقَبَضَهُ كَمَا يُقْبَضُ ٱلْعُصْفُورُ وَأَخَذَ سَفُودًا مِنْ تِلْكَ سَفَافِيدِ ٱلْحَدِيدِ مُثُمَّ أَوْقَدَ نَارًا عَظِيمَةً وَشَوَاهُ حَتَّى ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْجَمْرِ ثُمَّ جَلَسَ فِي ذٰلِكَ ٱلْإِيوَانِ وَمَزَّقَهُ بِأَطْآفِيرِهِ وَأَكَلَهُ جَمِيَّهُ وَٱنْطَرَحَ عَلَى ٱلسَّرِيرِ فِي ٱلْإِيوَانِ وَنَامَ وَغَطَّ ۚ فَلَمَّا عَايَنَّا مَا فَعَلَ مِنَ ٱلْأَهْوَالِ قُلْنَا: إِنَّا يِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَهَا هَٰذِهُ إِلَّامِيتَةٌ شَنيعَةٌ .وَمَا ز لْنَا نَرْ تَعَدُ مِنَ ٱلْسَاءِ إِلَى ٱلْفَجْرِ حَتَّى أَنَّهُ قَامَ وَفَتَحَ ٱلْبَابَ وَمَضَى • فَلَمَّا بَعُدَ عَنَّا ثَمْنَا وَنَحْنُ بِأَسْوَإِ حَالٍ وَسَعَيْنَا فِي ٱلْجَزِيرَةِ لَعَلَّنَا نَرَى مَكَانًا نَلْجَأْ فيهِ مِنْهُ فَلَمْ نَجِدْ وَلَمْ نَقْدِرْ أَنْ نَتَخَلَّفَ بَعْضَنَا عَنْ بَعْضٍ و فَلَمَّا أَدْرَكَنَا ٱلْسَاءُ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْقَصْرِ مِنْ خَوْفِنَا وَإِذَا بِٱلْاسْوَدِ قَدْ جَاءَ أَيْضًا وَفَعَلَ بِنَا مِثْلَ ٱلْعَادَةِ وَنَقَّى ٱلْأَسْمَنَ فِينَا وَأَحَدَهُ وَشَوَاهُ وَأَكَلُهُ وَدَّخَلَ إِلَى مَكَانِهِ وَهَامَ وَنَخَرَ إِلَى ٱلصَّبَاحِ . ثُمَّ قَامَ وَمَضَى وَكَخُنُ لَا نَعِي مِنَ ٱلْفَرَعِ فَقُلْنَا : نُلْقِي أَرْوَاحَنَا فِي ٱلْبَحْرِ وَنُمُوتُ غَرَقًا خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ ٱلْمُيتَةِ ٱلشَّنيعَةِ . فَقَالَ أَبِعْضُنَا : تَعَالُواْ حَتَّى نَعْمَلَ عَلَى هَلَا كِهِ وَنَسْتَرِيحَ مِنْ شَرِّهِ. فَقُلْتُ لَهُمْ: تَعَالُوْا نَعْمَلُ لِنَا كُلَّكَاتٍ مِنْ ُهذِهِ ٱلْأَخْشَابِ تَسَمُ كُلُ وَاحدَةٍ ثَلَاثَةً رِجَالٍ وَتَثْرُ كُهَـا عَلَى

شَاطِي وَٱلْبَحْرِ مَشْدُودَةً وَنُدَيِّرُ ٱلْخِيلَةَ فِي هَلَا كَهِ وَإِذَا أَهْلَكْنَاهُ أَقَمْنَا إِلَى أَنْ يَجُوزَ بِنَا مَرْكَثْ، وَإِذَا لَمْ نَقْدِرْ أَنْ نَهْلِكَهُ نَتْزِلْ فِي ٱلْكَلَّكَاتِ وَنُسِرْ فِي ٱلْبَحْرِ وَدَعُونَا تَغْرَقُ . فأَجَابُوا إِلَى مَشُورَتِي وَصَنَعْنَا كَمَا قُلْتُ لَهُمْ وَتَرَكْنَا ٱلْكَلَّكَاتِ مَشْدُودَةً عَلَى شَاطِئ ٱلْبَعْرِ . وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ دَخَلْنَا إِلَى ٱلْقَصْرِ وَٱخْتَفَيْنَا • فَأَتَّى ٱلْأَسْوَدُ إِلَيْنَا وَنَقَّى ٱلسَّمينَ فِينَا وَشَوَاهُ وَأَكُلَهُ وَنَامَ كَمَادَ تِهِ وَ بَدَأَ يَنْخَرُ • فَقُمْنَا وَأَخَذْنَا سَفَافِيدَ ٱلْحَدَىدَ وَأَوْقَدُنَا ٱلنَّـارَ وَأَحْمَيْنَاهَا حَتَّى صَارَتْ مِثْلَ ٱلنَّارِ • ثُمَّ أَخَذَ عَشَرَةُ رِجَالَ مِنَّا أَغْنِي عَشَرَةً أَقُويًا ۚ عَشَرَةَ سَفَافِيدَ وَدَنَوْ ا مِنْ ٱلْأَسُودِ. وَنَحْنُ نَعْرِفُ أَيَّهُ لَا يُفيقُ إِلَّا ٱلصَّبَاحَ. وَكَانَ نَائِمًا عَلَى ظَهْرِهِ يَيْخُرُ كَالْرَّعْدِ ، فَوَضَعْنَا ٱلسَّفَافِيدَ فِي عَيْنَهِ ، فَصَرَخَ صَرْخَةً عَظِيمَةً وَقَعْنَا مِنْهَا جَمِيْنَا عَلَى ٱلْأَرْضِ وَقَدْ أَيسْنَا مِنَ ٱلْحَيَاةِ • ثُمَّ إِنَّهُ نَهَضَ قَائِمًا وَأَخَذَ ٱلْبَابَ فِي وَجْهِهِ وَخَرَجَ. فَلَمَّا طَلَعَ ٱلْفَجْرُ وَأَضَا ۗ ٱلنَّهَـارُ ۖ ثُمْنَا وَنَحْنُ ثَرْجُفُ مِنَ ٱلَّذُوْفِ.وَجَعَلْنَا نَدُورُ فِي ٱلْجَزِيرَةِ وَنَا كُمُلُ بَعْضَ ٱلنَّبَاتِ وَٱلْحَشِيشِ إِلَى أَنْجَاءَ ٱلْمَسَاءُ فَأَ تَيْنَا إِلَىٰ جَانِبِ ٱلْبَحْرِ وَجَلَسْنَا وَأُقَانَا: إِنْ غَابَتِ ٱلشَّمْسُ وَلَمْ يَجِئْ فَيَكُونُ قَدْ هَاكَ. فَبَيْنَمَا تَخُنُ فِي ْهٰذَا ٱلْكَلَامِ وَإِذَا بِٱلْأَسْوَدِ قَدْ أَقْتِلَ وَٱثْنَانِ مَقْوِدَانِهِ وَمَعَهُ جَّاعَةٌ طِوَالْ مِثْلُهُ أَيْضًا وَلَمَّا رَأَ يْنَاهُمْ نَزَلْنَا فِي ٱلْكَلَّكَاتِ وَقَدَفْنَا هَا فِي ٱلْبَحْنِ فَلَمَّا أَنْ نَظَرُونَا أَتُوا إِلَيْنَا وَأَدْرَكُونَا وَصرخُوا فِينَا وَرَمَوْنَا بِحِجَارَةٍ رَكَبَارٍ. فَأَهْلَكُوا أَكْثَرَنَا فِي أَلْـُحْرِ فَنَجَوْتُ وَرَفِيقَى ۚ ٱلِا ثُنَيْنِ. وَلَمْ نَزَلْ

نَقْدِفُ وَ نَجْتِهِدُ وَٱلرِّيحُ تَاْمَبُ بِنَا يَمِينًا وَشِمَا لَا وَلَا نَدْرِي أَينَ بَحْنُ. وَ بَقِينَا كَذَٰ لِكَ ٱللَّيْلَ كُلَّهُ. فَلَمَّا طَلَعَ ٱلْفَجْرُ أَلْقَتْنَا ٱلرِّيحُ إِلَى ٱلسَّاحِل فَطَلَهْنَا وَنَحْنُ فِي حَالَ ٱلْعَدَمِ ،وَ تَلْكَ ٱلْجَزِيرَةُ كَثِيرَةُ ٱلْأَشْجَارِ وَٱلْأَثْمَارِ فَفَرحْنَا بَحَلاصِنَا مِنَ ٱلْمُوْتِ وَٱسْتَرَحْنَا قَايِـلًا وَأَكَانَنَا كِفَا يَتِنَا مِنَ ٱلْأَثْمَارِ وَبَقِينَا كَذٰلِكَ إِلَى ٱلْمَسَاءِ، وَنِمْنَا عَلَى جَانِبِ ٱلْبَحْرِ وَإِذَا صَوْتُ دَ بِيبٍ عَظِيمٍ وَصَلَ إِلَيْنَا . فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ كَأَنَّهَا نَخْلَةٌ فَدَ نَتْ مِنَّا وَجَذَبِتِ ٱلْوَاحِدَمِنَّا وَبَلَعَتْهُ وَيَعْدَسَاعَةٍ قَذَفَتْ عِظَامَهُ وَمَضَتْ. وَ بِقِيتُ أَنَا وَرُ فِيقِي ثُرْ تَعِدُ إِلَى ٱلصَّبَاحِ مِنَ ٱلْخُوفِ وَقَدْ أَشْرَ فَنَا عَلَى ٱلْهَلَاكِ وَقُلْنَا: إِنَّنَا قَدْ فَرَحْنَا مِنْ خَلَاصِنَا مِنَ ٱلْأَسْوَدِ وَٱلْبَحْرِ وَوَقَعْنَا فِي أَنْحَسَ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَصْعَبَ مِنَ ٱلْغَرَقِ وَٱلْحَرِيقِ. فَقُمْنَا نَدُورُ فِي ٱلْجَزِيرَةِ فَرَأَ ثِنَا شَجَرَةً عَالِيةً جِدًّا وَفَا كَلْنَا مِنْ بَعْضِ ٱلْأَثْمَارِ وَنَحْنُ فِي غَمَّ شَديدٍ مِنَ ٱلْخُوفِ حَتَّى أَدْزَكَنَا ٱلمَسَاءُ فَطَلَعْنَا إِلَى شَجَرَةٍ عَالِيَةٍ حَتَّى نَخْلُصَ مِنَ ٱلْحَيَّةِ ۥ فَلَمَّا حِاءَ ٱللَّيْلُ وَٱلظَّلَامُ إِذَا بِٱلْحَيَّةِ فَدْ أَتَتْ وَدَارَتْ بَيْنَ ٱلْأَشْجَارِ حَتَّى أَنْتَهَتْ إِلَيْنَا وَتَعَلَّقَتْ فِي ٱلشَّجَرَةِ وَجَذَّ بِتْ رَفِيقِي وَأُ بْتَلَعَتْهُ وَكَانَ أَسْفَلَ مِنِي وَيَقِيتُ وَحْدِي أَرْتَعَدُ إِلَى ٱلصَّبَاحِ فَنزَلْتُ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ كَأُ لَيْتِ وَقَدْ أَيْقَنْتُ أَنَّهَا ٱلْسَاءَ تَبْلَغْنِي أَيْضًا كَمَا بَلَعَتْ رِفَاقِي وَفَارَدْتُ أَنْ أَرْمِيَ رُوحِيَ فِي ٱلْبَحْرِ وَلَكِنَ ٱلرُّوحَ خُلُوةٌ • وَ إِنِّي تَوَكَّاتُ عَلَى ٱللَّهِ وَدُرْتُ وَطُفْتُ فِي ٱلْجَزِيرَةِ وَأَنَّا نُعْتَارٌ فِي أَمْرِي فَرَأَ يِتُ أَخْشَابًا مَقْطُوعَةً فَشَدَدتُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ . وَلَمَّا جَاءَ ٱلْمَسَّلَةُ

رَبَطْتُ أَلْأَخْشَابَ فِي يَدِي وَرِجْلِي وَوَاحِدَةً فِي ظَهْرِي وَوَاحِدَةً فِي جَنْبِي وَشَدَدْتُهَا بِلِيفِ ٱلشَّجَرِ وَٱنْطَرَحْتُ أَنْتَظِرُ ٱلْمُوْتَ. فَلَمَّا كَانَ ٱلْلَمَاءُ أَيَّتِ ٱلْحَيَّةُ تَشْرِي إِلَى أَنْ وَصَلَتْ إِلَيَّ . فَجَعَلَتْ تُقَلِّبُني يِمِينًا وَشَمَا لَا وَتَجْذِ بُنِي وَأَنَا أَ بُعْدُ عَنْهَا وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ابْتَــَلَا عِي مِنْ تِنْكَ ٱلْأَخْشَابِ ٱلَّتِي أَنَا مَشْدُوذْ بَهَا . وَلَمْ تَرَلَ تَلْعَبُ بِي كَمَا تَلْعَبُ ٱلْقِطَّةُ بِٱلْفَارَةِ حَتَّى أَضَاءَ ٱلْفَجْرُ وَمَضَتْ عَنَّى • فَلَمَّا أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ حَلَلْتُ ٱلْأَخْشَابَ عَنِي وَأَنَا مِثْلُ ٱلْمَيْتِ مِنْ عِظَم مِا قَاسَيْتُ مِنْ نَفَسِهَا ٱلْكَرِيهِ وَكَانَ ٱلْمُوْتُ أَهْوَنَ عَلَىَّ مِمَّا قَاسَيْتُهُ تِنْكَ ٱللَّيْلَةَ • ثُمَّ أَتَيْتُ إِلَى جَانِبِ ٱلْبَحْرِ وَأَرَدْتْ أَنْ أَلْقِيَ نَفْسِي فِي ٱلْمَاءُ وَإِذَا بَمِرْكَبٍ مِنْ بُعْدٍ وَهُوَ كَأَنَّهُ وَطْعَةُ مِنَ ٱلْحَبَلِ فِي ٱلْبَحْرِ •فَنَادَ ٰ يُنهُ ۚ بِأَعْلَى صَوْتِي وَرَفَعْتُ عِمَامَتِي إِلَى فَوْقُ فَرَآنِي أَصْحَابُ ٱلْمَرْكَبِ فَأَتُواْ إِلَيَّ وَأَخَذُونِي فِي زُوْرَقِ إِلَى ٱلْمُؤْكَبِ وَسَأَ ٱلوِنِي عَنْ حَالِي • فَحَكَيْتُ لَهُمْ حِكَا يَتِي مِنَ ٱلْأُوَّلِ إِلَى ٱلْآخِرِ فَتَعَجَّبُوا عَجَاً عَظِيمًا وَقَالَ كُلُّ مَشَا يِن ِٱلْمُرْكِبِ: إِنَّ ٱلْأَسْوَدَ ٱلْكَبِيرَ قَدْ ذَكَرَهُ ٱلْبَحْرِيُّونَ وَهُمْ كَثِيرُونَ ذَوُو خِلْقَةٍ عَظِيمَةٍ يُشْبِهُونَ بَنِي آدَمَ وَيَا كُلُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْحُيَاةِ وَمَطْبُوخِينَ. وَأَمَّا ٱلْحَيَّةُ أَلَتِي ذَكُوْتَهَا تَخْتَهِي بِٱلنَّهَارِ وَتَظْهَرُ بِٱللَّيْلِ وَلَا يَخْلُصُ مِنْهَا أَحَدْ فَٱكْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَّصَكَ مِنْهَا . ثُمَّ ۚ إِنَّهُمْ فَرِحُوا بِي وَأَطْعَمُونِي مِنْ زَادِهِمْ وَأَعْطَانِي رَئِيسُ ٱلْمَرْكِ ثِيَابًا وَكُسُوةً وَسِرْتُ مَعَهُمْ فِي ٱلْمَرْكُ ِ وَأَنَا لَا أُصَدِّقُ ذَٰلِكَ وَأَظُنُّ أَيِّى فِي ٱلْمَنَامِ . وَمَا زِلْنَا نَسِيرُ

مِنْ جَزِيرَةٍ إِلَى جَزِيرَةٍ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى جَزِيرَةِ ٱلسَّلَاهِطِ.وَفِيهَا ٱلصَّنْدَلُ ٱلْكَثيرُ .فَرَسَا ٱلْمُرْكَبُ هُنَاكَ . وَخَرَجَ ٱلتَّجَّادُ إِلَى ٱلْجَزِيرَةِ وَتَقَلُوا بَضَائِعَهُمْ وَبَدَوُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ مَعَ أَهْلِهَا • فَقَالَ لِيَ ٱلرَّئِيسُ • يَا أَخِي. فَلْتُ: نَعَمْ يَا سَيّدِي . فَقَالَ لِي : مَعَنَا وَدِيعَةٌ لِرَجُلِ تَاجِر كَانَ مَعَنَا مِنْ مُدَّةٍ زَمَانِ وَعُدِمَ وَنَحْنُ نُتَاجِرُ لَهُ فِيهَا حَتَّى تَنْظُرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلهِ 'نْعْطيهِ إِنَّاهَا • وَأَنَا أَريدُ أَنْ تَحْرُسَهَا فَأَعْطيَكَ أَجْرَ تَكَ •ثُمَّ إِنَّهُ أَحْضَرَ حَمَّالِينَ وَتَقَلُوهَا إِنَّى بَاقِي ٱلْأَحَّالِ . وَٱبْنَدَأَ ٱلْكَاتِــُ يَكْتُـــ ٱلْأَحْمَالَ بِأَسْمِ أَصْحَابِهَا . فَقَالَ ٱلْكَارِّبُ لِلرَّ بْيسِ : وَهْذِهِ ٱلْأَحْمَالُ بِأُ سَم ِ مَنْ أَكْتُنْهَا وَالَ لَهُ: بِأُ سَم ِ السَّنْدَ بَادِ ٱلْبَحْرِيِّ وَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ ٱلْكَلَامَ ٱنْزَعِجْتُ وَخَفَقَ قَلْبِي ثُمَّ إِنِّي صَبَرْتُ حَتَّى ٱنْتَقَلَتِ ٱلْأَحْمَالُ إِلَى أَمَا كِنهَا وَجَلَسَ ٱلتُّجَّارُ فِي رَاحَتِهِمْ • فَتَقَدُّمْتُ إِلَى ٱلرُّ ئيس وَثَلْتُ لُهُ: يَا مَوْلَايَ أَيْنَ صَاحِبُ هَذِهِ ٱلْوَدِيعَةِ وَكَيْفَ أَمْرُهُ وَحَالُهُ ۖ فَقَالَ لِي: كَانَ مَعَنَا مِنْ مُدَّةِ سُنَتَيْنِ رَجُلْ تَاجِرْ ۖ بَغْدَادِيٌّ ٱسْمَهُ ٱلسَّنْدَبَادُ ٱلْبَحْرِيُّ . فَنَزَلْنَا ذَاتَ يَوْم عَلَى جَزِيرَةٍ فِي ٱلْبَحْرِ كَثِيرَةٍ ٱلْأَشْجَارِ وَٱلْأَثْمَارِ فَخَرَجَ التَّجَّارُ إِلَيْهَا لِيَسْتَرِيحُوا وَيَتَنَزُّهُواعَلَى أَشْجَارِهَا وَأَثْمَارِهَا. فَلَمَّا كَانَ آخِرُ ٱلنَّهَارِ ٱجْتَمَعَ جَمِيمُ ٱلتُّجَّارِ إِلَى ٱلْمُرْكَبِ وَٱلسَّنْدَبَادُ لَيْسَ هُوِ مَعَهُمْ فَنَسِينَاهُ فِي ٱلْجَزِيرَةِ وَسِرْنَا وَلَا نَدْرِي مَا جَرَى لَهُ.وَهٰذَا مَالُهُ وَسَأَقِرٌ لَهُ بِهِ وَقَدْ كَسَ شَيْئًا كَثيرًا . وَنَحْنُ نَدُورُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ أَهْلُهِ أَوْ مِنْ بَلَدِهِ حَتَّى نُزْسِلَ لَهُ رِزْقَهُ فَمَا وَجَدْنَا . قَفُلْتُ لَهُ: أَنَا

ٱلسُّنْدَبَادُ ٱلْبَحْرِيُّ وَهٰذَا مَالِي وَرِزْقِي . فَلَمَّا سَمِعَ ٱلرَّئِيسُ كَلَامِي قَالَ: لَاحَوْلَ وَلَا ثَوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ مَا ۖ بَقِيَ أَحَدٌ يَخَافُ ٱللهُ. يَا سُبْحَانَ ٱللَّهِ أَنْتَ رَجُلُ غَرِيقٌ وَقَدْ خَلَّصَكَ ٱللَّهُ مِنْ هَذِهِ ٱلشَّدَا ثُدِ وَٱلْأَهْوَالَ وَنَجَّاكَ مِنَ ٱلْمُوْتِ ٱلشَّنيعِ وَبَعْدَ هَٰذَا تَدَّعِي بَمَالَ رَجُلِ مَيْتٍ حَتَّى تَأْخُذَهُ ۚ أَمَا تَخَافُ مِنَ ٱللَّهِ نَعَالَى ۥ فَقُلْتُ لَهُ : يَا سَيَّدِي وَٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٱلَّذِي هُوَ خَلَّصَنِي مِنْ جَمِيعِ ٱلْأَهْوَالِ ٱلصَّعْبَةِ إِنِّي أَنَا ٱلسَّنْدَيَادُ ٱلْبَجْرِيُّ وَأَنَا ٱلَّذِي نَسُونِي فِي ٱلْجَزِيرَةِ وَكُنْتُ قَدْ رَقَدْتُ عَلَى بَعْضِ سَوَاقِيهَا فَلَمَّا ٱ نْتَبَهّْتُ مَا وَجَدْتُ أَحَدًا . ثُمَّ إِ نِي حَكَدْتُ ^ لَهُ جَمِيعَ حِكَا يَتِي وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ٱلتُّجَّارَ ٱلْمُتَرَدِّدِينَ إِلَى وَادِي ٱلْأَلَّاسِ يَشْهَدُونَ لِي وَهُمْ يَعْرِفُونِي • فَهُتَ ٱلرَّئِيسْ وَٱلْجَمَاعَةُ مِنْ كَلَامِي وَ مَهِىَ أَنَاسٌ تُصَدَّقُ وَأَنَاسٌ تُكَذِّبُ . وَ إِذَا بِبَاحِرٍ تَقَدُّمَ إِلَيَّ وَعَا تَقَنِي وَقَتَّلَّنَى وَقَالَ: يَا جَمَاعَةُ أَمَا حَكَيْتُ كُمْمُ أَنِّي وَجَدْتُ فِي شِقِّتِي فِي بَعْضُ أَسْفَارِي فِي وَادِي ٱلْأَلْمَاسِ لَمَّا رَمَيْنَا شِقَقَ ٱلنَّحْمِ رَجُلًا مُلْتَفَّأ فَلَمْ تُصَدِّقُو نِي . وَٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ إِنَّ هَذَا هُوَ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي وَجَدْتُهُ فِي شِقَّتِي وَأَعْطَا نِي مِنْ أَفْخَرِ ٱلْأَلْمَاسِ ٱلْغَالِي وَلَهْذَا هُوَ ٱلسَّنْدَبَادُ ٱلْبَحْرِيُّ ۚ بِٱلْحَقِقَةِ . وَحِينَئِذٍ لِمَّا حَقَّقَنِي ٱلرَّئِيسُ عَرَفَيِي أَيْضًا فَنَهَضَ وَعَا تَقَنِي بِوَدَادٍ وَقَبَّلِنِي وَسَلَّمَ عَلَىَّ وَبَاقِي ٱلتَّجَّارِ أَ يُضًا وَقَالُوا لِي: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى سَلَامَتِكَ . وَٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ إِنَّ حِكَاكَتِكَ مِنْ أَعْجَبِ ٱلْعَجِبِ وَيَجِبُ أَنْ تُكْتَبِ جَاءِ ٱلذَّهَبِ . ثُمَّ إِنِّي تَسَلَّمْتُ مَا لِي جَمِيعَهُ

وَشَكَّرْتُ ٱللَّهُ تَعَالَى • وَدَعَوْتُ لِلرَّئِيسِ إِبَمَا صَنَعَ مَعِيَ مِنَ ٱلْحَمِيلِ • ُثُمَّ إِنَّنَا بِغَنَا وَٱشْتَرَ ٰيٰنَا وَتَعَوَّصْنَا مِنْ هُنَاكَ إِلَى بَلِادٍ أَخَرَ وَمَعَى مِنَ ٱلْأَمْوَالَ شَيْءٌ لَا يُوصَفُ. وَأَخَذْنَا ٱلسُّنْإُلَ وَٱلْقَرَ نْفُلَ وَٱلدَّارَصِـنِيَّ وَسِرْنَا فِي سَوَاحِلِ ٱلْهِنْدِ • وَرَأْ يْنَا سَمَكَاً فِي حَدِّ جَانِبِٱلْبَحْرِ تَبْلُهُ ٱلْوَاحِدَةُ عِشْرِينَ ذِرَاعًا. وَرَأَ 'يثُ سُلَحْفَاةً عَرْضُهَا عِشْرُونَ ذِرَاعًا. وَمَا زِنْنَا نَسِيرُ مِنْ سَاحِل إِلَى سَاحِل وَمِنْ بَلَادٍ إِلَى بَلَادٍ حَتَّى أَتَيْتُ ْ بَلَدِي بَغْدَادَ . وَمَعِيَ ٱلْأَمْوَالُ وَٱلْأَحَّالُ وَٱلْبَضَائِعُ ٱلْغَالِـَةُ وَدَخَلْتُ ` أَوْطَانِي ۥ وَأَجْتَمَعْتُ ۚ بِأَهْلِي وَ إِخْوَانِي ۥ وَتَصَدَّقْتُ عَلَى ٱلْمُعْتَاجِينَ ۥ وَأَعْطَنْتُ ٱلْفَقَرَاءَ وَٱلْمُسَاكِينَ. وَأَخَذْتُ فِي ٱلْهَنَاءِ وَٱلْمُسَرَّاتِ وَٱنْتَهَابِ الْفُرْصَاتِ وَنَسِتُ مَا لَاقَتْ مِنَ ٱلشَّدَائِدِ ٱلْمُرَّاتِ وَٱلْمَشَقَاتِ ٱلصَّعْيَاتِ . ونُوَ بْتِ ۚ أَنْ أَتْرُكُ ٱلسَّفَرَ . فَلَمَّا سَمَعَ ٱلسَّادَاتُ ۚ كَلَامَهُ ۗ تَمَجُّبُوا عَجَّبًا عَظِيمًا وَسَبُّحُوا ٱللَّهُ ٱلْكَرِيمَ. وَٱنْصَرَفُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ بِغَا يَةٍ (ألف ليلة وليلة) ألتكريم



## العبدنيات

٣١٨ ۚ قَالَ ٱلْقَرْو بِنِيُّ : ٱلْجُوَاهِرُ ٱلْمَعْدِ نِيَّةُ كَثِيرَةٌ لَا يَعْرِفُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْهَا إِلَّا ٱلْقَلِيلَ وَفَمِنَ ٱلْكُكُمَاءِ مَنْ كَانَ لَهُ عِنَا يَهْ بِٱلْبَحْثِ عَنْهَا فَٱسْتَخْرَبَ خَاصِّيَّةَ بَعْضَهَا ، وَعَدَدُهَا نَحُوْمِنْ سَبْعِمائَةِ صِنْفِ ، فَأُوْرَدْنَا طُرَفًا مِنْهَا . وَمَا فِيهَا مِنَ ٱلْخُوَاصِ ۗ ٱلْعَجِيبَةِ وَفَمنَ ٱلْمَادِنِ مَا هُوَ صُلْتُ لَا يَذُوب بِٱلنَّارِ ٱلْبَتَّةَ بَلْ يَنْكَسِرُ بِٱلْفَاسَ كَأْصْنَافِ ٱلْيَوَاقِيتِ . وَمِنْهَا مَا هُوَ تُرَابُ رَخُوْ يَذُوبُ فِي ٱلْمَاءَكَا لَأَمْلَاحِ وَٱلزَّاجَاتِ . وَمِنْهَا مَا هُوَ نَبَاتُ كَأَ لَمْرْجَانِ. وَمِنْهَا مَا هُوَ مِنَ ٱلْحَيَوَانِ كَٱلدُّرِّ وَٱللَّآلِينَ. وَمِنْهَا مَا هُوَ مُتَوَلَّدُ فِي ٱلْهُوَاءَ كَالرُّجُومِ . وَمِنْهَا مَا يَنْعَقِدُ فِي ٱلْمَاء . وَمِنْهَا مَا بَيْنَهُمَا أَ لْفَةُ كَالْذَّهَبِ وَٱلْأَلْمَاسِ . وَمِنْهَا مَا بَيْنَهُمَا نَجَاذَ بَةُ شَدِيدَةٌ كَأُخُدِيدِ وَٱلْمُغْنَاطِيسِ فَإِنَّ بَيْنَ هَذَيْنِ ٱلْخَجَرَيْنِ مَيْلًا شَدِيدًا. فَإِذَا شَمَّ ٱلْخَدِيدُ رَائِحَةَ ٱلْمَنْنَاطِيسِ يَذْهَبُ حَتَّى يَلْتَزِقَ بِهِ وَيُسْكَهُ . وَمِنْهَا مَا بَيْنَهُمَا نُخَالَفَةُ كَٱلسَّنْبَاذَجِ وَسَائِرِ ٱلْأَحْجَارِ فَإِنَّهُ يَحُكُّهَا وَيَجْعَلُهَا مُلْسًا. وَكَا لَأَ لَمَاسَ وَ بَقِيَّةِ ٱلْمَعَادِنِ فَإِنَّ ٱلْأَلْمَاسَ يَقْهَنُ سَارِرَ ٱلْأَحْجَارِ. وَمِنْهَا مَا فِيهِ نُوَّةُ مُنَظِّفَةٌ كَالنُّوشَادِرِ فَإِنَّهُ أَيْظُفُ سَائِرَ ٱلْأَحْجَارِ مِنْ ٱلْوَسَخِ . وَلَيْسَ هَذَا ٱلْقَوْلُ ٱلَّذِي ذَكَرْنَاهُ جَامِعًا لِحَوَاصِّ ٱلْأَحْجَار

كُلِّهَا بَلْ أَوْرَدْنَاهُ عَلَى سَبِيلِ ٱلتَّعَجْبِ وَٱلْمَالِ وَلْنَصَدْ كَرِ ٱلْآنَ بَعْضَ ٱلْأَحْجَارِ وَشَيْئًا مِنْ خَوَاصِّهَا مُرَّتَبَةً عَلَى حُرُوفِ ٱلْمُعَجِمِ الْأَحْجَمِ الْأَصْبَهَانِيْ وَهُو حَجَرْ مَعْرُوفْ لَهُ مَعَادِنُ كَثِيرَةٌ وَأَغْلَهُ فِي أَكْنَافِ ٱلْمَشْرِقِ وَأَجْوَدُهُ ٱلْأَصْبَهَانِيْ وَهُو حَجَرْ يُخَالِطُهُ وَأَغْلَهُ فِي أَكْنَافِ ٱلمَشْرِقِ وَأَجْوَدُهُ ٱلْأَصْبَهَانِيْ وَهُو حَجَرْ يُخَالِطُهُ الرَّصَاصُ . يُحِدُّ ٱلْبَصَرَ وَيَنْفَعُ الْعَيُونَ ٱكْتَحَالًا وَيُحَمِّنَهُا وَيَدْفَعُ عَنْهَا كَثِيرًا مِنَ ٱلْآ فَاتِ عَنْهَا كَثِيرًا مِنَ ٱلْآ فَاتِ مَنْهُا ثَنُولَ ٱللَّهُ وَيُقَوِّي أَعْصَابَهَا وَيَدْفَعُ عَنْهَا كَثِيرًا مِنَ ٱلْآ فَاتِ وَٱلْأَوْجَاعِ لِلَاسِيًّا ٱلْعَجَائِزُ وَٱلْمَشَائِحَ اللَّذِينَ ضَعْفَتُ أَ بْصَارُهُمْ وَٱلْأَوْجَاعِ لِلْاسِيًّا ٱلْعَجَائِزُ وَٱلْمَشَائِحَ النَّذِينَ ضَعْفَتُ أَ بْصَارُهُمْ وَالْأَوْجَاعِ لِلْاسِيًّا ٱلْعَجَائِزُ وَٱلْمَشَائِحَ اللَّذِينَ ضَعْفَتُ أَ بْصَارُهُمْ وَالْلَاقِ مِنَ الْعَرْويِينَ )

٣٢٠ (أَلرُّجُومُ). لَمَّا كُنْتُ ُ فِي مَدِينَةٍ بِرُكِيَ سَأَلَنِي يَوْمًا سُاطَانُهَا فِي ٱلْمَجْيِسِ فَقَالَ لِي : هَلْ دأَ يْتَ قَطُّ حَجَرًا نُزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ . فَقُلْتُ : مَا رَأَ يْتُ ذلكَ وَلَا سَمعْتُ بِهِ . فَقَالَ لِي : إِنَّهُ قَدْ نُزَلَ بِجَارِج َ بَلِدِنَا هَذَا حَجَرْ ۗ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. ثُمَّ دَعَا رِجَالًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِٱلْحَجَرِ . فَأَتُوا بِحَجَرِ اسْوَدَ أَصَمُ شَدِيدِ ٱلصَّلَابَةِ لَهُ بَرِيقٌ قَدَّرْتُ أَنَّ زَنَتُهُ تَبْلُغُ قِنْطَارًا . وَأَمَرَ ٱلسُّلْطَانُ بِإِحْضَارِ ٱلْقَطَّاعِينَ فَحَضَرَ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضَرَ بُواعَلَيْهِ ضَرْ بَهَ رَجُلِ وَاحِدٍ أَرْ بَعَ مَرَّاتٍ بِمَطَارِقِ ٱلْخَدِيدِ فَلَمْ يُؤَرِّرُ وَا فِيهِ شَيْئًا ۚ فَعَجبْتُ مِنْ أَمْرِهِ ۚ وَأَمَرَ بِرَدِّهِ إِلَى حَيْثُ كَانَ ٣٢١ ﴿ أَلْقَارُ ﴾ ﴿ لَنَا مَعَ ٱلْقَافِلَةِ مَوْضِعًا ۚ يُعْرَفُ بِٱلْقَيَّارَةِ ۚ وَٱلْفُرَى وَٱلْعَمَارَةُ مُتَّصَلَّةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْمَوْصِلِ وَهُو َ يَبَقْرُ بَةٍ مِنْ دِجْلَةً . وَهُنَالِكَ أَرْضُ سَوْدَا ۚ فِيهَا عُيُونٌ تَذْبُع ۚ بِٱلْقَارِ وَ يُصْنَع ۚ لَهُ أَحْوَاضٌ

يَجْتَمُعُ فِيهَا • فَتَرَاهُ شِبْهَ ٱلصَّاصَالِ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ حَالِكَ ٱللَّوْنِ صَقَيْلًا رَطْبًا وَلَهُ رَائِحَةٌ طَيَّبَةٌ ۖ. وَحَوْلَ تِلْكَ ٱلْعُيُونِ بِرُكَة ۚ كَبِيرَةٌ سَوْدَا ۚ يَعْلُوهَا شِبْهُ ٱلطُّحْلُ ِٱلرَّقِيقِ فَتَقْذِفُهُ إِلَى جَوَا نِهَا فَيَصِيرُ أَ سِمًّا قَارًا ۚ وَ يَقُوٰ بَةٍ مِنْ هَٰذَا ٱلْمَوْضِعِ عَيْنٌ كَبِيرَةٌ فَإِذَا أَرَادُوا تَثْلَ ٱلْقَارِ مِنْهَا أَوْقَدُوا عَلَيْهَا ٱلنَّارَ فَتُنْشَّفُ ٱلنَّارُ مَا هُنَا لِكَ مِنْ رُطُوبَةٍ مَا ئِيَّةٍ . ثُمَّ 'يَقَطُّعُو نَهُ قِطَعًا وَيَنْقُلُونَهُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا ذِكْرُ ٱلْعَيْنِ ٱلَّتِي بَيْنَ ٱلْكُوفَةِ وَٱلْبَصْرَةِ عَلَى هٰذَا ٱلنَّحْو (لابن بطوَطة) (أَلْعَنْبُرُ).مَا يَقَعُ مِنَ ٱلْعَنْبُرِ إِلَى سَوَاحِلِ بَحْرِ فَارِسَ هُوَ شَيْءٍ تَقْذِفُهُ ٱلْأَمْوَاجُ إِلَيْهِ ۖ وَمَبْدَأَهُ مِنْ بَحْرِ ٱلْهِنْدِ ۚ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ عَغْرَجُهُ مَغَيْرَ أَنَّ أَجْوَدَهُ مَا وَقَعَ إِلَى بِلَادِ بَرْ بَرِ أَوْ حُدُودِ بِلَادِ ٱلزَّنجِ وَمَا وَالْاَهَا ۚ وَهُوَ ٱلْأَبْيَضُ ٱللَّهَ ۗوَّارُ وَٱلْأَزْرَقُ ٱلنَّادِرُ كَبَيْضِ ٱلنَّعَامِ أَوْ ذُونَ ذٰلِكَ . وَذٰلِكَ أَنَّ ٱلْبَحْرَ إِذَا ٱشْتَدَّ هَيَجَا نَهُ قَــٰذَفَ مِنْ قَعْرِهِ ٱلْعَنْبَرَ . وَمِنْهُ مَا يُوجَدُ فَوْقَ ٱلْبَحْرِ وَيَزِنُ وَزْنَا كَثِيرًا.فَإِذَا رَآهُ ٱلْخُوتُ ٱلْمُعْرُوفُ ۚ بِٱلتَّالِ ٱ بْتَلَمَهُ ۥ فَإِذَا حَصَّلَ فِي جَوْفِهِ قَتَلَهُ ۥ وَطَفَا ٱلْحُوتُ ۗ فَوْقَ ٱلْمَاءِ . وَلَهُ قَوْمٌ يَرْضُدُونهُ فِي قَوَادِبَ. قَدْ عَرَفُوا ٱلْأَوْقَاتَ ٱلَّتِي تُوجَدُ فِيهَا هَٰذِهِ ٱلْحِيتَانُ ٱلْمُبْتَلَعَةُ ٱلْمَنْبَرِ . فَإِذَا عَا يَنُوا مِنْهَا شَيْئًا ٱجْتَذَبُوهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ بَكَلَالِيبِ حَدِيدٍ فِيهَا حِبَالٌ مَتِينَةٌ تَنْشَبُ فِي ظَهْرِ ٱلْحُوتِ • فَيَشْقُونَ عَنْهُ وَيُخْرِجُونَ ٱلْعَنْبَرَ مِنْهُ

(مروج الذهب للمسعودي)

٣٢٣ (أَلنُّحَاسُ) ، وَفِي مدينةِ تَكَدَّا مِنْ أَعْمَالِ أَفْرِيقِية مَعْدِنُ ٱلنُّحَاسِ . وَهُوَ بِخَارِجِهَا يَعْفِرُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ . وَيَأْتُونَ بِهِ إِلَى ٱلْبَلَدِ فَيَسْبَكُونَهُ فِي دُورِهِمْ • يَفْعَلُ ذَٰلِكَ عَبِيدُهُمْ وَخَدَ مُهُمْ • فَإِذَا سَبُّكُوهُ نُحَاسًا أَحْمَ صَنَّهُوا مِنْهُ قُضَابًا فِي طُولِ شِبْرِ وَنَصْفٍ . بَعْضَهَا رقَاقٌ وَ بَعْضُهَا غِلَاظٌ وَفَنْهَاغُ ٱلْعَلَاظُ مِنْهَا بِحسَابِ أَدْ بَعِ مِائَةٍ قَضِيبٍ بمثقال ذَهَبٍ و تُنَاغُ ٱلرِّقاقُ بحسابِ سِتّمائةٍ وسَبْع مِائةٍ بمثقالِ. وَهِيَ صَرْفُهُمْ. يَشْتَرُونَ بِرِفَاقِهَا ٱللَّهُمَ وَٱلْخَطَبَ. وَيَشْتَرُونَ بِغَلَاظِهَا ٱلْعَبِيدَ وَٱلْخَدَمَ وَٱلذُّرَةَ وَٱلسَّمْنَ وَٱلْقَمْحَ . وَيُحْمَلُ ٱلنَّحَاسُ مِنْهَا إِلَى مَدَينَةِ كُوبَرَ مِنْ بِلَادِ ٱلْكُفَّادِ (لابن يطوطة) ٣٢٤ (أَلْيَا فُوتُ ) . حَجَر ْ صَاْتُ شَدِيدُ ٱلْيَبَسِ رَزِينْ صَافٍ شَفَّافْ مُخْتَافُ ٱلْأَلُوانِ أَحَمُرُ وَأَصْفَرُ وَأَخْضَرُ . أَمَّا ٱلْأَحَمُرُ فَأَشْرَفُهَا وَأَنْفَسُهَا . وَهُوَ حَجَرْ إِذَا 'نِفْخَ عَلَيْهِ ٱلنَّارُ ٱزْدَادَ خُسْنًا وَحُمْرَةً .وَمَعْدِ نُهُ ٱلْبُلْدَانُ أُجُنُو بِيَّةُ عِنْدَ خَطِّ ٱلْأُسْتَوَاء . وَهُوَ قَلِيلُ ٱلْوُجُودِ عَزِيزٌ (القزويني)

ذَكَرَ مُعدَن الياقوت في جَزيرة سيلان

٣٢٥ أَ لْيَافُوتُ ٱلْعَجِيبُ ٱلْبَهْرَ مَانُ إِنَّمَا يَكُونُ بِبَلْدَةِ كَنْكَارَ فِي جَزِيرَةِ سَيَلَانَ. فَمِنْهُ مَا يَخُورُ مِنَ ٱلْخُورِ وَهُو عَزِيزٌ عِنْدَهُمْ . وَمِنْهُ مَا يُخْفَرُ عَنْهُ . وَمِنْهُ مَا يُخْفَرُ عَنْهُ . وَجَزِيرَةُ سَيَلَانَ يُوجَدُ ٱلْيَافُوتُ فِي جَمِيعٍ مَوَاضِعَهَا . وَهِي عَنْهُ . وَجَزِيرَةُ سَيَلَانَ يُوجَدُ ٱلْيَافُوتُ فِي جَمِيعٍ مَوَاضِعَهَا . وَهِي مَتَلَكَّةُ فَيَشْتَرِي ٱلْإِنسَانُ ٱلْقِطْعَةَ مِنْهَا . وَيَحْفِرُ عَنِ ٱلْيَافُوتِ فَيَجِدُ مُتَمَلِّكَةٌ فَيَشْتَرِي ٱلْإِنسَانُ ٱلْقِطْعَةَ مِنْهَا . وَيَحْفِرُ عَنِ ٱلْيَافُوتِ فَيَجِدُ أَحْجَارًا بَيْضَا وَ مُشَعَّبَةً وَهِي ٱلَّتِي يَتَكُونُ ٱلْيَافُوتُ فِي أَجُوافِمَا . وَحَجَارًا بَيْضَا وَ مُشَعَّبَةً وَهِي ٱلَّتِي يَتَكُونُ ٱلْيَافُوتُ فِي أَجُوافِمَا .

فَيُعْطِيهَا ٱلْحَكَّاكِينَ فَيَحْكُونَهَا حَتَّى تَنْفَلقَ عَنْ أَحْجَادِ ٱلْمَاثُوتِ.فَمنْهُ الْأَجَنُ وَمِنْهُ الْأَصْفَرُ وَمِنْهُ الْأَزْرَقُ وَيُسَمُّونَهُ ٱلنَّيْلَمَ • وَعَادَتُهُمْ أَنَّ مَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِنْ أَحْجَارِ ٱلْيَافُوتِ إِلَى مِائَةِ فَنَم ِ فَهُوَ لِلسَّلْطَانِ يُعْطِي ثَمَنَـهُ وَبَأَخْذُهُ وَمَا تَقَصَ عَنْ تِلْكَ ٱلْقِيمَةِ فَهُوَ لِأَصْحَابِهِ • وَصَرْفُمِائَةِ فَنَمْ سِتَّةُ دَنَا نِيرَ مِنَ ٱلذَّهَبِ. وَجَمِيعُ ٱلنِّسَاء بِجَزِيرَةِ سَيَــاَلَانَ لَهُنَّ ٱلْقَلَائِدُ مِنَ ٱلْيَا ْقُوتِ ٱلْمُلَوَّنِ وَيَجْعَلْنَـهُ ۚ فِي أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلهنَّ عِوَضًا مِنَ ٱلْأُسُورَةِ وَٱلْخَلَاخِيلِ • وَيَصْنَعُنَ مِنْهُ شَبِّكَةً يَجْعَلْنَهَا عَلَى رُؤُوسِهِنَّ • وَلَقَدْ رَأَ يْتُ عَلَى جَبْهَةِ ٱلْفِيلِ ٱلْأَبْيَضِ سَبْعَةَ أَحْجَارِ مِنْهُ كُلَّ حَجَرٍ أَعْظَمُ مِنْ بَيْضَةِ ٱلدَّجَاجَةِ ، وَرَأَ يْتُعِنْدَ ٱلسَّاْطَانِ سُكُرَّجَةً عَلَى مِقْدَار ٱلْكَفِّ مِنَ ٱلْيَاقُوتِ فِيهَا دُهْنُ ٱلْعُودِ. فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْهَا فَقَالَ: إِنَّ (لابن بطوطة) عِنْدَنَا مَا هُوَ أَصْخَمُ مِنْ ذَٰلِكَ

#### لنمات

٣٢٦ أَلنَّبَاتُ مُتَوسِطْ بَيْنَ ٱلْمَادِنِ وَٱلْحَيَوانِ بَعْنَى أَنَّهُ خَارِجْ عَنْ نُقْصَانِ ٱلْجَمَادِيَةِ ٱلصِّرْفَةِ ٱلَّتِي لِلْمَعَادِنِ وَغَيْرُ وَاصِلِ إِلَى كَمَالِ الْحِسْ وَٱلْحَرَكَةِ ٱللَّتِيْنِ ٱخْتَصَّ بِهِمَا ٱلْحَيَوانُ لَكِنَّهُ يُشَادِكُ ٱلْحَيَوانَ فِي الْحَسْ وَٱلْحَرِ وَلَانَّ الْلَارِئَ تَعَالَى يَخْلُقُ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ ٱلْآلَاتِ مَا يَعْنَ أَلْكُلَّ شَيْءٍ مِنَ ٱلْآلَاتِ مَا يَعْنَاجُ إِلَيْهَا فِي بَقَاء ذَا تِهِ وَنَوْعِهِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا يَكُونُ ثِقَلًا وَكُلًّا عَلَيْهِ لَعَنَاجُ إِلَيْهَا فِي بَقِلَافِ ٱلْحَيوانِ وَمَنْ عَجِيبِ صُنْعِ ٱللهِ تَعَالَى أَنَّ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى إِذَا حَصَلَا فِي ثُرْبَةٍ وَمَنْ عَجِيبٍ صُنْعِ ٱللهِ تَعَالَى أَنَّ ٱلْحَبِ وَٱلنَّوَى إِذَا حَصَلَا فِي ثُرْبَةٍ وَمَنْ عَجِيبٍ صُنْعِ ٱللهِ تَعَالَى أَنَّ ٱلْحَبِ وَٱلنَّوَى إِذَا حَصَلَا فِي ثُونَ بَقِ

٣٢٧ (بِطِّيخُ خُوَارِزْمَ) وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي بِلَادِ ٱلدُّ نِيَا شَرْ قَا وَلَا غَرْبًا وَ اللهَ مَا كَانَ مِنْ بِطِيخُ أَصْفَهَانَ وَقَشْرُهُ أَخْضَرُ وَبَاطِئهُ أَحْرُ وَهُو صَادِقُ ٱلْمَلَاوَةِ وَفِيهِ صَلَا بَهُ وَمِنَ ٱلْعَجَائِبِ أَنَهُ وَبَاطِئهُ أَحْرُ وَهُو صَادِقُ ٱلْمَلَاوَةِ وَفِيهِ صَلَا بَهُ وَمِنَ ٱلْعَجَائِبِ أَنَهُ نَقَدَدُ وَ يُيتَسُنُ فِي ٱلشَّمْسِ وَيَجْعَلُ فِي ٱلْقَوَاصِرِ وَكَمَا يُصْنَعُ عِنْدَنَا بِالشَّرِيحَةِ وَ بِالتَّيْنِ ٱللَّالِقِيّ وَيُحْمَلُ مِنْ خُوَارِزْمَ إِلَى أَقْصَى بِلَادِ ٱلْمِنْدِ وَالسِّينِ وَلَيْسَ فِي جَمِيع ٱلْفَوَاكِهِ ٱلْيَالِسَةِ أَطْيَبُ مِنْهُ وَكُنْتُ أَيَّامُ وَالْعَرِينَ وَلَيْسَ فِي جَمِيعٍ ٱلْفَوَاكِهِ ٱلْيَالِسَةِ أَطْيَبُ مِنْهُ وَكُنْتُ أَيَّامَ وَالْمَرِينَ وَلَيْسَ فِي جَمِيعٍ ٱلْفَوَاكِهِ ٱلْيَالِسَةِ أَطْيَبُ مِنْهُ وَكُنْتُ أَيَّامَ وَالْمَرِينَ وَلَيْسَ فِي جَمِيعٍ ٱلْفَوَاكِةِ ٱلْيَالِسَةِ أَطْيَبُ مِنْهُ وَكُنْتُ أَيَّامَ وَالْمَرِينَ وَلَا مَنْ يَشْتَرِي بِاللَّهِ مِنْ بِلَادِ ٱلْهُنَدُ مِنَى قَدِمَ ٱلْمُنْ وَلَاثِمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْولُ وَلَا مَنْ مَنْ عَلَيْ وَمِنْ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ عَلَيْمُ مِنْ عَجَلَتِي لَهُ وَمِنْ عَادَ مِ اللَّهِ لِلْمَالَ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُ الْمُنْ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُ مَنْ عَجَلَقَى لَهُ وَمِنْ عَادَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ فَي اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْدَالِكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَلَامُ مِنْ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

٣٧٨ (أَلَتُّورَزِي) • وَمِنْ غَرَائِبِ اللَّهِ ٱلسَّودَانِ شَجَرَةٌ طَوِيلَةُ ٱلسَّاقِ دَقِيقَتُهَا تُسَمَّى ثُورَزِيَ تَنْنُبُثُ فِي ٱلرِّمَالِ • وَلَهَا ثَمَرْ كَبِيرْ مُنْتَفِحْ دَاخَلُهُ صُوفْ أَمْيَضْ • تُصْنَعُ مِنْهُ ٱلثِّيَابِ وَٱلْأَكْمِبِيَةُ • وَلَا تُؤَثِّرُ ٱلنَّارُ فِيمَا صُنِعَ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلصُّوفِ مِنَ ٱلثِّيابِ وَلَوْ أُو قِدَتْ عَلَيْهِ ` ٱلدَّهْرَ ۥ وَأَخْبَرَ ٱلْفَقِيهُ عَبْدُ ٱلْمَلكِ أَنَّ أَهْلَ ٱللَّامِسَ بَلَدٍ هُنَاكَ لَيْسَ لَهُمْ لُبْسُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا ٱلصِّنْفِ. وَقَدْ حَدَّثَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا مِنْهُ أَهْدَابَ مِنْدِيلِ عِنْدَ أَبِي ٱلْفَضْلِ ٱلْبَغْدَادِيِّ أَتَحْمَى عَلَيْهِ ٱلنَّارُ فَيَرْدَادُ بَيَاضًا ۚ وَيَكُونُ لَهُ ٱلنَّادُ غُسْلًا وَهُوَ كَثَوْبِ ٱلْكَتَّانِ (للبكري) ٣٢٩ (أَلَتَّنُولُ).شَجَرْ يُغْرَسُ كَمَا نُغْرَسُ دَوَالِي ٱلْعِنَبِ وَ يُصْنَعُ لَهُ مُعَرَّشَاتٌ مِنَ ٱلْقَصَبِ كَمَا يُصْنَعُ لِدَوَالِي ٱلْعِنَبِ أَوْ يُغْرَسُ فِي مُجَاوَرَةٍ ٱلنَّارَجِيلِ فَيَصْعَدُ فِيهَا كَمَا تَصْعَدُ ٱلدَّوَالِي وَكَمَا يَصْعَدُ ٱلْفُلْفُلُ. وَلَا ثَمْرَ لِلتَّنَابُولِ وَإِنَّمَا ٱلْمُقْصُودُ مِنْهُ وَرَفَّهُ وَهُوَ يُشْبِهُ وَرَقَ ٱلْعُلَّيْقِ وَأَطْيَبُهُ ٱلْأَصْفَرُ ۚ وَأَتَجْتَنَى أَوْرَاقُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَأَهْلُ ٱلْهِنْدِ لِعَظِّمُونَ ٱلتَّلَبُولَ تَعْظِمًا شَدِيدًا ﴿ وَإِذَا أَتَى ٱلرَّجُلُ دَارَ صَاحِبِهِ وَأَعْطَاهُ خَسَ وَرَقَاتٍ مِنْهُ فَكَأَنَّا أَعْطَاهُ ٱلدُّنيَا وَمَا فِيهَا لَاسِيَّمَا إِنْ كَانَ أَمِيرًا أَوْ كَبِيرًا. وَإِعْطَاؤُهُ عِنْدَهُمْ أَعْظَمُ شَأْنًا وَأَدَلُّ عَلَى ٱلْكَرَامَةِ مِنْ إِعْطَاءِ ٱلْفِضَّةِ وَٱلدُّهَبِ ۚ وَكَيْفَيَّةُ ٱسْتَعْمَالِهِ أَنْ يُؤْخَذَ قَبْلَهُ ٱلْفُوفُلُ وَهُوَ يُشْبِهُ جَوْزَ ٱلطَّيبِ. فَيُكَسَّرَ حَتَّى يَصِيرَ أَطْرَافًا صِغَارًا وَيَجْعَلُهُ ٱلْإِنْسَانُ فِي فَمِهِ وَيَعْلَكُهُ مَثْمٌ يَأْخُذُ وَرَقَ ٱلتَّذُبُولِ فَيَجْعَلُ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنَ ٱلنُّورَةِ وَ يَضَغُهَا مَعَ ٱلْفُوفِلِ وَخَاصِّيَّهُ أَنَّهُ أَيُّهُ لِطَيِّبُ ٱلنَّكُمَّةَ وَيَذْهَبُ بِرَوَائِمِ ٱلْفِم وَ يُهْصِمُ ٱلطُّمَامَ . وَيَقْطَعُ ضَرَرَ شُرْبِ ٱلْمَاءَ عَلَى ٱلرِّيقِ ٣٣٠ (أَلْمُوْدُ ٱلْهِنْدِيُّ). شَجَرُهُ يُشْبِهُ شَجَرَ ٱلْبَلُوطِ إِلَّا أَنَّ قِشْرَهُ

دَقِيقٌ وَأَوْرَاقَهُ كَأُورَاقِ ٱلْمَلُوطِ سَوَا وَلَا ثَمَرَلُهُ، وَشَجَرَتُهُ لَا تَعْظَمُ كُلَّ ٱلْعِظَمِ وَعُرُوفَهُ طَوِيلَةٌ مُعْتَدَّةٌ وَفِيهَا ٱلرَّائِحَةُ ٱلْعَطِرَةُ. وَأَمَّا عِيدَانُ شَجَرَقَهُ وَفَهَا وَكُلُّ مَا بِيلادِ ٱلْسُلمِينَ مِنْ شَجَرِهِ فَهُوَ مُتَمَلَّكُ وَأَمَّا ٱلَّذِي فِي بِلَادِ ٱلْكُفَّادِ فَأَكَّرَهُ غَيْرُ مُتَمَلَّكِ. شَجَرِهِ فَهُو مُتَمَلَّكُ وَأَمَّا ٱلَّذِي فِي بِلَادِ ٱلْكُفَّادِ فَأَكَرَهُ غَيْرُ مُتَمَلَّكِ. وَٱللهُ مَا كَانَ بِقَافَلَةً وَهُو أَطْيَبُ ٱلْعُودِ وَكَذَلِكَ ٱلْقَمَادِيُ هُو أَلْيَتَمَلَّكُ مِنْهُ مَا كَانَ بِقَافَلَةً وَهُو أَطْيَبُ ٱلْعُودِ وَكَذَلِكَ ٱلْقَمَادِيُ هُو أَطْيَبُ ٱلْعُودِ وَيَبِيعُونَهُ لِأَهْلِ ٱلْجَاوَةِ بِاللَّاثُوابِ وَمِنَ الْقَمَادِي فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَمِنْ اللهُ وَاللهِ وَمِنْ اللهُ اللهُ

٣٣١ (أَلْقَرَ نَفُلُ). أَشْجَارٌ عَادِيَّةٌ صَخْمَةٌ وَهِيَ بِيلَادِ ٱلْكُفَّارِ أَكُمَّارُ مِنْهَا بِيلَادِ الْلَاسْلَامِ. وَلَيْسَتْ بُمْتَمَلِّكَةٍ لَكَثْرَتِهَا . وَٱلْمَجْلُوبُ إِلَى بِلَادِنَا مِنْهَا هُوَ ٱلْقِرَ نَفُلِ هُوَ ٱلَّذِي مِنْهَا هُوَ ٱلْقَرَ نَفُلِ هُوَ ٱلَّذِي يَسْفُطُ مِنْ ذَهْرِهِ وَهُوَ شَبِيهٌ بِزَهْرِ النَّارَ نَجِ . وَثَهَرُ ٱلْقَرَ نَفُلِ هُوَ جَوْذُ بُوا ٱلْمَدْوفَةُ فِي بِلَادِنَا بِجَوْزَةِ ٱلطِّيبِ. وَٱلزَّهْرُ ٱلْمُتَكَوِّنُ فِيهَا هُوَ الْبَسْبَاسَةُ . رَأَيْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَشَاهَدُ أَنهُ

٣٣٧ (أَ لَكَا أُورِ) أَشِجَرَةُ قَصَّ كَقَصَبِ لِلَادِنَا إِلَّا أَنَّ ٱلْأَنَا بِيبِ مِنْهَا أَطْوَلُ وَأَغْلَظُ ، وَيَكُونُ ٱلْكَافُورُ فِي دَاخِلِ ٱلْأَنَا بِيبِ وَإِذَا كُسرَتِٱلْقَصَبَةُ وُجِدَ فِي دَاخِلِ ٱلْأُنْبُوبِ مِثْلُ شَكْلِهِ مِنَ ٱلْكَافُورِ ، قَالَ ٱلْقَزْوينِيُّ : ٱلْكَافُورُ شَجَرَةٌ كَبِيرَةٌ هِنْدِيَّةٌ أَنْظِلٌ خَلْقًا كَثِيرًا تَأْلُهُمَا النَّسُورُ. فَلَا يَصِلُ إِلَيْهَا النَّاسُ إِلَّا فِي الْوَفْتِ الْمَلْوِمِ مِنَ السَّنَةِ. وَهِيَ سَفْحَيَّةُ بَخْرِيَّةُ. حَشَبْهَا خَشَبَةٌ بَيْضَا ﴿ هَشَّةٌ خَفِيفَةٌ. رُبَّ عَالَ الشَّجَرَةِ فَيَسِيلُ احْتَبَسَ فِي خَلِلْهَا شَيْ ﴿ مِنَ النَّكَافُورِ فَيُنْقَبُ أَسْفَ لَ مِنْ ذَلِكَ وَسَطَ مَنْهَا مَا ﴿ الشَّجَرَةِ فَيْسَالُ مِنْ ذَلِكَ وَسَطَ الشَّجَرَةِ فَيْسَالُ مِنْ ذَلِكَ وَسَطَ الشَّجَرَةِ فَيْنَسَابُ مِنْهَا قِطَعُ النَّكَافُورِ

٣٣٣ (أَلْلَانُ). شَجَرَةُ ٱللَّبَانِ صَغِيرَةٌ تَكُونُ بِقَدْرِ قَامَةِ ٱلْإِنسَانِ إِلَى مَا دُونَ ذَلِكَ. وَأَغْصَانِ أَلْخُرْشُفِ. وَأَوْرَا فَهَا صِغَارٌ إِلَى مَا دُونَ ذَلِكَ. وَأَغْصَانِ أَلْخُرْشُفِ. وَأَوْرَا فَهَا صِغَارٌ رِقَاقٌ. وَرُبَّا سَقَطَتْ فَبَقِيتِ ٱلشَّجَرَةُ مِنْهَا دُونَ وَرَقَةٍ وَٱللَّبَانُ صَمْغَيَّةٌ تَكُونُ فِي أَغْصَانِهَا. وَهِيَ فِي بِلَادِ ٱلْمُسْامِينَ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي طَدَدُ غَيْرهِمْ (لان بطوطة)

َ عَالَ ٱلْقَزْوِينِيْ : وَسَجَرَهُ ٱللَّابَانِ تَسَمَّى ٱلْكُنْدُرَ · وَهِيَ شَجَرَةُ ذَاتُ \* رَبَنِهُ وَيَنِيْ : وَشَجَرَةُ ٱللَّابَانِ تَسَمَّى ٱلْكُنْدُرَ · وَهِيَ شَجَرَةُ ذَاتُ

شَوْكٍ لَا تَسْمُو ۗ أَكُثَرَ مِنْ ذِرَاعَـ يْنِ تَنْبُتُ فِي ٱلْجِبَالِ بِشِحْرِ عُمَانَ. وَرَقُهَا كَوَرَقَ أُلْآس وَهُوَ رَقِيقٌ. وَإِذَا شُرطَتِ ٱلْوَرَقَةُ مِنْهُ قَطَرَ

مِنْهَا مَا يُشِبْهُ ٱللَّبَنِ ثُمَّ عَادَ صَمْعًا . وَذَلِكَ ٱلصَّمْغُ هُوَ ٱللَّبَانُ مِنْهَا مَا يُشِبْهُ ٱللَّبَنِ ثُمَّ عَادَ صَمْعًا . وَذَلِكَ ٱلصَّمْغُ هُوَ ٱللَّبَانُ

٣٣٤ (أَ الْمُطَكَى) . هُوَ مِنْ سَجَرَةٍ تَنْبُتُ بِجَزِيرَةٍ مُصْطَكَى سُمِّيَتْ بِهِ . تَشْهِ أُ شَجَرَ ٱلْفُسْتُقِ ٱلصَّغَارَ . وَ فِي فَصْلِ ٱلرَّبِيعِ أَشْرَطُ تِلْكَ ٱلشَّجَرُ بَشَادِيطَ فَيَسِيلُ مِنْهَا ٱلْمُصْطَكَى أَمَّ يَجْمُدُ عَلَى ٱلشَّجَرِ وَهُوَ ٱلْجَيْدُ . وَٱلَّذِي يَشَطُرُ عَلَى ٱلْأَدْض يَكُونُ دُونَ ذَلِكَ . وَجَزِيرَةُ مُصْطَكَى جَنُو بِيَّ فَطُلُ عَلَى الْأَدْض يَكُونُ دُونَ ذَلِكَ . وَجَزِيرَةُ مُصْطَكَى جَنُو بِيَ

فُسطَنْطِنيَّةً بِٱلْفُرْبِ مِنْ فَمِ ٱلْخَلِيجِ ٱلْفُسْطَنْطِينِيِّ (لابي الفداء)

٣٣٥ (أَلنَّارَجِيلُ). وَهُوَجَوْزُ ٱلْهِنْدِ.مِنْ أَغْرَبِ ٱلْأَشْجَارِ شَأَنَّا وَأَعْجَبِهَا أَمْرًا ۥوَشَجَرُهُ شِبْهُ شَجَرِ ٱلنَّخْلِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِلَّاأَنَّ هٰذِهِ 'تْثِيرُ جَوْزًا وَ تِاْكَ نُتُمْرُ تُمَّوا . وَجَوْزُهُمَا يُشْبِهُ رَأْسَ أَبْنِ آدَمَ لِأَنَّ فِيهَا شَبْهِ ٱلْعَيْنَيْن وَٱلْفَم وَدَاخِلُهَا شِبْهُ ٱلدِّمَاغِ إِذَاكَانَتْ خَضْرَاءَ.وَعَلَيْهَا لِيفْ شِنْهُ ٱلشَّعَرِ . وَهُمْ يَضْنَعُونَ مَنْهُ حِبَالًا يَخِيطُونَ بَهَا ٱلْمَرَاكَ عِوَضًا عَنْ مَسَامِيرِ ٱلْحُدِيدِ وَيَصْنَعُونَ مِنْهُ ٱلْحِبَالَ لِلْمَرَاكِ. وَٱلْجُوزَةُ مَنْهَا وخَصُوصًا ٱلَّتِي بَجَزَائِر ذِنْبَةٍ ٱلْمَهَلِ تَكُونُ بِمِقْدَارِ رَأْسِ ٱلْآذَبِيِّ .وَمِنْ خَوَاصَّ هٰذَا ٱلْجُوْزِ تَقُويَةُ ٱلْبَدَنِ وَإِسْرَاعُ ٱلسَّمَنِ وَٱلزَّيَادَةُ فِي حُمْرَةٍ ٱلْوَجْهِ فَفِعْلُهُ فِيهَا عَجِيتُ . وَمِنْ عَجَائِبِهِ أَنَّهُ يَكُونُ فِي ٱبْبَدَاءِ أَمْرِهِ أَخْضَرَ أَهُنْ قَطَعَ بِٱلسَّكِينِ قِطْعَةً مِنْ قِشْرِهِ وَفَتَحَ رَأْسَ ٱلْجُوْزَةِ شَرِبَ مِنْهَا مَا ۗ فِي ٱلنِّهَا يَةِ مِنَ ٱلْحَلَاوَةِ وَٱلْبُرُودَةِ • وَمِزَاجُهُ حَالُّ ٣٣٦ (أَ لَمْهُوَا).مِنْ أَثَمَارِ بلَادِ ٱلْهِنْدِ ٱلْمُهْوَا.وَأَشْجَارُهُ عَادِيَّةٌ وَأَوْرَافُهُ كَأُوْرَاقِ ٱلْجُوْرِ إِلَّا أَنَّ فِيهَا خُرَةً وَصُفْرَةً . وَثَمْرُهُ مِثْلُ ٱلْإِجَّاسِ ٱلصَّغيرِ شَديدُ ٱلْحَلَاوَةِ ، وَ فِي أَعْلَى كُلَّ حَبَّةٍ مِنْهُ حَبَّةٌ صَغيرَةٌ بمقدَار حَبَّةِ ٱلْعَنَى نُجَوَّفَةُ . وَطَعْمُهَا كَطَعْمِ ٱلْعِنَبِ إِلَّا أَنَّ ٱلْإِكْثَارَ مِنْ أَكُلُما يُحْدِثُ فِي الرَّأْسِ صُدَاعًا . وَمِنَ ٱلْمَجَبِ أَنَّ هَذِهِ ٱلْخُبُوبَ إِذَا يَبِسَتْ فِي ٱلشَّمْسِ كَانَ مَطْعَمْهَا كَمَطْعَمِ ٱلتِّينِ وَكُنْتُ آكُلْمَا عِوَضًا مِنَ ٱلْتِينِ إِذْ لَا يُوجَدُ بِبِلَادِ ٱلْهِنْدِ • وَهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ ٱلْحَبَّةَ ٱلْأَنْكُورَ. وَتَفْسِيرُهُ بِلِسَانِهِمِ ٱلْعَنَبُ. وَٱلْعَنَبُ بِأَدْضِ ٱلْهَنْدِ عَزِيزٌ

جِدًّا. وَلَا يَكُونُ بِهَا إِلَّا فِي مَوَاضِعَ بِحَاضِرَةِ دِهْلِيَ وَبِهِلَادٍ أَخَرَ. وَثِيْرُ مَرَّ يَشْنَعُونَ مِنْـهُ ٱلزَّيْتَ وَثِينَ مِنْـهُ ٱلزَّيْتَ وَيَشْنَعُونَ مِنْـهُ ٱلزَّيْتَ وَيَشْنَعُونَ مِنْـهُ ٱلزَّيْتَ وَيَشْنَطُونَ مِهُ وَيَشْنَطُونَ مِهُ اللَّهُ بِطُوطَةً)

### الحيوان

٣٣٧ أَمَّا ٱلْحَيَوَانُ فَفِي ٱلْمُرْتَبَةِ ٱلنَّالِكَةِ مِنَ ٱلْكَائِنَاتِ وَأَبْعَدُ ٱلْمُولَدَاتِ عِن ٱلْأَ أَلَا تَبَةَ ٱلْأُولَى لِلْمَعَادِنِ . وَهِي بَا قِيَةٌ عَلَى عَن ٱلْأَنَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْفُولُولُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِي اللللللِّلْمُ اللللللِمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُولِي اللللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ الللللللللِمُ اللَّهُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِم

# وع النّعَم

٣٣٨ (أَلْإِبِلْ) وقِيلَ: مَا خَلَقَ ٱللهُ شَيْئًا مِنَ ٱلدُّوَابِّ خَيْرًا مِنَ ٱلْإِبِلِ وَإِنْ خُلِبَ أَرْوَتُ الْإِبِلِ وَإِنْ خُلِبَ أَرْوَتُ الْإِبِلِ وَإِنْ خُلِبَ أَرْوَتُ الْإِبِلِ سَفَا نِنَ ٱلْإِبِلِ سَفَا نِنَ ٱلْهِبِرِ وَإِنْ نُحَرَتُ أَلْإِبِلُ سَفَا نِنَ ٱلْهِبِرِ صَبَّرَهَا عَلَى أَخْرَتُ أَلْإِبِلُ سَفَا نِنَ ٱلْهُبَرِ هَا عَلَى أَخْرَتُ الْإِبِلُ سَفَا نِنَ ٱلْهِبَرِ هَا عَلَى أَرْدَةً وَاللَّابِلُ مِنَ ٱلْخُيوَانَاتِ أَلْهُ الْبَرَادِيِّ وَٱلْلَهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ٱلنَّقِيلِ وَيَبْرُكُ بِهِ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ . وَيَأْخُذُ زَمَامَهُ صَبِيٌّ فَيَدْ مَبُ بِهِ حَيْثُ أَنْ أَخُدُ وَمَامَهُ صَبِيٌّ فَيَذْ مَبُ أَنْ لِهُ حَيْثُ شَاءً . وَ أَيَّخَذُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْتُ فَيَجْعَلُ فِيهِ ٱلْإِنْسَانُ مَا أَنُولُهُ وَمَشْرُ وَبَهُ وَمَلْنُوسَهُ وَظُرُوفَهُ وَوَسَا تِدَهُ كَمَا فِي بَيْتِهِ . وَ يَتَّخِذُ لِلْبَيْتِ

سَقْفًا وَهُو يَشِي بِكُلِّ ذَلِكَ ٣٣٩ (أَلزَّرَافَةُ). حَيُوانْ غَرِيبُ الْخِلْقَةِ . رَأْسُهُ كَرَأْسُ الْإِبلِ . وَقَرْ نَهُ كَفُرُونِ الْبَقْرِ . وَجِلْدُهُ كَجِلْدِ النَّمْرِ . وَقَوَا نِمُهُ وَأَظْلَافُهُ كَا لَٰبَقَرِ . وَذَنَبُهُ كَذَنِبِ الظَّنِي ، وَلَمَّا كَانَ مَا ثُولُهَا وَرَقَ الشَّجَرِ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى يَدَيْهَا أَطُولَ مِنْ رِجْلَيْهَا وَهِي أَلْوَانْ عَجِيبَةٌ . وَقَالَ الْقَرْوِينِيُّ: الزَّرَافَةُ طَوِيلَةُ الْفُنْقِ . وَصُورَتُهَا بِالْبَعِيرِ أَقْرَبْ ، وَجِلْدُهَا بِالْبَعْرِ أَشَهُ ، وَهِلَ الْفَرْوِينِيُّ: أَشْبَهُ ، وَهِي مِنَ الْخُلْقِ الْعَجِيبِ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا ظَرَافَةُ الصُّورَةِ

# نوع السباع

٣٤١ ﴿ خَيْلُ ٱلْبَحْرُ ﴾ وَلَمَّا وَصَلْنَا خَلِيجَ ٱلنِّيلِ رَأَ يْتُ عَلَى صَفَّتِهِ سِتَّ عَشْرَةَ دَائَّةً صَخْمَةَ ٱلْحُلْقَةِ • فَعَجِبْتُ مِنْهَا وَظَّنَلْنُهَا فِيَكَةً لِكَثْرَتِهَا هُنَالِكَ • ثُمَّ إِنِّي رَأَ يُنْهَا دَخَلَتْ فِي ٱلنَّهْرِ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ يَعْقُوبَ: مَا هٰذِهِ ٱلدَّوَابُّ، فَقَالَ: هِيَ خَيْلُ ٱلْبَحْرِ خَرَجَتْ تَرَّْعِي فِي ٱلْبَرِّ . وَهِيَ أَغْلَظُ مِنَ ٱلْخَيْلِ وَلَهَا أَغْرَافٌ وَأَذْنَابٌ وَرُؤُوسُهَا كَرُؤُوسٍ ٱلْخَيْلِ وَأَرْجُلُهَا كَأَرْجُلِ ٱلْفِيَلَةِ • وَرَأَيْتُ هٰذِهِ ٱلْخَيْلَ مَرَّةً أَخْرَى لَمَّا رَكِبْنَا ٱلنَّيلَ مِنْ تَنْكُذُنُو إِلَى كُوكُو وَهِيَ تَنُومُ فِي ٱلَّـاءُ وَتَرْفَعُ رُوُّوسَهَا وَ تَنْفُخُ.وَخَافَ مِنْهَا أَهْلُ ٱلْمُرْكَبِ فَقَرْبُوا مِنَ ٱلْبَرِّ لِئَلَّا 'تُعَرَّقَهُمْ.وَلَهُمْ حِيلَةٌ فِي صَيْدِهَا حَسَنَةٌ وَذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ رِمِاحًا مَثْقُوبَةً قَدْ جُعِلَ فِي تَقْهَا شَرَا نِط ُ وَثِيَّةٌ فَيَضْر بُونَ ٱلْفَرَسَ مِنْهَا . فَإِنْ صَادَفَتِ ٱلضَّر ْبَةُ رِجْلَهُ أَوْ عُنْقُهُ أَ نُفَذَ ثُهُ وَجَذَبُوهُ بِأَخَبْلِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى ٱلسَّاحِلِ فَيَقْتُلُونَهُ وَ يَا كُلُونَ لَحْمَهُ . وَمِنْ عِظَامِهَا بِٱلسَّاحِلِ كَثيرٌ (لابن بطوطة) ٣٤٢ (أَلدُّبُّ). حَيَوَانْ جَسِيمٌ يُحِبُّ ٱلْعُزْ لَهَ.فَإِذَا جَاءَ ٱلشِّتَاءُ يَدْخُلُ وِجَارَهُ ٱلَّذِي ٱتَّخَذَهُ فِي ٱلْغيرَانِ وَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يَطِيبَ ٱلْهُوَا ۚ • فَإِذَا جَاعَ يَصُ ۚ يَدَ يُهِ وَرِجْلَيْهِ • فَيَدُّفُعُ بِذَلِكَ جُوعَــهُ وَيَخْرُجُ مِنْ وِجَارِهِ فَصْلَ ٱلرَّ بِيعِ كَأَسْمَنِ مَا يَكُونُ . وَيُخَاصِمُهُ ٱلْبَقَرُ فَإِذَا نَطَحَهُ ٱلْبِقَرُ ٱسْتَلْقَى ۥ وَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ قَرْنَيْهِ وَيَعَضُّهْ عَضًّا بَشَدِيدًا وَيَقْهَرُهُ ۥ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا وَلَدَتْ أَنْتَاهُ جَرْوًا تَصْعَدُ بِهِ إِلَى أَعْلَى شَجَرَةٍ خَوْفًا عَلَيْهِ منَ ٱلنَّمْلِ لِأَنَّهَا تَضَعُهُ قِطْعَةَ لَهِم . ثُمَّ لَا تَزَالُ تَاْحَسُهُ وَتَرْفَعُهُ فِي ٱلْهُوَاء أَيَّامًا حَتَّى تَنْفَرِ جَ أَعْضَاؤُهُ وَتَخْشُنَ وَيَصِيرَ لَهُ جِلْدٌ. وَقِيلَ إِنَّ ٱلدُّبُّ يُقِيمٍ أَوْلَادَهُ تَحْتَ شَجَرَةِ ٱلْجُوْزِ ثُمَّ يَصْعَدُ فَيَرْ مِي بِٱلْجُوْزِ إِلَيْهَا إِلَى اللَّهُ عَلَى الْفُتُلَّ ٱلضَّخْمَ ٱلَّذِي لَا أَنْ تَشْبَعَ. وَرُبَّا قَطَعَ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْغُصْنَ ٱلْفُتُلَّ ٱلضَّخْمَ ٱلَّذِي لَا يُضَرِبُ يُقْطَعُ إِلَّا بِٱلْفَارِسِ فَلَا يَضْرِبُ أَعْدًا إِلَّا فَاللَّهِ فَلَا يَضْرِبُ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ (الله ميري والقزويني)

٣٤٣ (أَلْفِيلُ) . حَيَوَانُ يُوجَدُ بِأَرْضِ ٱلْمِنْدِ . وَهُوَ أَصْخَمُ ٱلْخَيَوَانِ وَأَعْظَمُهُ حِرْمًا، وَمَا ظَنُّكَ بِخَلْقِ رُبُّهَا كَانَ نَا بُهُ أَكْثَرَ مِنْ تَلَاثِ مِائَةٍ مَنّ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ أَمْلَحُ وَأَظْرَفُ مِنْ كُلِّ نَحِيفِ ٱلْجِسْمِ رشِيقٍ . وَأَهْلُ ٱلْهِنْدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَنْيَابَ ٱلْفِيلِ قَرْنَاهُ يَخْرُجَانِ مُسْتَبْطِنَيْنِ حَتَّى يَخْرُقَانِ.وَخْرُطُومُ ٱلْفِيلِ أَنْفُهُ وَيَدُهُ. وَ بِهِ يَتَنَاوَلُ ٱلطَّعَامَ إِلَى جَوْفِهِ وَ بِهِ 'يُقَاتِلْ وَ بِهِ يَصِيبُ وَصْيَاخُهُ لَيْسَ فِي مِقْدَادِ جِرْمِهِ وَلَهُ أَذْنَانٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ كَنُرْس مُتَحَرَّكَتَانِ دَائِمًا يَدْفَعُ بِهِمَا ٱلذَّبَابَ وَٱلْبَقُّ عَنْ فِيهِ وَلِأَنَّ فَهُ مُفْتُوحٌ دَائِمًا فَلَوْ دَخَلَ مِنَ ٱلذُّبَابِ أَو ٱلْبَقِّ فِي فَهِ أَوْ أَذْنِهِ لَمَلَكَ . وَٱلْفِيلُ بُعَادِي ٱلْحَيَّةَ إِذَا رَآهَا فَسَخَهَا تَحْتَ رِجْلَيْهِ. لْحَيَّةُ تَلْسَعُ وَلَدَهُ فَتُهُ لِكُهُ وَقِيلَ إِنَّ ٱلْفِيلَ جَيِّدُ ٱلسِّبَاحَةِ وَإِذَا سَيَحَ رَفَعَ خُرْطُومَهُ كَمَا نُفِيِّبُ ٱلْجَامُوسُ جَمِيعَ بَدَنِهِ إِلَّا مَنْخَرَ يُهِ وَ يَقْوِمُ ا خْرْطُومُهُ مَقَامَ عُنْقِهِ . وَالْخَرْقُ ٱلَّذِي فِي خُرْطُومِهِ لَا يَنْفُذُ وَإِنَّا هُوَ وِعَا ﴿ إِذَا مَلَا هُ مِنْ طَعَامٍ أَوْ مَاءِ أَوْجُهُ فِي فِيهِ لِأَنَّهُ قَصِيرُ ٱلْعُنْقِ لَا يَنَالُ مَا ۚ وَلَا مَرْعًى • وَأَهْلُ ٱلْهِنْدِ تَجْعَلُهُ ۚ فِي ٱلْقَتَالِ • وَفِيهِ مِنَ ٱلْفَهْم

مَا يَقْبَلُ بِهِ ٱلتَّأْدِيبَ وَيَفْعَلُ مَا يَأْ مُرُهُ بِهِ سَا نِسُهُ مِنَ ٱلسَّجُودِ لِلْمَلِكِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِ فِي حَالَتِي ٱلسِّلْمِ وَٱلْحَرْبِ. وَفِيهِ مِنَ ٱلأَّخْلَاقِ أَنَّهُ نَقَاتِلُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَٱلْمَقْهُورُ مِنْهُمَا يَخْضَعُ لِلْقَاهِرِ. وَرُبَّا مَرَ بِالْإِنْسَانِ فَلَا يَشْعُرُ بِهِ لِحُسْنِ خَطْوِهِ وَٱسْتِقَامَتِهِ. وَذَكرَ فِي كِتَابِ كَلِيلَةً وَدِمْنَةً أَنَّ ٱلْفِيلَ لَا يَأْكُلُ عَلَفَهُ إِلَّا أَنْ يُتَمَلَّقَ فِي كِتَابِ كَلِيلَةً وَدِمْنَةً أَنَّ ٱلْفِيلَ لَا يَأْكُلُ عَلَقَهُ إِلَّا أَنْ يُتَمَلَّقَ

٣٤٤ (أَ لْقَافَةُمْ وَالسَّمُورُ). أَلْقَافَتُمْ هُوَ أَحْسَنُ أَنْوَاعٍ ٱلْفِرَاءْ. وَ تُسَاوِي ٱلْفَرْوَةُ مِنْهُ بِأَلَادِ ٱلْمِنْدِ ٱلْفَ دِينَارِ ، وَهِيَ شَدِيدَةُ ٱلْبَيَاضِ مِنْ جِلْدِ حَيَوَانِ صَغير فِي طُولِ ٱلشِّبْرِ . وَذَ نَبُهُ طَوِيلٌ يَثُرُ كُونَهُ فِي ٱلْفَرْوَةِ عَلَى حَالِهِ . وَٱلسَّمُّورُ دُونَ ذٰلِكَ . تُسَاوِي ٱلْفَرْوَةُ مِنْهُ أَرْ بَعَمائَةِ دِينَار قَمَا دُونَهَا . وَمِنْ خَاصَّيَّةِ هٰذِهِ ٱلْجُلُودِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا ٱلْقَمْلُ. وِأَمْرَا ﴿ ٱلصِّينِ وَكِبَارُهَا يَجْعَلُونَ مِنْهُ ٱلْجِلْدَ ٱلْوَاحِدَ مُتَّصِلًا بِفَرَوَاتِهِمْ عِنْــدَ أَلْفُنُق . وَكَذٰلِكَ نُجَّارُ فَارِسَ وَٱلْمِرَاقَيْنِ ﴿ لَالْبِنِ بِطُوطَةٍ ﴾ ٣٤٥ (أَلْقِرْدُ) . حَيَوَانٌ قَبِيحٌ مَلِيحٌ . يُضْحِكُ وَيُطْرِبُ وَيَهْمَ سَرِ يِعًا . وَ يَتَعَلَّمُ ٱلصِّنَاعَاتِ ٱلدَّقِيقَةَ كَاٱلنَّسْجِ . فَإِنَّ ٱلثِّيَابَ ٱلْعَرِيضَةَ لَا يَحُوكُمَا صَانِعٌ وَاحِدْ فَيُعَلِّمُ ٱلصَّانِعُ قِرْدًا وَيَرْ مِي ٱلْحُوكَ إِلَى جَانِبِ ٱلْقَرْدِ وَٱلْقَرْدُ يَرْمِي إِلَيْهِ وَأَهْدَى مَلَكُ ٱلنُّوبَةِ إِلَى ٱلْمُتَوِّكُلِ قِرْدَيْنِ أَحَدُهُما خَيَّاطٌ وَٱلْآخِرُ صَانِعْ. وَأَهْلُ ٱلْيَمَنِ يُعِلِّمُونَ ٱلْفُرُودَ قَضَاءَ حَوَا نِجْهِمْ. حَتَّى ٱلْبَقَّالُ وَٱلْقَصَّابُ إِذَا غَابَ سَلَّمَ دُكَّانَهُ إِلَى ٱلْقِرْدِ

يَحْفَظُهُ أَشَدَّ ٱلْخِفْظَ حَتَّى يَرْجِعَ صَاحِبُهُ ﴿ لَلابِشِيهِي وَالْفَرُو بِنِي ٣٤٦ (أَ لَكُرْ كَدَّنْ). فِي بِلَادِ ٱلْمِنْدِ ٱلْبُشَانُ وَهُوَ ٱلْكَرْكَدَّنْ. لَهُ فِي جَبَّتِهِ قَرْنُ وَاحِدْ وَهُوَ أَسْوَدُ فِي وَسَطِهِ صُورَةٌ بَيْضَا ﴿ . وَهَٰذَا ٱلْكُرُّ كَدَّنْ دُونَ ٱلْفيلِ فِي ٱلْحُلْقَةِ إِلَى ٱلسَّوَادِ مَا هُوَ يُشْبِهُ ٱلْجَامُوسَ قَوِيٌّ لَيْسَ كَفُوَّ بِهِ شَيْ ثِمِنَ ٱلْخَيَوَان وَلَيْسَ لَهُ مَفْصِلٌ فِي رُكْبَتْهِ وَلَا فِي يَدِهِ ۥ وَهُوَ مِنْ لَدُنْ رِجْلِهِ إِلَى إِبْطِهِ قِطْمَةٌ ۗ وَاحِدَةٌ ۥ وَٱلْهِيلُ يَهُوْبُ مِنْهُ . وَهُوَ يَحِبَّرُ كَمَا تَحِبَّرُ ٱلْبَقَرُ وَٱلْإِبِلْ . وَلَحَمُهُ حَلَالٌ قَدْ أَكَلْنَاهُ وَهُوَ فِي مُمْلَكَةٍ سَرَ نْدِيبَ كَثِيرٌ فِي غِيَاضِهِمْ وَهُوَ فِي سَائِرِ بِلَادِ ٱلْهَنْدِ وَغَيْرَ أَنَّ قُرُونَ هَٰذَا أَجْوَدُ وَرُبَّا كَانَ فِي ٱلْقَرْنِ صُورَةُ رَجْلٍ . وَضُورَةُ طَاوُوسِ وَضُورَةُ سَمَّكَةٍ وَسَائِرُ ٱلصُّورِ • وَأَهْلُ ٱلصَّينِ يَتَّخذُونَ منْهَا ٱلْمَنَاطِقَ وَتَبْلُغُ ٱلْمُنْطَقَةُ بِبَلادِ ٱلصِّينِ أَلْفَىْ دِينَارِ وَثَلَائَةَ آلَافٍ وَأَكْثَرَ عَلَى قَدْرُ حُسْنِ ٱلصُّورَةِ • وَهٰذَا كُلَّهُ لِشْتَرَى مِنْ بِلَادِ رُهْمَنِي بِٱلْوَدَعِ وَهُوَ عَيْنُ ٱلْبِلَادِ (سلسلة التواريخ) ٣٤٧ (أَلْكُلُكُ) • حَيَوَانْ كَثيرُ ٱلرَّ بَاصَةِ شَدِيدُ ٱلْلُجَاهِدَةِ كَثيرُ ٱلْوَفَاءِ دَائِمُ ٱلْجُوعِ وَٱلسَّهَرِ • يَخْدُمُ بِأَدْنَى مْرَاعَاةٍ خِدْمَةً كَثِيرَةً مِنَ ٱلْمُلَازَمَةِ وَٱلْحَرَ اسَةِ وَدَفْعِ ٱللِّصِّ محَّكَى أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: خَرَجَ رَجُلْ إِلَى ٱلْجُبَّانَةِ وَمَعَهُ أَخُوهُ وَجَارُهُ لِيَنْظُرُوا إِلَى ٱلنَّاسِ . فَتَبَعَهُ كُلْتُ لَهُ فَضَرَ بَهُ وَرَمَاهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَنْتَهِ وَلَمْ يَرْجِعْ ۖ فَلَمَّا قَعَدَ رَّ بَضَ ٱلْكَاْبُ بَيْنَ يَدَ ْيُوهِ فَجَاءَ عَدُوٌّ لَهُ فِي طَلَيهِ فَلَمَّا رَآهُ خَافَ عَلَى نَفْسهِ • فَإِذَا بِئْنُ

هُنَاكَ قَرِيبَهُ ٱلْقَعْرِ فَنَزَلَ فِيهَا وَأَمَرَ أَخَاهُ وَجَارَهُ أَنْ يَهِ لَا عَلَيْهِ التَّرَابَ مَثْمٌ ذَهَبَ أَخُوهُ وَجَارُهُ إِلَى سَيِيلِهِمَا وَصَارَ ٱلْكَلْبُ يَنْبَحُ حَوْلَهُ وَلَهُ وَلَكَ أَنْ اللَّهُ الْكَلْبُ فَمَا زَالَ يَبْحَثُ فِي ٱلتُرَابِ حَوْلَهُ وَلَكَ أَنْ كَشَفَهُ عَنْ رأسِهِ فَتَنَقْسَ ٱلرَّ جُلُ وَمَرَّ بِهِ أَنَاسٌ فَتَنَاوَلُوهُ وَرَدُّوهُ إِلَى أَنْ كَشَفَهُ عَنْ رأسِهِ فَتَنَقْسَ ٱلرَّ جُلُ وَمَرَّ بِهِ أَنَاسٌ فَتَنَاوَلُوهُ وَرَدُّوهُ إِلَى أَنْ كَشَفَهُ عَنْ رأسِهِ فَتَنَقْسَ ٱلرَّ جُلُ وَمَرَّ بِهِ أَنَاسٌ فَتَنَاوَلُوهُ وَرَدُّوهُ إِلَى أَنْ كَشَفَهُ عَنْ رأسِهِ فَتَنَقْسَ ٱلرَّ جُلُ وَمَنَّ بِهِ أَنَاسٌ فَتَنَاوَلُوهُ وَرَدُّوهُ وَرَدُّوهُ وَرَدُّوهُ وَمَعَلَ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا مَاتَ ذَلِكَ قَبْلَ اللّهُ عَلِلْ اللّهُ عَلِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقِي ذَلِكَ قِيلَ :

· تَفَرَّقَ عَنْـهُ جَارُهُ وَشَقَيْقُهُ ۚ وَمَاحَادَ عَنْهُ كَلْبُهُ وَهُوَ ضَارُ بُهُ وَمِنْ ذٰلِكَ مَا حُكَى أَنَّ رَجُلًا ثَتِلَ وَدُفنَ . وَكَانَ مَعَهُ كَلْتُ فَصَارَ يَأْ تِي كُلَّ يَوْمِ إِلَى ٱلْمُوضِعِ ٱلَّذِي دُفِنَ فِيــهِ وَيَنْبَحُ وَيَنْشُ وَ يَتَعَلَّقُ برَجُلِ هُنَاكَ. فَقَالَ ٱلنَّاسُ: إِنَّ لِهِذَا ٱلْكَلْبِ شَأْنًا فَكَشَفُوا عَنْ ذَلِكَ وَحَفَرُوا ذَٰلِكَ ٱلْمُوْضِعَ فَوَجَدُوا قَتِيـلًا. فَقَبَضُوا عَلَى ذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي يَنْبَحُ عَلَيْهِ ٱلْكَلُّكُ وَضَرَ بُوهُ فَأَقَرَّ بَقَتْلهِ فَقُتلَ وَٱلْكَلْبُ مِنَ ٱلْحَيَوَانِ ٱلَّذِي يَعْرِفُ ٱلْجَسَنَةَ.وَيَعِشُ ٱلْكَلْبُ فِي ٱلْفَالِبِ عَشْرَ سِنينَ . وَرُبَّا بَلَغَ عِشْرِينَ سَنَةً . وَوُصِفَ لِلْمُتَوَكِلِ كَلْتُ بِأَرْمِينِيَةَ يَفْتَرَسُ ٱلْأَسَدَ وَفَأَرْسَلَ مَنْ جَاء بِهِ إِلَيْهِ . فَجَوَّعَ أَسَدًا وَأَطْلَقَهُ عَلَيْهِ فَتَهَارَشَا وَتَوَاثَبَا حَتَّى وَقَعَا مَيْتَيْنِ . وَقِيلَ: كَالْبُ ٱلصَّيَّادِ نُشَّةُ بِهِ ٱلْفَقِيرُ ٱلْمُجَاوِرُ لِلْغَنِيِّ • لِأَنَّهُ يَرَى مِنْ نِعْمَتْهِ وَبُوْسَ نَفْسِهِ مَا 'نُفَتُّ 'كَدَهُ ، وَٱلْكُلْ نُوْعَانِ أَهْلِيُّ وَسَلُوقِيٌّ نِسْبَةً إِلَى سَلُوقَ مَدِينَةٍ بِٱلْيَمَن نُنْسَبُ إِلَيْهَا ٱلْكِلَابُ ٱلسَّلُوقِيَّةُ وَكِلَا ٱلنَّوْعَيْنِ فِي ٱلطَّبْعِ سَوَا ﴿

## نوع الطيور

٣٤٨ (أَلْبَازُ). وَكُنْيَتُهُ أَبُو ٱلْأَشْعَثِ.هُوَ مِنْ أَشَدِّ ٱلْخَيْوَانِ تُكَبَّرًا وَأَضْيَقُهَا خُلْقًا . تَخْتَلَفُ أَلْوَانُهُ وَهُوَ أَصْنَافٌ. مِنْهَا ٱلْبَاذِي وَٱلْبَاشَقُ وَٱلشَّاهِينُ وَٱلْبَيْدَقُ وَٱلصَّقْرُ ۚ وَٱلْبَاذِي أَحَرُّهَا مِزَاجًا لِأَنَّهُ لَا يَصْبِرُ عَلَ ٱلْعَطَشِ • فَلَذَٰلِكَ لَا يُفَارِقُ ٱللَّهَ وَٱلْأَشْجَارَ ٱلْمُتَّسِعَةَ وَٱلظَّلُّ ٱلظَّالِلَ • وَهُوَ خَفِيفُ ٱلْجَنَاحِ سَرِيعُ ٱلطَّيرَ انِ تَكُثْرُ أَمْرَاضُهُ مِنْ كَثْرَةٍ طَيرَا نِهِ . لأَّنَّهُ كُلَّمَا طَارَ ٱنْحَطَّ كُمْهُ وَهَزلَ. وَأَحْسَنُ أَنْوَاعِهِ مَا قَلَّ رِيشُهُ وَٱحْمَرَّتْ عَنْنَاهُ مَعَ حِدَّةٍ وَدُونَهُ ٱلْأَزْرَقُ ٱلْأَحْرُ ٱلْعَمْنَيْنِ . وَٱلْأَصْفَرُ دُونَهُمَا . وَ مَنْ صِفَا تِهِ أَنَّهُ طَو يَلُ ٱلْفُنْقِ عَر يَضُ ٱلصَّدْر (للابشيهي) ٣٤٩ ( أَخُمَامُ ). هُوَ أَنْوَاعُ كَثيرَةٌ . وَٱلْكَلَامُ فِي ٱلَّذِي أَلِفَ ٱلْبُيُوتَ وَهُوَ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا بَرِّيٌّ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِي يُوْجَدُ فِي ٱلْقُرَى وَٱلْآخَرُ أَهْلِيٌّ وَهُوَ أَفْوَاعْ وَأَشْكَالْ فَمنْهُ ٱلرَّوَاعِثُ وَأَلْمَ اعِيشُ وَٱلشَّدَّادُ وَٱلْفَلَّاتُ ۗ وَٱلْمَانُسُونُ ۥ وَمِنْ طَبْعِهِ أَنَّهُ يَطْلُفُ وَكُرْهُ وَلَوْكَانَ فِي مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ • وَلِأَجْلِ ذَٰلِكَ يَحْمَلُ ٱلْأَخْبَارَ. وَمِنْهُ مَنْ يَقْطَعُ عَشَرَةً فَرَاسِخَ فِي يَوْم وَاحِدٍ.وَرُبُّمَا صِيْدَ وَغَابَ عَنْ وَطَنهِ عَشْرَ سِنَيْنَ .وَهُوَ عَلَى ثَبَاتِ عَقْلهِ وَقُوَّةٍ حِفْظِه حَتَّى يَجِدَ فُرْصَةً فَيَطيرَ وَيَنُودَ إِلَى وَطَنهِ . وَسِبَاعُ ٱلطُّيْرِ تَطْلُبُهُ أَشَدَّ ٱلطَّلَبِ. وَخَوْفُهُ مِنَ ٱلشَّاهِينِ أَشَدَّ مِنْ غَيْرِهِ. وَهُوَ أَطْيَرُ مِنْهُ لَكِنْ إِذَا أَبْصَرَهُ يَعْتَرَ بِهِ مَا يَعْتَرِي ٱلْحِمَارَ إِذَا رَأَى ٱلْأَسَدَ . وَٱلشَّاةَ إِذَا رَأَتِ ٱلذِّئْبَ . وَٱلْفَأْرَ إِذَا رَأَى ٱلْمِرَّ

٣٥٠ (أَخُطَّافُ) أَنْوَاعُ كَثيرَةُ فَمنهُ نَوْعُ دُونَ ٱلْمُصَفُور رَمَادي ٱللَّوْنِ يَسْكُنُ سَاحِلَ ٱلْبَحْرِ. وَمِنْهُ مَا لَوْنُهُ أَخْضَرُ وَتُسَمِّيهِ أَهْلُ مِصْرَ ٱلْخَطَّارَ.وَنَوْغُ طَويلُ ٱلْأَجْنِحَةِ رَقِيقٌ يَأْلَفُ ٱلْجِبَالَ. وَنَوْغُ أَصْغَرُ مِنْهُ ُ يَأْ لَفُ ٱلْمُسَاجِدَ يُسَمِّيهِ ٱلنَّاسُ ٱلسُّنُونُوَ لَا يُهَادِقُ ٱلْبُيُوتَ. وَهِيَ تَبْنِي بَيْتَهَا فِي أَعْلَى مَكَانٍ بِٱلْبَيْتِ. وَنَحْكِمُ بُنْيَا نَهُ وَنُطَيِّنُهُ. فَإِنْ لَمْ تَجِد ٱلطِّينَ ذَهَبَتْ إِلَى ٱلْبَحْرِ فَتَمَرَّغَتْ بِٱلتَّرَابِ وَٱلْمَاءِ وَأَتَتْ فَطَيَّنَهُ . وَهِيَ لَا تَرْ بِلُ دَاخِلَهُ ۚ بَلْ عَلَى حَافَتِهِ أَوْ خَارِجًا عَنْهُ ۥ وَعِنْدَهُ وَرَعْ كَثَيْرْ ۚ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَلِفَ ٱلْبُيُوتَ لَا يُشَارِكُ أَهْلَهَــا فِي أَقْوَاتِهِمْ وَلَا يَلْتَمِسُ مِنْهُمْ شَيْئًا . وَلَقَدْ أَحْسَنَ وَاصِفُهُ حَيْثُ يَقُولُ: كُنْ زَاهِدًا فِيَهَا حَوَّتُهُ يَدُٱلْوَرَى تَبْقَى إِلَى ثُكُلِّ ٱلْأَنَامِ حَبِيبًا وَٱنظُوْ إِلَى ٱلْخُطَّافِ مُرِّمَ زَادَهُمْ أَضْحَى مُقِيًّا فِي ٱلْبُيُوتِ رَّبِيبًا وَمِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ لَا نُهَرَّخُ فِي غُشَّ عَتِيقٍ بَلِ نُجَدِّدُلَهُ عُشًّا ٣٥١ (أَخْفَاشُ) مَطَيْرٌ يُوجَدُ فِي ٱلْأَمَاكُنِ ٱلْمُظْلَمَةِ . وَذَٰلِكَ بَعْــدَ ٱلْنُرُوبِ وَقَبْلَ ٱلْعَشَاءِ . لِأَنَّهُ لَا يُبْصِرُ نَهَادًا وَلَا فِي صَوْءِ ٱلْقَمَرِ . وَقُونُهُ ٱلبَّعُوضُ وَهٰذَا ٱلْوَقْتُ هُوَ ٱلَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ ٱلْبَعُوضُ أَيْضًا لِطَلَب رِزْقِهِ • فَيَا ثُكُلُهُ ٱلْخُفَّاشُ • فَيَتَسَلَّطُ طَالِبُ رِزْقِ عَلَى طَالِبِ رزْق.وَهُوَ مِنَ ٱلْخَيَوَانِ ٱلشَّدِيدِ ٱلطَّيرَانِ قِيلَ إِنَّهُ يَطِيرُ ٱلْفَرْسَخَيْنِ فِي سَاعَةٍ • وَهُوَ يُعَمَّرُ مِثْلَ ٱلنَّسْرِ وَتُعَادِيهِ ٱلطَّيُورُ فَتَقْتُلُهُ ٣٥٢ ﴿ أَلَزَّ نُبُورُ ﴾ - حَبَوَانٌ فَوْقَ ٱلنَّحْلِ لَهُ أَلْوَانٌ . وَقَدْ أَوْدَعَهُ ٱللَّهُ

حِكْمَةً فِي بُنْيَا نِهِ بَيْتَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَبِنِيهِ مُرَبِعًا . لَهُ أَرْبَعَهُ أَبُوآبِ كُلُّ بَابِ مُسْتَقْبِلْ جِهَةً مِنَ الرِّيَاحِ الْأَرْبَعِ ، فَإِذَا جَاءَ الشِّتَاءُ دَخَلَ تَحْتَ اللَّهُ مَسْتَقْبِلْ جِهَةً مِنَ الرِّياحِ الْأَرْبَعِ ، فَإِذَا جَاءَ الشِّتَاءُ دَخَلَ تَحْتَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللِّهُ الللللللللِّلْمُ اللللللللِهُ الللللِ

المسلوخية الطَّنَارُ الطَّنَارُ الرَّا أَيْنَا فِي بِلَادِ الهُنْدِ الْعَلَقَ الطَّنَارَ وَيَكُونُ بِالْأَشْجَارِ والْخَشَا الْطَنَارُ اللَّهِ الْمَانَ الْمَانُ الْطَانُ مِنْهُ اللَّامُ الْكَارِ وَالْخَسَانُ مِنْهُ اللَّمْ اللَّهِ الْمَانُ الْمَاسُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّسَاسُ مِنْهُ الدَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّسَاسُ مِنْهُ الدَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّسَاسُ مِنْهُ اللَّهُ وَالنَّسَاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّسَاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّسَاسُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالنَّسَاسُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللْمُوالِقُولُولُولُولُولُولُولُولُول

٣٥٤ (أَلْكُرْكِيُّ). طَيْرْ عَنُوبْ لِلْمُلُوكِ. وَلَهُ مَشْتَى وَمَصِفْ. فَشْتَاهُ بِأَرْضِ مِصْرَ وَمَصِفْهُ بِأَرْضِ ٱلْعِرَاقِ. وَهُوَ مِنَ ٱلْحَيَوَانِ ٱلرَّ بِيسَ وَقِيلَ إِنَّهُ إِذَا نَرْلَ بَمْكَانٍ ٱجْتَمَعَ حَلْقَةً وَنَامَ وَقَامَ عَلَيْهِ وَاحِدْ يَحْرُسُهُ. وَهُو يُصَوِّتْ تَصُويِتًا لَطِيقًا حَتَّى يُهْمَ أَنَّهُ يَهْظَانُ. فَإِذَا يَحْرُسُهُ وَبُهُ أَنْ يَقِطَ غَيْرَهُ لِنَوْ بَنِهِ . وَإِذَا مَشَى وَطِئَ ٱلْأَرْضَ بِإِحْدَى رَجْلَيْهِ وَبِٱلْأَخْرَى قَلِيلًا خَوْفًا مِنْ أَنْ يُحَسَّ بِهِ. وَإِذَا طَارَ سَارَ سَطْرًا يَقْدُنُهُ وَاحِدُ كَهَيْئَةِ ٱلدَّلِيلِ مِثْمَّ تَتْبَعُهُ ٱلْبَقِيَّةُ (للقرويني)

## ُذُكُرُ مَغَاصُ الْجُوهُرُ

٣٥٦ رَأَيْنَا مَغَاصَ ٱلْجُوْهُرِ فِيَا بَيْنَ سِيرَافَ وَٱلْبَحْرَيْنِ فِي خَوْدِ رَاكِدٍ مِثْلِ ٱلْوَادِي ٱلْعَظِيمِ . فَإِذَا كَانَ شَهْرُ أَبْرِيلَ وَشَهْرُ مَا يَه تَأْتِي إِلَيْهِ ٱلْقَوَارِبُ ٱلْكَثِيرَةُ فِيهَا ٱلْغَوَّاصُونَ وَتُجَارُ فَارِسَ وَٱلْبَحْرَيْنِ وَٱلْقَطِيفِ . وَيَجْعَلُ ٱلْغَوَّاصُ عَلَى وَجْهِهِ مَهْمَا أَرَادَ أَنْ يَنُوصَ شَيْئًا يَكُسُوهُ مِن عَظْمِ ٱلْفَيْلُم وَهِي ٱلسَّلَحْفَاةُ . وَيَضْنَعُ مِنْ هَذَا ٱلْعَظْمِ يَكُسُوهُ مِن عَظْمِ ٱلْفَيْلُم وَهِي ٱلسَّلَحْفَاةُ . وَيَضْنَعُ مِنْ هَذَا ٱلْعَظْمِ وَسَطِهِ السَّلَحْفَاةُ اللَّهُ فَيْ السَّلَحْفَاةُ . وَيَضْنَعُ مِنْ هَذَا ٱلْعَظْمِ وَسَطِهِ وَسَطِهِ وَسَلَّهُ السَّلَحْفَاةُ فَيْ السَّلَحْفَاةُ . وَيَضْنَعُ مِنْ هَذَا ٱلْعَظْمِ وَسَطِهِ وَسَلِّهُ السَّلَحَةُ وَاللَّهُ فَيْ السَّلَحَةُ وَاللَّهُ فَيْ السَّلَحَةُ وَاللَّهُ فَيْ السَّلَحَةُ وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ السَّلَحَةُ وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسُولُهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّ

<sup>(</sup>٠) هذا الراي لقدماء الطبيعين كارسطاطاليس وغيره وهو اليوم متعروك والصواب انَّ الدر يتركَّب كما الاصداف من الماء ومن بعض الموادّ الآليَّتُ مع كر بونات الكلسبوم تفرزها حيوانات مائيَّة فاذا نضجت وجمدت صارت درًّا

وَيَجْعَلْهَا فِي مِخْلَاةٍ جُلْدٍ مَنُوطَةٍ بِغُنْقهِ . فَإِذَا ضَاقَ نَفَسُهُ حَرَّكَ ٱلْحُبْلَ فَيْحسُ بِهِ ٱلرُّجُلُ ٱلْمُسْكُ لِلْحَبْلِ عَلَى ٱلسَّاحِلِ فَيَرْفَعُهُ إِلَى ٱلْقَارِبِ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ ٱلْمُخْلَاةُ . وَ'يْفَتَحُ ٱلصَّدَفُ فَيُوجَدُ فِي أَجْوَافِهَا قِطَعُ لَمْم ُتقْطَعُ مُجَدِيدَةٍ فَإِذَا بَاشَرَتِ ٱلْهَوَاءَ جَمَدَتْ فَصَارَتْ جَوَاهِرَ •فَيُجْمَ جَمِيْهَا مِنْ صَغير وَكَبِيرٍ فَيَأْخُذُ ٱلسُّلْطَانُ خُسَهُ وَٱلْبَاقِ يَشْتَر بِهِ ٱلتُّجَّارُ ٱلْحَاضِرُونَ بِتلْكَ ٱلْقَوَارِبِ.وَأَكْثَرُهُمْ يَكُونُ لَهُ ٱلدَّيْنُ عَلَى ٱلْغَوَّاصِينَ فَيَأْخُذُ ٱلْجَوْهَرَ فِي دَيْنِهِ أَوْمَا وَجَبُّ لَهُ مِنْهُ ﴿ الْابْنِ بِطُوطَةً ﴾ ٣٥٧ (أَلرَّعَادُ) وإِنَّ فِي ٱلْبَحْرِ سَمَكًا يُسَمَّى ٱلرَّعَادَ وإِذَا دَخَلَ فِي شَكَّةٍ فَكُلُّ مَنْ جَرَّ تِـاْكَ ٱلشَّكِكَةَ أَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى حَبْلِ مِنْ حِيَالِهَا مَنَّا خُذُهُ ٱلرَّعْدَةُ حَتَّى لَا يَمْلُكَ مِنْ تَفْسِهِ شَيْئًا كَمَا يُرْعَدُ صَاحِبُ ٱلْحُمَّى وَ فَإِذَا رَفَعَ يَدَهُ زَالَتْ عَنْهُ ٱلرَّعْدَةُ . فَإِنْ أَعَادَهَا عَادَتْ إِلَيْهِ ٱلرِّعْدَةُ . وَهٰذَا أَيْضًا مِنَ ٱلْعَجَائِثِ . فَسُبْحَانَ ٱللهِ جَأَّتْ قُدْرَتُهُ ٣٥٨ (أَلْمُرْجَانُ) هُوَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ ٱلنَّبَاتِ وَٱلْمُدِنِ وَلِأَنَّهُ بَتَشَجَّرِهِ يَشْبهُ ٱلنَّبَاتَ.وَ بِتَحَجُّرهِ يُشْبهُ ٱلْمُعْدِنَ. وَلَا يَزَالُ لَيْنًا فِي مَعْدِنِهِ فَإِذَا فَارَقَهُ ثَحَجَّرَ وَيَبِسَ ٠ (خَوَاصُّهُ )ٱلنَّظَرُ فِيهِ يَشْرَحُ ٱلصَّدْرَ وَيَبِسُطُ ٱلنَّفْسَ وَ يُشْرِجُ ٱلْقَلْبَ. وَأَنْوَاعُهُ كَثِيرَةٌ أَحْمَرُ وَأَذْدَقُ وَأَيْضَ. وَأَصْلُهُ مِنَ ٱلْبَحْرِ قِيلَ إِنَّهُ شَجَرٌ يَنْبُثُ . وَقِيلَ إِنَّهُ مِن حَيَوا نِهِ (اللابشيهي)



## آثار آسيــة

٣٥٩ (أَلْأُرْدُنُ ) وَأَلْأُرْدُنُ أَاحِيةٌ بِأَرْضِ ٱلشَّامِ فِي غَرْبِي ۗ ٱلْنُوطَةِ وَشِمَا لِيُّهَا • وَقَصَبَتُهَا طَبَرَ يَهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَيْتِ ٱلْمُقْدِسِ ثَلَاثَةُ أَيَّام • بَهَا ٱلْبُحَيْرَةُ ٱلْمُنْتَةُ ٱلَّتِي ُيقَالُ لَمَّا بُعَيْرَةُ لُوطٍ. وَدَوْرَةُ ٱلْبُحَيْرَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ • وَٱلْجَالُ كَكُنُهُمَّا • فَلَا يُنْتَفَعُ بِهٰذِهِ ٱلْبُحَيْرَةِ ۚ وَلَا يَتَوَلَّدُ فِيهَا حَيَوَانْ ۚ وَقَدْ تَهِيجُ فِي بَعْضِ ٱلْأَعْوَامِ فَيَهْلَكُ أَهْــلُ ٱلْثَرَى ٱلَّذِينَ هُمْ حَوْلَهَا كُلُّهُمْ حَتَّى تَبْقَى خَالِيَّةً مُدَّةً . ثُمَّ يَأْتِي يَسْكُنْهَا مَنْ لَارَغْيَة لَهُ ۚ فِي ٱلْحَيَاةِ . وَإِنْ وَقَعَ فِي هَذِهِ ٱلْبُحَيْرَةِ شَيْءٍ لَا يَبْقَى مُنْتَفَعًا بِهِ . حَتَّى ٱلْحَطَبُ إِذَا وَقَعَ فِيهَا لَا تَعْمَلُ ٱلنَّارُ فِيهِ ٱلْبَتَّةَ . وَذَكَّرَ ٱبْنُ ٱلْفَقِيهِ أَنَّ ٱلْغَرِيقَ فِيهَا لَا يَنُوصُ بَلْ يَبْقِي طَافِيًا إِلَى أَنْ يَمُوتَ (للقزوبني) ٣٦٠ (إِرْ بِلْ) . مَدِينَةُ مُعْدَثَةُ وَهِيَ قَاعِدَةُ بِلَادِ شَهْرَ زُورَ فِي عِرَاق ٱلْعَجِم ، وَقَالَ بَا فُوتُ فِي ٱلْمُشْتَرِكِ: وَإِدْ بِلُ مَدِينَةٌ ۚ بَيْنَ ٱلزَّا بَيْنِ. وَهُمَا نَهْرَانِ كَبِيرَانِ وَمِنْهَا إِلَى ٱلْمُوصِلِ يَوْمَانِ خَفِيفَانِ وَإِذْ بِلُ أَيْضًا ٱسْمُ ﴿ لِلدِينَةِ صَيْدًا مِنْ سَوَاحِلِ ٱلشَّامِ . وَعَنْ بَعْضِ أَهْلِهَا : إِرْ بِلُ مَدِينَة كَيرَةٌ وَقدْ خَرْبَ غَالِبُهَا ، وَلَمَّا قَلْعَةٌ عَلَى تَلَّ عَالَ فِي دَاخِلُ ٱلسُّور مَعَ جَانِبِ ٱلْكِدِينَةِ ، وَهِيَ فِي مُسْتَوِمِنَ ٱلأَرْضِ ، وَٱلْجِلَالُ مِنْهَا عَلَى

أَكْثَرَ مِنْ مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَهَا ثَنِيٌ كَثِيرَةٌ تَدْخُلُ مِنْهَا ٱثْنَتَانِ إِلَى ٱلَمدِينَةِ لِلْجَامِعِ وَدَادِ ٱلسَّلْطَنَةِ وَهِي فِيماً بَيْنَ ٱلشَّرْقِ وَٱلْجَنُوبِ عَن ٱلْمُوصِلِ (لابي الفداء)

٣٦١ (أَصْبَهَانَ) مِنْ عِرَاقِ ٱلْعَجَمِ فِي نِهَا يَةِ ٱلْجِلَالِ مِنْ جِهَةِ ٱلْجَنُوبِ وَأَصْبَهَانُ مَدِينَتَانِ إِحْدَاهُمَا تُعْرَفُ بِٱلْيَهُودِ يَّةِ ۥ وَسُمِّيَتِ ٱلْيَهُودِ يَّةَ لِأَنَّ بُغْتَ نَصَّرَ لَمَّا خَرَّبَ بَيْتَ ٱلْمُقْدِسِ تَقَلَ أَهْلَهَا إِلَى أَصْبَهَانَ فَبَنُوا لَهُمْ بِهَا مَنَازِلَ.فَتَطَاوَلَتِ ٱلْمُدَّةُ فَخَرِ بَتْ جَيَّ مَدِينَةُ أَصْبَانَ وَعَمَرَتْ مَحَلَةُ ٱلْيَهُودِ • ثُمَّ خَالَطَهُمْ ٱلْمُسْلِمُونَ فِيهَا فَوَسَعُوهَا وَبَقِيَ ٱسْمُ ٱلْيَهُودِ عَلَيْهَا فَقيلَ لَمَّا ٱلْيَهُودِ يَّةُ . وَأَصْبَهَانُ مِنْ أَخْصَبِ ٱلْبِلَادِ وَأَوْسَعُهَا خِطَّةً . وَ بَأْصَهَانَ مَعْدِنُ ٱلْكُحْلِ مُصَاقِبٌ لِفَارِسَ • وَيَسِيرُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ أَضْبَهَانَ إِلَى ٱلرَّيّ مُشَرَقًا وَلَيْسَ بِٱلنَّصْبِ (عراقي العجم لابن حوقل) ٣٦٢ (أَقْصَرَا). فِي بِلَادِ ٱلزَّومِ ، وَهِيَ ذَاتُأَشْجَارِ وَفَوَاكُهَ كَثيرَةٍ . وَلَهَا نَهْزُ كَبِيرٌ دَاخِلْ فِي وَسَطِ ٱلْبَلَدِ.وَيَدْخُلُ ٱلْمَا ۚ إِلَى بَعْض بُيُوتِهَا مِنْ نَهْ آخَرَ مُولَهَا قَلْعَةٌ كَبِيرَةٌ حَصِينَةٌ فِي وَسَطِ ٱلْبَلَدِ. قَالَ ٱبْنُ سَعيدٍ: وَهِيَ ٱلَّتِي تُعْمَلُ فِيهَا ٱلْبُسُطُ ٱلْمِلَاحُ وَهِيَ فِي عَرْضِ أَقْشَارَ وَأَطْوَلُ مِنْهَا. وَهِي كَثِيرَةُ ٱلْفَوَاكِهِ تَحْمَلُ مِنْهَا إِلَى فُونِيَةً عَلَى ٱلْعَجَلِ فِي بَسِيطٍ كُلُّهُ مَرَاعٍ وَأَوْدِيَةٌ . وَيَقُولُ أَهْلُ تِلْكَ ٱلْبِلَادِ إِنَّ مَسَافَةَ هٰذِهِ ٱلطَّر بِينَ ثَمَا نِيَةُ وَأَرْبَعُونَ فَرْسَخًا وَكَذٰلِكَ مِنْ أَقْصَرَا إِلَى مَدِينَةٍ قَيْسَارَيَّةً . وَبَيْنَ أَقْصَرَا وَقُونِيَّةً ثُلَاثُ مَرَاحِلَ

٣٦٣ (أَمَاسِياً). قَالَ فِيهَا بَعْضُ مَنْ رَآهَا . هِي بَلْدَةُ كَبِيرَةٌ مِنَ الرَّوْمِ بِسُورِ وَقَلْعَةٍ . وَلَهَا بَسَا بَيْنُ وَنَهْ كَبِيرٌ وَنَوَاعِيرُ أَيْسَقَى بِهَا . قَالَ الْمُنْ سَعِيدٍ : وَ فِي شَرْقِي فَرْضَةٍ سَنُوبَ بَمْيَلَةٍ إِلَى الْجَنُوبِ مَدِينَةُ أَمَاسِياً . وَهِي مِنْ مُدُن الْحُكَمَاء . وَهِي مَشْهُورَةٌ بِالْحُسْنِ وَكَثْرَةٍ أَمَاسِياً . وَهِي مِنْ مُدُن الْحُكَمَاء . وَهِي مَشْهُورَةٌ بِالْحُسْنِ وَكَثْرَةِ أَلْمَ . وَبَيْنَ سَنُوبَ سِتَّةٌ أَيَّامٍ . وَنَهْرُ أَمَاسِيا يُمْ أَمَاسِيا وَيَصْبُ فِي بَحْرِسَنُوبَ مَوْنَ بَعْضٍ مَنْ رَاهَا أَمَاسِيا يَمْ فَي أَمَاسِيا وَيَصْبُ فِي بَحْرِسَنُوبَ . وَعَنْ بَعْضٍ مَنْ رَاهَا أَمَاسِيا يَمْ فَي فَرْسَنُوبَ . وَعَنْ بَعْضٍ مَنْ رَاهَا أَمَاسِيا يُمْ وَعَنْ بَعْضٍ مَنْ رَاهَا أَمَاسِيا عُرْدَ الْفَضَّةِ

اَنْ عِلَا مُعَدِّنَ الْقَصَةِ فَلَادِ الشَّامِ وَهِي َ بَلْدَةٌ كَبِرَةٌ ذَاتُ الْعَانِ وَسُورِ عَظِيمٍ وَ دَاخِلُهُ خَسَةُ أَجْبُلِ وَقَاْعَةٌ وَيُمْ بِظَاهِرِهَا نَهُ أَنْهُ أَنْهُ الْمَاسِي وَٱلنَّهُ أَلْا سُودُ عَجْمُوعَيْنِ وَاللَّ أَبْنُ حَوْقَل : أَنْطَاكِيَةُ أَنْهُ الْمَاسِي وَٱلنَّهُ أَلْا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُوا

السور الناعسر مِيار الله عَسَر مِيار الله الرَّوم مَشْهُورَةُ وَمِينَاهَا غَيْرُ الله الرَّوم مَشْهُورَةُ وَمِينَاهَا غَيْرُ مَامُونَةٍ فِي الله الرَّومُ الدُّرُوبِ وَكَانَتْ بَهَا اللهُونَ فِي عَصْرِنَا . قَالَ مَنْ رَآهَا: هِي ذَاتُ الشَّجَارِ وَبَسَا بَينَ وَمَحْمَضَاتٍ كَثِيرَةٍ . وَلَمَا قَلْعَةٌ حَصِينَةٌ . قَالَ ابْنُ حَوْقَل : وَأَنْطَالِيَا حِصْنُ لِلرُّومِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ مَنِيغٌ وَاسِمُ الرُّسْتَاقِ حَوْقَل : وَأَنْطَالِيَا حِصْنُ لِلرُّومِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ مَنِيغٌ وَاسِمُ الرُّسْتَاقِ

كَثِيرُ ٱلْأَهْلِ وَمِمَّا تَقَلْنَاهُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ ٱلْجَمِيدِ ٱلْمُسْتَوْلِي عَلَى أَنْطَالِياً فِي زَمَا نِنَا قَالَ : وَأَنْطَالِيا بَلْدَةُ صَغِيرَةٌ وَهِي آكْبَرُ مِنَ ٱلْعَلاَيا وَهِي فِي غَايَةٍ ٱلْحَصَانَةِ لِعُلُو سُودِهَا وَلَهَا بَابَانِ إِلَى ٱلْبَحْرِ و إِلَى ٱلْبَرِ . وَدَاخِلُ غَايَةٍ ٱلْحَصَانَةِ لِعُلُو سُودِهَا وَلَهَا بَابَانِ إِلَى ٱلْبَحْرِ و إِلَى ٱلْبَرِ . وَدَاخِلُ الْبَلَدِ وَبِخَارِجِهِ ٱلْمُلَا مُجَارِيَةٌ . وَلَهَا بَسَا يَين تُكثِيرَةٌ مِنَ ٱلْمَحْمَضَاتِ الْبَلَدِ وَبِخَارِجِهِ ٱلْمُؤْبِ عَنْ أُونِيَةً عَلَى مَسِيرَةٍ عَشَرَةً أَيَّامٍ وَأَنْوَاعِ ٱلْفُواكِهِ . وَهِي ٱلْغَرْبِ عَنْ أُونِيَةً عَلَى مَسِيرَةٍ عَشَرَةً أَيَّامٍ وَأَنْوَاعِ الْفَواكِهِ . وَهِي الْغَرْبِ عَنْ أُونِيَةً عَلَى مَسِيرَةٍ عَشَرَةً أَيَّامٍ وَأَنْوَاعٍ الْفَواكِهِ . وَهِي الْغَرْبِ عَنْ أُونِيَةً عَلَى مَسِيرَةً عَشَرَةً أَيَّامٍ وَالْمَامِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَادِ اللَّهُ وَالْمَامِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا لَانَ سَعِيرَةً عَشَرَةً أَيَّامِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

٣٦٦ (أُوَالُ) . جَزِيرَةُ بِالْقُرْبِ مِنَ الْقَطِيفِ وَهِيَ فِي بَيْ فَارِسَ عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمِ لِلرِّبِحِ الطَّيِّبَةِ عَنِ الْقَطِيفِ . وَبِهَا مَغَاصُ مُفَضَّلُ عَلَى غَيْرِهِ . وَقُطْرُ هٰذَهِ الْجُزِيرَةِ مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ . وَبِهَا تَقْدِيرُ تَلَاثُهَا نَة صَنْعَةٍ وَمَا يَزِيدُ . وَبِهَا كُرُومُ كَثِيرَةٌ إِلَى الْفَايَةِ وَتَخِيلٌ وَأَثْرُبُ . وَبِهَا صَحْرَا \* وَمَراعٍ وَمُزْدَرَعُهَا عَلَى عُيُونٍ مِهَا وَهِي حَادَةٌ جِدًّا (لابي الفداء)

وَفِيهِ إِحْدَى عَشْرَةَ أُنَّةً مُنَوَّعَةً . فِي وَسَطِ كُلِّ فُتَّةٍ صِهْرِيجٍ مَا : وَٱلنَّهْرُ يَشُقُّهُ . وَعَنْ جَانِبِي ٱلنَّهْرِ ٱلْأَشْجَارُ ٱلْخُتَلِفَةُ ٱلْأَجْنَاسِ . وَدَوَالِي ٱلْمنَ وَمُعَرَّشَاتُ ٱلْيَاسَمِينِ. وَلَهُ خُسَةً عَشَرَ بَابًا (لابن بطوطة) ٣٦٨ ( إِيلَاقُ ). قَالَ أَنْ حَوْقَلِ : وَإِيلَاقُ إِقَلِيمٌ لُقَسَارِبُ إِفَايِمَ ٱلشَّاشِ بِنَوَاحِي بُخَارَى فِي بِلَادِ مَا وَرَاءَ ٱلنَّهْرِ.وَقَصَّبَهُ مَدِينَةُ تُسَمَّى بنِّكَتَ. وَهِيَ مَدِينَة عَلَيْهَا سُورٌ وَلَهَا عِدَّةُ أَبْوَابٍ وَتَجْرِي فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمِيَاهُ. وَلَمَّا بَسَا تِينُ كَثِيرَةٌ. وَلَمَّا حَا نِطْ يُتَدُّ مِنْ جَبَلِ ٱسْمُهُ سَا بَلَغُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى وَادِي ٱلشَّاشِ لِنْعِ ٱلتُّرْكِ مِنَ ٱلدُّخُولِ إِلَى بِلَادِهَا . وَلْإِيلَاقَ نَهْرُ نُعْرَفُ بِنَهْرِ إِيلَاقَ • وَإِقْلِيمُ إِيلَاقَ مُتَّصِلْ بِإِقْلِيمٍ ٱلشَّاشِ لَا فَصْلَ بَيْنَهُمَا. وَهِي مِنْ أَنْزَهِ بِلَادِ ٱللهِ ( لابي الفدا فَ) ٣٦٩ (بَارِينُ). مِنْ أَعْمَال حَمَاةَ . وَهِيَ بَاْدَةٌ صَغيرَةٌ ذَاتُ قَالْمَةٍ قَدْ دَثَرَتْ. وَلَهَا أَعْيُنْ وَبَسَا تِينُ. وَهِيَ عَلَى مَرْحَلَةٍ مِنْ حَمَّاةَ وَهِيَ غَرْ بِيَّ حَمَاةً بَمِيْلَةٍ يَسِيرَةٍ إِلَى ٱلْجَنُوبِ وَبِهَا آثَارُ عِمَارَةٍ قَدِيَةٍ تُسَمَّى ٱلْأَفَسَّةَ وَلَمَّا ذِكْرٌ شَهِيرٌ فِي كُنْبِ ٱلتَّارِيخِ ۚ وَحِصْنُ بَارِينَ هُوَحِصْنُ أَحْدَثُهُ ۗ ٱلْفَرَنْجُ ۚ فِي سَنَةِ بِضْعٍ وَثَمَّا نِينَ وَأَرْبَعٍ مِائَةٍ • ثُمَّ مَلَّكَهُ ٱلْمُسْلِمُونَ وَ بَقِي مُدَّةً ثُمُّ أَخْرَبُوهُ

٣٧٠ (بَانِيَاسُ) مِنْ أَعْمَالِ دِمَشْقَ بَانِيَاسُ ، أَسْمُ لِبَلْدَةٍ صَغِيرَةٍ ذَاتِ أَشْجَارٍ وَعُمَضَاتٍ وَغَيْرِهَا وَأَنْهَارٍ ، وَهِي عَلَى مَرْحَلَةٍ وَنِصْفٍ مِنْ دِمَشْقَ مِنْ جِهَةِ ٱلْغَرْبِ بَمِيْلَةٍ إِلَى ٱلْجَنُوبِ ، وَٱلصَّبِيْبَةُ ٱسْمُ لَقُلْمَتُهَا وَهِيَ مِنَ ٱلْحُصُونِ ٱلْمَنِيعَةِ ، قَالَ فِي ٱلْعَزِيزِيِّ : وَمَدِينَةُ بَانِيَاسَ فِي لِخْفِ جَبَلِ ٱلنَّاجِ ، وَهُوَ مُطِلُّ عَلَيْهَا وَٱلنَّالَجُ عَلَى رَأْسِهِ كَٱلْغَمَامَةِ لَا 'يُعْدَمُ مِنْـهُ صَيْفًا وَلَا شِتَاءً

سَيّه رَدُ يَبِهُ أَيْلَ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ ال

آران فِي اقصى آدر بِيجان ، كَثِيرِهُ الْحِصْبِ بَرْهُهُ ، وَعَلَى آفَلُ مِنْ فَرْسَخِ مِنْهَا مَوْضِعُ لِيُسَمَّى ٱلْأَنْدَرَابَ، يَكُونُ مَسِيرَةً يَوْمٍ فِي يَوْمٍ بَسَارِينَ أُمَّشَتَكِكَةُ وَجَمِيهُا فَوَاكِهُ وَمِنْهَا ٱلْبُنْدُقُ وَٱلشَّاهَبَلُوطُ . وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَالشَّاهَ بَلَوْم أَحَدٍ ، وَهُو بَالِمَا سُوقُ لَسَمَّى ٱلْكُرْكِيَ يَجْتَمِعُ ٱلنَّاسُ فِيهِ كُلَّ يَوْم أَحَدٍ ، وَهُو بَالْمَا سُوقُ لَسَمَّى ٱلْكُرْكِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَهَا بَسَارِتِينَ وَمِياهُ عَمْمَ عُنْ عَهْرِ ٱلْكُرِ لَا فِي مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ حوقل ) كَثِيرَةُ ، وَهِمَ قَرِيبَةُ مِنْ نَهْرِ ٱلْكُرِ لَا فِي اللَّهُ حوقل )

٣٧٣ (بَعْلَبَكُ).مِنْ أَعْمَالِ دِمَشْقَ فِي ٱلْجَبَلِ هِيَ بَلْدَةُ قَدِيَةٌ ذَاتُ أَسُوارٍ . وَلَمَا قَلْمَةُ أَلْبِنَاء . وَهِيَ ذَاتُ أَشْجَارٍ وَأَنْهَارِ

وَأَعْيُنِ . وَهِيَ كَثِيرَةُ ٱلْخَيْرِ . قَالَ ٱبْنُ بَطُوطَةَ : مَدِينَةُ بَعْلَبَكَ هِيَ حَسَنَةٌ قَدِيَةٌ مِنَ أَطْيَبِ مُدُنِ ٱلشَّامِ . تُحْدِقُ بِهَا ٱلْبَسَاتِينُ ٱلشَّرِيفَةُ . وَٱلْجَنَّاتُ ٱلْمُنيَقَةُ ۥ وَتَغْتَرَقُ أَرْضَهَا ٱلْأَنْهَارُ ٱلْجَارَيَةُ ۥ وَتُضَاهِي دِمَشْقَ فِي خَيْرَاتِهَا ٱلْمُتَنَاهِيَةِ . وَمَنْ يَعْلَبُكُّ إِلَى ٱلزُّبْدَانِيُّ ثَمَّانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا . وَٱلزَّ بِدَانِيُّ مَدِينَةٌ لَيْسَ لَهَا أَسُوَارٌ . وَهِيَ عَلَى طَرَفِ وَادِي بَرَدَى . وَٱلْسَا تَيْنُ مُتَّصَلَةٌ مِنْ هُنَاكَ إِلَى دِمَشْقَ. وَهِيَ بَلَدْ حَسَنْ كَثِيرٌ ٱلْمَازِهِ وَٱلْحِصْبِ.وَمِنْهُ إِلَى دِمَشْقَ ثَمَانِيَةَ عَشَّرَ مِيلًا ٣٧٤ ﴿ رَبُّكُ ﴾ مَدينَةُ ۚ بَلْخَ فِي مُسْتَو مِنَ ٱلْأَرْضِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ أَقْرَبِ جَبَلِ إِلَيْهَا أَرْبَعَةْ فَرَاسِخَ • وَٱلْمَدِينَةُ نَحُوْ نِصْفِ فَرْسَخ فِي مِثْلهِ • وَلَمَّا نَهْرْ يُسَمَّى دَهَاسَ يَجْرِي فِي رَبَضِهَا . وَهُوَ نَهْرْ يُدِيدُ عَشْرَ أَرْحِيَةٍ . وَٱلْبَسَاتِينُ ۚ فِي جَمِيعٍ جِهَاتِ بَلْخَ تَحْتَفُ بِهَا . وَبَبَلْخَ ٱلْأَثْرُجُ ۖ وَقَصَبُ ٱلسُّكَّر وَيَقَعُ فِي نَوَاحِيهَا ٱلثُّلُوجُ. وَقَالَ فِي ٱللَّبَابِ: بَابْخُ مِنْ خُرَاسَانَ فَتَحَهَا ٱلْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ ٱلتَّمِيمِيُّ زَمَنَ عُثَمَانَ . وَخَرَجَ مِنْ أَبْحَ عَالَمُ لَا يُحْصَى مِنَ ٱلْأَيَّةِ وَٱلْعُلَمَاءِ وَٱلصَّاحَاءِ (لابي الفداء) ٣٧٥ (أَبَيْتُ ٱلْمُقْدِسِ) . هِيَ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْمُشْهُورَةُ ٱلَّتِي كَا نَتْ عَحَلَّ ٱلْأَنْبِيَاءِ وَقَبْلَةً ٱلشَّرَآ نِطِ وَمَهْبِطَ ٱلْوَحْيِ ِ بَنَاهَا دَاوُدُ وَفَرَغَ مِنْهَا سُلَيْمانُ فَأُوْحَى ٱللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ سَلْنِي حَاجَّتَكَ . فَقَالَ : يَا رَبُّ أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفَرَ لِي ذَ ْنِي ۚ فَقَالَ: لَكَ ذَٰلِكَ ۚ وَالَّ : وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِمَنْ جَاءَ هٰذَا ٱلْبَيْتَ يُرِيدُ ٱلصَّلَاةَ فِيهِ . فَقَالَ : لَكَ ذَلِكَ . ثُمَّ صَرَبَ ٱلدَّهْرُ صَرَبَاتَهُ وَٱسْتَوْلَتْ عَلَيْهَا ٱلْأَمَمُ وَخَرَّبُوهَا . وَقَدْ عَمَّرَهَا أَحَدُ مُلُوكِ أَنْفُرْسٍ . فَصَارَتْ أَعْمَرَ مِمَّا كَانَتْ وَأَكْثَرَ أَهْ لَا . وَٱلَّتِي عَلَيْهَا ٱلْآنَ أَرْضُهَا وَضَيَاعُهَا حِبَالُ شَاهِقَةٌ . وَلَيْسَ بِقُرْبِهَا أَرْضُ وَطَيَّـةٌ . وَزْرُوعُهَا عَلَى أَطْرَافِ ٱلْجَالِ • وَأَمَّا نَفْسُ ٱلْمَدِينَةِ فَقِي فَضَاءٍ فِي وَسَطِيهِ ذْلِكَ وَأَرْضُهَا كُلُّهَا حَجَرْ. وَفِيهَا عِمَارَاتْ كَثِيرَةٌ حَسَنَةٌ وَشُرْبُ أَهْلِهَا مِنْ مَاءِ ٱلْطَرَ لَيْسَ فِيهَا دَارْ ۚ إِلَّا وَفِيهَا صِهْرِيجٍ ٓ ۚ . مِيَاهُهَا تَجْتَمِع ُ مِنَ ٱلدُّرُوبِ. وَدُرُوبُهَا حَجَرَّيَةٌ لَيْسَتْ كَثِيرَةَ ٱلدَّنْسِ ِ لَكِنَّ مِيَــاهَهَا رَدِيئَةُ ۥ وَفِيهَا ثَلَاثُ بِرَكَ إِبْرَكَةُ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ وَبِرْكَةُ سُلَيَّانَ وَبِرْكَةُ عِيَاضٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ ٱلْبَشَّادِيُّ ٱلْقُدِسِيُّ : إِنَّهَا مُتَوَسِّطَةُ ٱلْحَرِّ وَٱلْبَرْدِ وَقَلَّ مَا يَقَعُ فِيهَا تُلْجُ. وَلَا تَرَى أَحْسَنَ مِنْ بُنْيَانِهَا وَلَا أَنْظَفَ. وَلَا أَنْزُهَ مِنْ مَسَاجِدِهَا . وَقَدْ جَمَعَ ٱللهُ فِيهَا فَوَاكِـهَ ٱلْغَوْرِ وَٱلسَّهْلِ وَٱلْجَبَلِ • وَٱلْأَشْيَاءَ ٱلْمَتَضَادَّةَ كَٱلْأَثْرُجِّ وَٱللَّوْدِ • وَٱلرَّطَبِ وَٱلْجَوْدِ • وَٱلتِّينِ وَٱلْمُوْدِ ( للقزويني )

٣٧٦ (بَيْتَ لَمْمُ) . سِرْتُ مِنْ بَيْتِ ٱلْقُدِسِ إِلَى مَدِينَةِ بَيْتَ لَمْمَ فَوَجَدْتُ عَلَى طَرِيقِي عَيْنَ سِلْوَانَ . وَهِي ٱلْعَيْنُ ٱلْتِي أَبْراً فِيهَا ٱلسَّيِّدُ ٱلْسِيحُ ٱلضَّرِيرَ ٱلْأَعْمَى وَلَمْ تَكُنْ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَيْنَانِ . وَبِقُرْبِهَا بُيُوتْ كَثِيرَ أَنْ مَنْقُورَةُ فِي ٱلصَّحْرِ . وَفِيهَا رَجَالُ قَدْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِيهَا كَثِيرَ أَنْ مَنْقُورَةُ فِي ٱلصَّحْرِ . وَفِيهَا رَجَالُ قَدْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِيهَا عَبَادَةً . وَأَمَّا بَيْتَ لَمْ مُ وَهُو ٱلمُوضِعُ ٱلَّذِي وُلِدَ فِيهِ ٱلسَّيِّدُ ٱلسِيحُ فَبَادَةً . وَأَمَّا بَيْتَ لَمْمُ وَهُو ٱلمُوضِعُ ٱلَّذِي وُلِدَ فِيهِ ٱلسَّيِّدُ ٱلسِيحُ فَبَائِهُ وَبِينَ ٱلْقُدِسِ سِتَّةُ أَمْيَالٍ . وَفِي وَسَطِ ٱلطَّرِيقِ قَبْرُ وَاحِيلَ آمْ.

يُوسُفَ وَأُمَّ اِثْنِ يَامِنَ وَلَدَيْ يَعْفُوبَ. وَهُوَ قَبْرٌ عَلَيْهِ أَثْنَا عَشَرَ حَجَرًا. وَفَوْ قَهُ أُقَّبَّةٌ مَعْفُودَةٌ بِٱلصَّحْرِ. وَ بَيْتَ لَهُمُ هٰنَاكً وَ فِيهَا كَنِيسَةٌ حَسَنَةُ ٱلْبِنَاء مُتْقَنَةُ ٱلْوَضْع فَسيحَةٌ مُزَيَّنَةٌ إِلَى أَبْعَدِ غَايَةٍ محَتَّى أَنَّهُ مَا أَبْصِرَ فِي جِميع ٱلْكَنَا ئِس مِثْلُهَا بِنَا ۗ • وَهِيَ فِي وَطَاءِ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَمَا بَابُ مِنْ جَهَةِ ٱلْمُغْرِبِ وَبِهَا مِنْ أَعْمِدَةِ ٱلرُّخَامِ كُلُّ مَلِيعَةٍ . وَفِي رَكْنِ ٱلْهَيْكُلِ فِي جِهَةِ ٱلشِّمَالِ ٱلْمَغَارَةُ ٱلَّتِي وُلِدَ بِهَا ٱلسَّيِّدُ ٱلْسِيحُ وَهِيَ تَحْتَ ٱلْهَيْكُل . وَدَاخِلَ ٱلْنَارَةِ ٱلْمِلْدُودُ ٱلَّذِي وُجِدَ بِهِ . وَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ َيْتَ لَحْمَ نَظَرْتَ فِي ٱلشَّرْقِ مِنْهُ كَنيِسَةَ ٱلْلَارِتَكَةِ ٱلَّذِينَ بَشَّرُوا ٱلزُّعَاةَ بِمُوْلِدِ ٱلسَّيِّدِ ٱلْسَيِحِ َ السَّيِّدِ ٱلسَّيِّدِ ٱلسَّامِ عَلْمَةٌ حَصِينَةٌ السَّامِ وَالْمَةُ حَصِينَةٌ السَّامِ عَلْمَةٌ حَصِينَةٌ مُ "تَفِعَة عَلَى حَافَةِ ٱلْفُرَاتِ فِي ٱلْبَرِّ ٱلشَّرْقِيِّ ٱلشِّمَالِيِّ لَا ثُرَامُ وَلَهَا وَادِ يُمْرَفُ بِوَادِي ٱلزَّيْنُونِ بِهِ أَشْجَارٌ وَأَعْيُنْ • وَهِيَ بَلْدَةٌ ذَاتُ سُوقٍ وَعَمَلٍ • قَالَ أَبْنُ سَعِيدٍ : وَقَامَتُهَا عَلَى صَغْرَةٍ وَهِيَ ٱلْآنَ ثَغْرُ ٱلْإِسْلَامِ فِي وُجُوهِ ٱلتَّتَرَ . وَهِيَ فَرْضَةٌ عَلَى ٱلْفُرَاتِ . وَهِيَ فِي ٱلشَّرْقِ عَنْ قَلْمَةٍ ٱلرَّومِ عَلَى نَحْوِ مَرْحَلَةٍ • وَهِيَ فِي ٱلْغَرْبِ عَنْ قَلْعَةِ نَجْم وَ فِي ٱلْجَنُوبِ وَٱلْغَرْبِ عَنْ سَرُوجَ وَأَلْغَرْبِ عَنْ سَرُوجَ وَالْغَرْبِ عَنْ سَرُوجَ وَعَلَيْهَا سُورُ هِجَارَةٍ كَبِيرَةُ ٣٧٨ . ( بَيْرُوتُ). مَدِينَةُ عَلَى ضَفَّةِ ٱلْبَحْرِ عَلَيْهَا سُورُ هِجَارَةٍ كَبِيرَةُ

٣٧٨ ( بَيرُوتَ) ، مَدِينَةُ عَلَى ضَفَةِ البَحْرِ عَلَيْهَا سُورُ هِجَارَةٍ كَبِيرَةً وَاسِعَـةُ ، وَلَهَا بَهُوْرُبَةٍ مِنْهَا جَبَلُ فِيهِ مَعْدِنُ حَدِيدٍ جَيِّـدٍ ، 'يُقْطَعُ' وَيُسْتَخْرَجُ مِنْهُ ٱنْكَثِيرُ وَيُحْمَلُ إِلَى بِلَادِ ٱلشَّامِ . وَبِهَا غَيْضَةُ أَشْجَار

صَنَوْبَرِ مِمَّا يَلِي جَنُوبَهَا تَتَّصِلُ إِلَى جَبَلِ لُبْنَانَ . وَتَكْسِيرُ هَٰذِهِ ٱلْغَيْضَةِ ٱثْنَا عَشَرَ مِيلًا فِي مِثْلُهَا • وَشُرْبُ أَهْلَهَا مِنَ ٱلْآبَارِ • وَمِنْهَا إِلَى دِمَشْقَ يَوْمَانِ • قَالَ أَبْنُ بَطُوطَةَ : وَمَدِينَةُ بَيْرُوتَ حَسَنَةُ ٱلْأَسْوَاقِ • وَجَامِعْهَا بَدِيعُ ٱلْخُسْنِ ۥوَتُحِلُّبُ مِنْهَا إِلَى دِيَادِ مِصْرَ ٱلْفَوَاكِهُ وَٱلْخَدِيدُ ۥقَالَ أَبُو ٱلْفِدَاء: وَهِيَ عَلَى سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ وَهِيَ ذَاتُ بُرْجَيْنِ وَلَهَا بَسَايِينُ وَنَهْرٌ وَهِيَ خَصْبَةٌ ۚ وَكَانَ بِهَا مَقَامُ ٱلْأُوْزَاعِي ۗ ٱلْفَقِيهِ • وَلَهَا مِينَا ۗ جَايِلْ • وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَدِينَةِ جُبَيْلَ ثَمَا نِيَةَ عَشَرَ مِيلًا (للادريسي) ٣٧٩ ( نُتَتُ ). بَلَاثُهُ مُتَاخِمَةُ لِلصِّينِ مِنْ إِحْدَى جِمَا تِهِ وَ لِلْهِنْدِ مِنْ أُخْرَى . مِقْدَارُ مَسَافَتِهَا مَسِيرَةُ شَهْرٍ . جَا مُدُنْ وَعِمَارَاتْ كَثِيرَةُ وَلَمَا خَوَاصٌ عَجِيبَةٌ في هَوَا ثِهَا وَمَا نِهَا وَأَدْضِهَا مِنْ سَهْلِهَا وَجَبَلِهَا وَلَا تَحْصَى عَجَا نِمُ أَنْهَارِهَا وَيَمَارِهَا وَآبَارِهَا . وَهِيَ بِلَاذٌ تَقْوَى بِهَا طَبِيعَةُ ٱلدُّم فَلَهٰذَا أَنْغَالِكُ عَلَى أَهْلُهَا ٱلْفَرَحُ وَٱلسُّرُورُ (للقزويني) · ٣٨ (تَدْمُرُ). بُلِيْدَةُ بِبَادِيَةِ ٱلشَّامِ مِنْ أَعْمَالِ خِمْصَ وَهِيَ فِي شَرْقِيَّ خِمْصَ • وَأَدْضُ تَدْنُرَ غَالِبُهَا سِبَاخٌ وَبِهَا نَخِيلٌ وَزَيْتُونٌ • وَبَهَا ٱثَارْ عَظيمَةُ أَوَّليَّةٌ مِنَ ٱلْأَعْمِدَةِ وَٱلصَّغُودِ • وَهِي عَنْ خِمْصَ عَلَى نَحْوِ ٱلاثِ مَرَاحلَ • وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ دِمَشْقَ تِسْعَةُ وَخَسُونَ مِيلًا (لابي الفداء)

٣٨١ (تَفْلِيسُ) مِنْ إِقَلِيمِ أَدَّانَ قَصَبَةُ كُرْجُسْتَانَ ، عَلَيْهَا سُورَانِ وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ ، وَهِيَ خَصْبَةُ بَجِدًّا كَثِيرَةُ ٱلْفَوَاكِهِ ، وَبِهَا حَّامَاتُ مِثْلُ حَمَّامَاتِ طَبَرِيَّةَ مَا وَهَا يَنْبُغُ سُخْنَا بِغَيْرِ نَارٍ . وَقَالَ فِي ٱللَّبَابِ : وَتَفْلِيسُ آخِرُ بَلْدَةٍ مِنْ أَذْرَ بِيجَانَ مِمَّا يَلِي ٱلثَّغْرَ . قَالَ ٱبْنُ سَعِيدٍ : وَكَانَ ٱلْسُلِّمُونَ قَدْ فَتَحُوهَا وَسَكَنُوهَا مُدَّةً طَوِيلَةً . وَخَرَجَ مِنْهَا عُلَمَا \* . ثُمَّ ٱلشَّلَمُونَ قَدْ فَتَحُوهَا وَسَكَنُوهَا مُدَّةً طَوِيلَةً . وَخَرَجَ مِنْهَا عُلَمَا \* . ثُمَّ ٱلشَّرْجَعَهَا ٱلْكُرْجُ وَهُمْ نَصَارَى

أَسْتَرْجَعَهَا ٱلْكُرْجُ وَهُمْ نَصَارَى (لابن حوقل) ٣٨٢ (أَلَتَٰهُ). هُوَ ٱلْمُوضِعُ ٱلَّذِي صَلَّ فِيهِ مُوسَى مَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَيْنَ أَيْلَةَ وَمِصْرَ وَبَحْرِ ٱلْقُلْزُمِ وَجِبَالِ ٱلسَّرَاةِ أَدْ بَعُونَ فَرْسَخًا فِي أَدْ بَعِينَ فَرْسَخًا مَلَّا ٱمْتَنَعُوا مِنْ دُخُولِ ٱلْأَرْضِ ٱلْلَقَدَّسَةِ حَبَسَهُمُ ٱللهُ تَعَالَى فِي هٰذَا ٱلتَّهِ أَرْ بَعِينَ سَنَةً . كَانُوا يَسِيرُ ونَ فِي طُولِ نَهَارِهِمْ فَإِذَا ٱ ْنَهَى مَسيرُهُمْ إِلَى آخِرِ ٱلنَّيْهِ رَجَعُوا مِنْ حَيْثُ جَاؤُوا . وَكَانَ مَا كُولُهُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى ۥ وَلَمَّا أَعْوَزَهُمُ ٱلَّـا ۚ ضَرَبَ مُوسَى ٱلصَّخْرَةَ فَتَفَجَّرَ مِنْهَا ٱلْمَاءُ ۚ وَكَانَ يَبْعَثُ ٱللَّهُ تَعَالَى سَحَا بَةً تُظِلُّهُمْ بِٱلنَّهَارِ وَتَمُودًا مِنَ ٱلنُّورِ يَسْتَضِيْلُونَ بِهِ بِٱللَّيْلِ ﴿ هٰذَا نِعْمَةُ ٱللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ ۚ وَهُمْ عُصَاةٌ مَسْخُوطُونَ . فَسُبْحَانَ مَنْ عَمَّتْ رَحْمَتُهُ ٱلْبَرَّ وَٱلْفَاجِرَ ﴿ للقزويني ﴾ ٣٨٣ (حَلَبُ) . مِنْ عَوَاصِمِ ٱلشَّامِ بَلْدَةٌ عَظِيمَةٌ قَدِيَةٌ ذَاتُ قَلْعَةٍ مْ ْ تَفْعَةٍ حَصِيْنَةٍ . وَلَمَّا بَسَا بِيْنَ ۚ قَلَاٰئِلُ وَيُمَّ ۚ بِهَا نَهْرُ ۚ ثَوَ ْيْقَ. وَهِيَ عَلَى مَدْرَجٍ طَرِيقٍ ٱلْعِرَاقِ إِلَى ٱلثُّنْهُورِ وَسَائِرِ ٱلشَّامَاتِ . قَالَ فِي ٱلْعَزِيزِيِّ : وَهِيَ مَدِينَةٌ جَلِيلَةٌ عَامِرَةٌ حَسَنَةُ ٱلْمَنَاذِلِ عَلَيْهَا سُورٌ مِنْ هَجَرٍ وَفِي وَسَطِهَا قَلْمَةٌ عَلَى تَلَّ لَا ثُرَّامُ

٣٨٤ ( حُلْوَانُ) . آخِرُ مُدُن أَلْعِرَاق ، وَمِنْهَا يُضْعَدُ إِلَى بِلَادِ ٱلْجِلَالِ.

وَأَكْثَرُ ثَمَادِهَا ٱلتِّينُ وَلَيْسَ بِالْعِرَاقِ مَدِينَةٌ بِالْقُرْبِ مِنَ ٱلْجَلَلِ غَيْرُهَا، وَيَشْفُطُ عَلَى جَبَلِهَا ٱلثَّاجُ دَاغِمًا . قَالَ ٱبْنُ حَوْقَل : وَحُلُوانُ مَدِينَةٌ فِي سَفْحٍ جَبَلِ مُطِلِّ عَلَى ٱلْعِرَاقِ . وَجِهَا ٱلنَّخِيلُ وَٱلتِّينُ ٱلْمُوصُوفُ . وَأَلْشَاجُ مِنْهَا عَلَى مَرْحَلَةٍ . وَقَالَ فِي ٱلْمُشْتَرِكِ : خُلُوانُ آخِرُ حَدِّ ٱلْعِرَاقِ مِنْ جِهَةِ ٱلْجِبَالِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ بَغْدَادَ خَمْسُ مَرَاحِلَ

ٱلشَّامِيَّةِ . وَٱلْعَاصِي يَسْتَدِيرُ عَلَى غَالِهَا مِنْ شَرْقِيَّهَا وَشِمَالِيّهَا . وَلَمَا قَلْعَةُ حَسَنَةُ ٱلْنِبَاء مُرْتَفَعَةٌ • وَ فِي دَاخِلْهَا ٱلْأَرْحَيَةُ عَلَى ٱلْمَاء • وَبِهَا نَوَاعِيرُ عَلَى ٱلْعَاصِي تَسْقِي أَكْبَرَ بَسَا تِينهَا . وَيَدْخُلُ مِنْهَا ٱلَّمَا ۚ إِلَى كَثِيرِ مِنْ دُورَهَا . وَنَهْرُ حَمَّاةً ۚ يُسَمَّى نَهْرَ ٱلْأَرْنُطَ وَٱلنَّهْرَ ٱلْقُلُوبَ لِجَرْ يَهِ مِنَ ٱلْجُنُوبِ إِلَى ٱلشَّمَالِ وَيُسَمَّى ٱلْعَاصِيَ لِأَنَّ غَالِبَ ٱلْأَنْهُرِ تَسْقِي ٱلْأَرَاضِيَ بَغَيْرِ دَوَالِيبَ وَلَا نَوَاعِيرَ بَلْ بِأَنْفُسِهَا تَرْڪَبُ ٱلْبِلَادَ وَ نَهْرُ مَّاةً لَا يَسْفِي إِلَّا بِنَوَاعِيرَ تَنْزِعُ مِنْهُ ٱلَّمَا • وَهُوَ يَجْرِي بَكْلِّيَّتِهِ مِنَ ٱلْجَنُوبِ إِلَى ٱلشَّمَالِ وَأَوَّلُهُ هَرْ صَغيرْ مِنْ صَيْعَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ بَعْلَبَكَ ۚ تُسَمَّى ٱلرَّاسَ فِي ٱلشِّمَالِ عَنْ بَعْلَبَكَ عَلَى نَحْوِ مَرْحَلَةٍ عَنْهَا • وَيَسِيرُ مِنَ ٱلرَّاسِ شِمَالًا حَتَّى يَصِلَ إِلَى مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ قَامَمُ ٱلْمِرْمِل بَيْنَ جُوسِيَةً وَٱلرَّاسِ. وَيَّرُّ فِي وَادٍ هُنَاكَ وَيَنْبُغُمِنْ هُنَـاكَ غَالِبُ ٱلنَّهْرِ ٱلَّذْ كُورِ مِنْ مَوْضِعٍ ثَقَالُ لَهُ مَغَارَةُ ٱلرَّاهِبِ. وَيَسْتَدِيرُ ٱلنَّهْرُ ٱلَّذْ كُورُ وَيَرْجِمُ وَيَسِيرُ جَنُوبًا وَمَغْرِبًا وَيُّرٌ عَلَى سُورِ أَنْطَاكَيَةَ حَتَّى

يَصُبَّ فِي بَحْرِ ٱلرُّومِ عِنْدَ ٱلسُّو يُدِيَّةِ (لابي الفدا،)

٣٨٦ ( عُمِصُ ) مَا دَيَة أَوَّلِيّة وَهِي إِحْدَى قَوَاعِدِ الشَّامِ وَهِي فَا الشَّامِ وَهِي ذَاتُ بَسَا يَنَ شُرْ بُهَا مِنْ فَهْ الْعَاصِي وَهِي فِي مُسْتَوِ مِنَ الْأَرْضِ خَصْبَة جِدًّا أَصَحُ الْلَّذَانِ الشَّامِ الْآبَة ، وَلَيْسَ بِهَا عَقَادِبُ وَلَاحَيَّاتُ ، وَكَيْسَ بِهَا عَقَادِبُ وَلَاحَيَّاتُ ، وَالْمَثَةُ ذُرُوعِ رَسَا تِنْهَا عِذْيُ ، قَالَ الْعَزِيزِيُّ : مَدِينَة عُمِصَ هِي قَصَبَة الْمُنْدُ وَهِي مِنْ أَصَحَ الْلَّذَانِ الشَّامِ هَوَا مَ وَ يَظَاهِرِ عُمْصَ عَلَى بَعْضِ الْمُنْدُ وَهِي مِنْ أَصَحَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَكُرُومُ (لابن حوقل) مَدينَةُ مِنْ أَجَلّ بِلادِ الشَّامِ وَأَحْسَنِهَا مَكَانًا وَأَعْدَلِهَا هَوَا وَأَطْسِهَا رَبِّى وَأَكْثَرِهَا مِياهًا وَأَغْزَرِهَا فَوَاكِهَ وَأَعْمَا وَأَعْدَلِهَا هَوَا وَأَطْسِهَا رَبِّى وَأَكْثَرِهَا مِياهًا وَأَغْزَرِهَا فَوَاكِهَ وَأَعْمَا خِطًا وَأَوْفَرِهَا وَأَوْفَرِهَا مَالًا وَأَكْثَرِهَا جُنْدًا وَأَشْمَخِهَا بِنَا وَقَلَ عَرْضِ مَرْحَلَة وَمُولُ الْنُوطَة مَرْحَلَتَانِ فِي عَرْضِ مَرْحَلَة وَمُولُ الْنُوطَة مَرْحَلَتَانِ فِي عَرْضِ مَرْحَلَة مِنَاعِ مَنْ السَّياعُ كَالْمُدُنِ وَمَدِينَةُ دِمَشْقَ جَامِعَةُ لِصُنُوفٍ مِنْ مَا لِينَا وَصُرُوبٍ مِنَ السِّنَاعَاتِ وَأَنُواعٍ مِنَ الشِّيَابِ الْخَرِيمِ النَّفِيلِ النَّيْنِ الْعَجِيبِ الصِّفَةِ وَالْقَدِيمِ الْمُلْوَلِ اللَّهُ مَا وَالْأَمْصَادِ اللَّذِي وَمُدُنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُرَادِ عُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْحَلَاقِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ

يُوصَفُ كَثْرَةً وَطِيبًا وَجَوْدَةً . وَصِنَاعَانُهَا نَافِقَةٌ وَتِجَارَانُهَا رَاثِحَتْ

وَهِيَ مِنْ أَغْنَى ٱلْبِلَادِ ٱلشَّامِيَّةِ · وَمِنْهَا إِلَى مَدِينَةِ بَعْلَبَكَّ فِي جِهَةِ ٱلشَّرْقِ مَرْحَلَتَانِ (للادريسي) الشَّرْقِ مَرْحَلَتَانِ

السرى قرصها و الحَرِّ وَهُوَ الْهَنْدِ وَسُورُهَا مِنْ آجَرٌ وَهُوَ الْمَدْ فَيُ الْهَنْدِ وَسُورُهَا مِنْ آجَرٌ وَهُوَ الْكَبَرُ مِنْ سُورِ حَمَّاةً وَهِيَ فِي مُسْتَو مِنَ ٱلْأَرْضِ وَثُرْ بَنَهَا عُثَاطَةٌ الْحَجَرِ وَٱلرَّمْلِ وَيُمرُّ عَلَى فَرْسَخِ مِنْهَا خَرْ كَبِيرْ دُونَ ٱلْفُرَاتِ وَغَالِبُ الْحَجَرِ وَٱلرَّمْلِ وَيُمرُّ عَلَى فَرْسَخِ مِنْهَا خَرْ كَبِيرْ دُونَ ٱلْفُرَاتِ وَغَالِبُ أَهْلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسُّوقَةُ كَفَرَةٌ وَ وَهَا بَسَاتِينُ قَلْمِلَةٌ وَلَيْسَ مِهَا عِنْبُ وَتُمْطَرُ فِي ٱلصَّيْفِ وَهِي بَعِيدَةٌ عَن ٱلْبَحْرِ وَيَجَامِعِهَا مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُولِي اللللللِّهُ اللللللِهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللِهُ اللللللَّهُ اللللللِهُ اللللللْمُولِي اللللللِهُ الللللللِهُ الللللللِهُ اللللللللللللللللللللِهُ اللللللللللللللللللِهُ الللللللللِهُ الللللللِهُ اللللللللِهُ اللللللِهُ اللللل

٣٨٩ (دَيْرُ بَاعَرْ بَا) . هُوَ بَيْنَ ٱلْمُوصِلِ وَٱلْحَدِيثَةِ عَلَى شَاطِئَ دِجْلَة . وَٱلْخَدِيثَة عَلَى شَاطِئَ دِجْلَة . وَٱلْخَدِيثَة أَبِيْنَ تَكُرِيتَ وَٱلْمُوصِلِ . وَٱلنَّصَادَى يُعَظِّمُونَهُ جِدًّا وَلَهُ كَا اللَّمَاء . وَفِيهِ رُهْبَانْ كَثِيرُونَ كَا اللَّمَاء . وَفِيهِ رُهْبَانْ كَثِيرُونَ وَفَيْهِ رُهْبَانْ كَثِيرُونَ وَفَيْهِ رَفْهَا فُونَ وَفَيْهِ بَيْتُ ضِيَافَةٍ يَنْزِلُهُ ٱلْمُجْتَاذُونَ فَيْضَافُونَ فَيْعَانُونَ فَيْضَافُونَ فَيْضَافُونَ فَيْضَافُونَ فَيْضَافُونَ فَيْضَافُونَ فَيْضَافُونَ فَيْضَافُونَ فَيْغَافُونَ فَيْضَافُونَ فَيْضَافُونَ فَيْضَافُونَ فَيْضَافُونَ فَيْضَافُونَ فَيْضَافُونَ فَيْضَافُونَ فَيْعَانُونَ فَيْعَانُونَ فَيْعَانُونَ فَيْغَانُونَ فَيْعَانُونَ فَيْعَانُونَ فَيْعَانُونَ فَيْعَانُونَ فَيْعَانُونَ فَيْعَانُونَ فَيْعَانُونَ فَيْعَانُونَ فَيْعِنْ فَالْمُونَ فَيْوَلَنْ فَالْمُعْتَاذُونَ فَيْعَانُونَ فَلْمُ فَالْمُونَ فَيْعِيْهِ فَيْرِلُهُ فَيْرُونَ فَيْعَانُونَ فَيْوَلُونَ فَالْونَ فَيْعَانُونَ فَيْعُلِهُ فَيْعَانُونَ فَالْعَلَالُونَ فَيْعَانُونَ فَيْعَانُونَ فَ

٣٩٠ (دَيْرُ بَاعَنْتَلَ). مِنْ جُوسِيَةَ عَلَى أَفَلَّ مِنْ مِيلٍ . وَجُوسِيَةُ مِنْ أَعْمَالِ خِمْصَ عَلَى مَوْحَلَةٍ مِنْهَا مِنْ طَرِيقِ دِمَشْقَ . وَهُوَ عَلَى يَسَارِ ٱلْقَاصِدِ دِمَشْقَ . وَفِيهِ عَجَائِبُ مِنْهَا صُوَرُ ٱلْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمْ ٱلسَّلَامُ وَقَصَصْهُمْ تَخْفُورَةٌ مَنْقُوشَةٌ . وَبِهِ هَيْكُلْ مَفْرُوشٌ بِٱلْمَرْمَرِ لَا تَسْتَقِرُ عَلَيْهِ ٱلْقَدَمُ . وَصُورَةُ مَرْيَمَ فِي حَائِطٍ مُنْتَصِبَةٌ كُلَّمَا مِلْت إِلَى نَاحِيَةٍ كَانَتْ عَنْهَا إِلَىٰكَ مَا عَلْهِ كَانَتْ عَنْهَا إِلَىٰكَ

٣٩١ (دَيْرُ الرَّومِ) . هُوَ بِيعَةُ كَبِيرَةٌ حَسَنَةُ ٱلْبِنَاءُ مُحْكَمَةُ الصَّنْعَةِ لِلنَّسْطُورِ يَّةِ خَاصَةً وَهِيَ بِبَغْدَادَ فِي الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ مِنْهَا وَ لِلْجَائِلِيقِ فِلْأَيَةُ إِلَى جَانِبِهَا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بَابَ يُخْرَجُ مِنْهُ إِلَيْهَا فِي أَوْقَاتِ ضَلَوَاتِهِمْ وَقُرْبَانِهِمْ . وَهِي حَسَنَةُ الْمُنظرِ عَجِيبَةُ ٱلْبِنَاء مَقْصُودَةٌ لِمَافِيهَا صَلَوَاتِهِمْ وَقُرْبَانِهِمْ . وَهِي حَسَنَةُ المُنظرِ عَجِيبَةُ ٱلْبِنَاء مَقْصُودَةٌ لِمَافِيهَا مِنْ عَجَائِبِ الصَودِ وَحُسْنِ الْعَمَلِ . وَالْأَصْلُ فِي هَدَا الْإِلْهُم أَنَا فِي هَدَا الْإِلْهُم أَنَّ اللَّهُ مِنْ الرَّومِ قُدِمَ بِهِمْ إِلَى الْهَدِيّ فَأَسْكَنُوا دَارًا فِي هَدَا الْمِسْمِ أَنَّ الْمُونِ وَمُسْنِ الْعَمَلِ . وَالْأَصْلُ فِي هَدَا الْإِلْهُمِ أَنَا اللَّهُ اللَّهُ لِيَ الْمُدِيّ فَأَسْكَنُوا دَارًا فِي هَدَا الْمُدَالِي اللّهُ وَمَ بَهِمْ إِلَى اللّهِ اللّهِ فَي الْمُدَى اللّهُ اللّهُ وَمَ الْمَالُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ وَمَا مِنْ اللّهُ وَمُ الْمِيعَةُ هُنَاكَ وَ بَقِي الْإِلْمُ عَلَيْهَا الْمُولِي عَلَيْهَا الْمُدَانِ لِياقُوتَ ) (معجم البلدان لياقوت) (معجم البلدان لياقوت)

٣٩٢ (رَأْسُ ٱلْمَيْنِ) • إِنَّ رَأْسَ ٱلْمَيْنِ فِي مُسْتَوِ مِنَ ٱلْأَرْضِ فِي الْجَزِيرَةِ • وَيَغِرُجُ مِنْهَا فَوْقَ ثَلَا ثِمَائَةِ عَيْنِ كُلُّهَا صَّافِيَةٌ وَيَصِيرُ مِنْ هُذِهِ ٱلْأَعْيُنِ خَهْرُ ٱلْخَابُورِ • قَالَ فِي ٱلْعَزِيزِيِّ : وَرَأْسُ عَيْنِ تُسَمَّى عَيْنَ وَرُدَةً وَهِي أَوَّلُ مُدُن دِيَادِ رَبِيعَةً مِنْ جَهَةٍ دِيَادِ مُضَرَ • وَهِي رَأْسُ مَاء ٱلْخَابُورِ فَالْ فَي الْبَن حِوقل )
مَاء ٱلْخَابُورِ (لابن حوقل)

٣٩٣ (أَلَّاوَ نِدَانُ).مِنْ جُنْدِ قِلَّسْرِينَ فِي بِلَادِ ٱلشَّامِ قَلْمَةُ حَصِينَةُ عَالِيَةٌ عَلَى جَبَل مُوْ تَفِع أَبْيَضَ . وَلَهَا أَعْيُنْ وَبَسَا بِينُ وَفَوَاكِهُ وَوَادٍ عَلَى خَلَقَ مِنْ وَيَّمَانِ . وَهِيَ فِي حَسَنْ وَيُرْتَعَ عَفُوفَةٍ بِٱلرَّمَّانِ . وَهِيَ فِي حَسَنْ وَيُرْتَعَ عَفُوفَةٍ بِٱلرَّمَّانِ . وَهِيَ فِي

ٱلْغَرْبِ وَٱلشِّمَالِ عَنْ حَلَبَ، وَ بَيْنَهُمَا نَحُوْ مَرْحَلَتَيْنِ ، وَهِيَ فِي ٱلشِّمَالِ عَنْ حَادِمَ وَيَجْدِي خَهْرُ عِفْرِينَ مِن ٱلشِّمَالِ إِلَى ٱلْجَنُوبِ عَلَى ٱلرَّاوَ نْدَانِ إِلَى الْجَنُوبِ عَلَى ٱلرَّاوَ نْدَانِ إِلَى الْجَنُوبِ عَلَى ٱلرَّاوَ نْدَانِ إِلَى الْجَنُوبِ عَلَى ٱلْوَادِي قَرَايَا إِلَى الْجَنُوبِ عَلَى الْوَادِي قَرَايَا وَرُبُونَ كَثِيرٌ ، وَهِي كُورةٌ مِنْ بِلَادِ حَلَبَ وَرَبُونَ كَثِيرٌ ، وَهِي كُورةٌ مِنْ بِلَادِ حَلَبَ

٣٩٤ (أَرَّمَلَةُ) ، بَلْدَةُ بِهِلَسْطِينَ أَخْتَطَّهَا سُلَيَّانُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلَكِ الْأَمْوِيُّ وَهِيَ مَشْهُورَةٌ وَقَالَ ٱلْعَزِيزِيُّ : وَٱلرَّمْلَةُ وَصَبَةُ فِلَسْطِينَ وَهِي الْأَمْوِيُّ وَهِي مَشْهُورَةٌ وَقَالَ الْعَزِيزِيُّ : وَٱلرَّمْلَةُ فَقَصَبَةُ فِلَسْطِينَ وَهِي الْمُحْدَثَةُ وَالْمَنْهَا وَبَيْنَ بَيْتِ ٱلْقَدْسِ مَسِيرَةُ يَوْم ، وَقَالَ : ٱلرَّمْلَةُ لَمُ عُدْ مَدِينَةً قَدِيمةً وَإِنَّا كَانَتِ ٱلْمَدِينَةُ أَلَدٌ ، فَأَخْرَبَهَا سُلَيمانُ بْنُ عَبْدِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهَ فَرَاسِخَ ، وَلَدُ فِي نَاحِيةِ اللّهُ مِنَ اللّهُ وَبَنْ مَهَا وَعَنْ صَهَادِيجَ يَجْتَعِ اللّهُ مِنَ الْأَرْضِ وَأَكْثَرُ شُرْبِهِمِ اللّهَ مَنْ الْأَرْضِ فَهَادِيجَ يَجْتَعِعُ اللّهَ مَا وَمَنْ صَهَادِيجَ يَجْتَعِعُ اللّهَ مِنَ الْأَرْضِ وَأَكْثَرُ شُرْبِهِم اللّهَ مَنْ الْأَرْضِ فَهَا وَمِنْ صَهَادِيجَ يَجْتَعِعُ اللّهَ مِنَ الْأَرْضِ

٥٩٩ (أَلَّهَا) . مِنْ دِيَادِ مُضَرَّ فِي ٱلْجَزِيرَةِ . قَالَ فِي ٱلْعَزِيزِيّ : وَالرُّهَا مَدِينَةُ أُومِيَّةُ عَظِيمَةُ فِيهَا آثَادُ عَجِيبَةً . وَهِي بِٱلْقُرْبِ مِنْ قَالْمَةِ الرُّهَا الثَّامِ عَنِ اللَّهُ اللَّ

٣٩٦ (رُودِسُ) ، جَزِيرَةُ فِي بَحْرِ ٱلرُّومِ فَتَحَهَا ٱلْمُسْلِمُونَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةً ، وَٱمْتِدَادُ هٰذِهِ ٱلْجَزِيرَةِ مِنَ ٱلشِّمَالِ إِلَى ٱلْجَنُوبِ بِٱنْحِرَافٍ

نُحْوُ خَّسينَ مِيلًا وَعَرْضُهَا نِصْفُ ذٰلِكَ . وَ بَيْنَ ٰهذِهِ ٱلْجَزِيرَةِ وَذَنَبِ أَقْرَ يَطِشَ مَجْرًى وَاحِدْ. وَبَعْضُ رُودِسَ لِلْفَرَاثْجِ وَبَعْضُهَا لِصَـاحِبِ إِصْطَنْبُولَ. وَرُودِسُ فِي ٱلْغَرْبِ عَنْ أَنْبُرُسَ بِٱنْجِرَافٍ إِلَى ٱلشِّمَالِ. وَهِيَ بَيْنَ جَزِيرَةِ ٱلْمُصْطَكَى وَجَزِيرَةِ أَقْرِيطِشَ ٣٩٧ (زَ يُتُونُ) • فَرْضَةُ ٱلصِّينِ وَهِيَ مَدِينَةٌ مَشْهُورَةٌ عَلَى أَ لْسُن ٱلتُّجَّارِ ٱلْمُسَافِرِينَ إِلَى تِلْكَ ٱلْبِلَادِ وَهِيَ مَدِينَةٌ عَلَى خَوْرٍ مِنَ ٱلْبَحْرِ. وَٱلْمَرَاكِبُ تَدْخُلُ إِلَيْهَا مِنْ بَحْرِ ٱلصِّينِ فِي ٱلْخُوْدِ ٱللَّهَ كُورِ وَقَدْرُهُۥ َنْحُوْ خَمْسَةَ عَشَرَ مِيلًا وَلَهَا نَهْرٌ هِيَ عِنْدَ رَأْ سِهِ . وَعَنْ بَعْضِ مَنْ رَآهَا أَنَّهَا تَّمْتَدُّ . وَهِيَ عَلَى نِصْفِ يَوْمٍ مِنَ ٱلْبَحْرِ . وَلَمَّـا خَوْرٌ كُلُوْ تَدْخُلُ ْ فِيهِ ٱلْمَرَاكِبُ مِنَ ٱلْبَحْرِ إِلَيْهَا . وَهِيَ دُونَ حَمَاةً فِي ٱلْقَدْرِ . وَلَمَّا سُورٌ خَرَابْ خَرَّبَهُ ٱلتَّتَرُ . وَشُرْبُ أَهْلِهَا مِنَ ٱلْخُوْدِ ٱلْمَذْ كُودِ وَمِنْ آبارِهَا ٣٩٨ (سِعرْتُ) مِنْ دِيَادِ رَبِيعَةَ فِي أَنْجَزِيرَةِ عَلَى جُبَيْلِ وَهِيَ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْمَوَّةِ . وَيُحيطُ بِهَا ٱلْوَطْأَةُ وَهِيَ بِٱلْفُرْبِ مِنْ شَطِّ دِجْلَةَ فِي شِهَالِيِّ دِجْلَةَ وَشَرْقٍ .وَهِيَ عَنْ مَيَّافَارِ قِينَ عَلَى مَسيرَةٍ يَوْم وَ نِصْفٍ وَمَيَّا فَارِقِينُ فِي ٱلشِّمَالِ عَنْ سِعِرْتَ وَسِعرْتُ فِي ٱلْجِنُوبِ عَنْهَــا . وَشُرْبُ أَهْلِ سِعرْتَ مِنْ مِيَاهِ نَبْعٍ قَرِيبَةٍ مِنْ وَجْهِ ٱلْأَرْضَ وَيُحيطُ بسعرْتَ ٱلْجَالُ وَٱلشَّعْرَةُ ، وَلَهَا ٱلْأُشْجَارُ ٱلْكَثيرَةُ مِنَ ٱلتِّينِ وَٱلرُّمَّانِ وَٱلْكُرُومِ جَمِيعُ ذَٰلِكَ عِذْيُ لَا يُسْقَى • وَسِعِرْتُ عَنِ ٱلْمُوصِلِ عَلَى خُمْسَة أَنَّام

٣٩٩ ﴿سِنْجَارُ ﴾ مِنَ ٱلْجَزِيرَةِ فِي جَنُو بِيِّ نَصِيينَ ۥ وَهِيَ مِنْ أَحْسَن ٱلْمُدُنِ وَجَلَهَا مِنْ أَخْصَبِ ٱلْجَالِ . وَمِنْ كِتَابِ ٱبْنِ حَوْقَلِ : وَسِنْجَارُ مَدِينَةُ فِي وَسَطِ بَرِّيَّةِ دِيَارِ رَبِيعَةَ بِٱلْفُرْبِ مِنَ ٱلْجِبَالِ وَلَيْسَ بِٱلْجُزِيرَةِ بَلَدْ فِيهِ نَخْلْ غَيْرُ سِنْجَارَ وَعَنْ بَعْضِ أَهْلِهَا : وَسِنْجَارُ عَنِ ٱلْمُوْصِلِ عَلَى ، أَلَاثِ مَرَاحِلَ. سِنْجَادُ فِي جِهَةِ ٱلْغَرْبِ وَٱلْمُوْصِلُ فِي جِهَةِ ٱلشَّرْقِ. وَسِنْجَارُ مُسَوَّرَةٌ وَ هِيَ فِي ذَ يْلِ جَبَلِ وَ هِيَ قَدْرُ ٱلْمُوَّةِ . وَلَهَا قَالْمَةٌ وَلَهَا بَسَاتِينُ وَمِيَاهُ كَثِيرَةُ مِنَ ٱلْقُنِيِّ . وَٱلْجُبَلُ فِي شِمَالِيَّهَا (لابي الفداء) (أَلسَّنْدُ) . نَاحِيَةُ ۚ بَهْنِ ٱلْهِنْدِ وَكُرْمَانَ وَسِجِسْتَانَ . وَبَهَا يَيْتُ ٱلذَّهَبِ ٱلْمَشْهُورُ. وَهُوَ مَعْبَدُ تُعَظِّمُهُ ٱلْهِنْدُ وَٱلْمُجُوسُ. حُكِيَ أَنَّ ٱلْإِسْكَنْدَرَ لَمَّا فَتَحَ تِلْكَ ٱلْبِلَادَ دَخَلَ هٰذَا ٱلْمُعْبَدَ فَأَعْجَبَهُ فَكَتَبَ إِلَى أَرِسْطَاطَالِيسَ وَأَطْنَبَ فِي وَصْفِ فَيَّةٍ هٰذَا ٱلْبَيْتِ ۚ فَأَجَا بَهُ أَرَسْطُو ۚ إِنِّي رَأَ يْنُكَ تَتَعَجَّبُ مِنْ ثُنَّةٍ عَمِلَهَا ٱلْآذَمِينُونَ وَتَدَعُ ٱلتَّعَجُّبَ مِنْ هٰذِهِ ٱلْقُبَّةِ ٱلْمَرْفُوءَةِ فَوْقَكَ وَمَا زُنَّيْتُ بِهِ مِنَ ٱلْكَوَاكِبِ وَأَنْوَارِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ٤٠١ (سَيَلَانُ). جَزِيرَةٌ عَظِيمَةٌ بَيْنَ ٱلصِّينِ وَٱلْهِنْدِ دَوْرَتُهَا ثَمَانُ مِائَةِ فَرْسَخِ وَسَرَ ْنْدِيبُ دَاخِلْ فِيهَا وَبَهَا قُرَّى وَمُدُنْ كَثيرَ أَهْ وَعِدَّهُ مُلُوكٍ لَا يَدِينُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض وَيُجْلَبُ مِنْهَا ٱلْأَشْيَا ۗ ٱلْعَجِيةُ وَيَهَا ٱلصَّنْدَلُ وَٱلسُّنْبُلُ وَٱلدَّارَصِينِيُّ وَٱلْقَرَ نَفُلُ وَٱلْبَقَمُ وَسَائِرُ ٱلْعَقَاقِيرِ . وَقَدْ يُوجَدُ فِيهَا مِنَ ٱلْعَقَاقِيرِ مَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا . وَقِيلَ بَهَا مَعَادِنُ ( للقزو يني ) ٱُخُِوَاهِر وَإِنَّهَا جَزيرَةٌ كَثيرَةُ ٱلْخَيْرِ

٤٠٢ (أَلشَّوْ بَكُ) . مِنَ ٱلشَّرَاة فِي بَلَادِ ٱلشَّامِ بَلَدُ صَغِيرُ كَثِيرُ الْبَسَاتِينِ . وَغَالِبُ سَاكِنِيهِ ٱلنَّصَارَى . وَهُوَ شَرْقِيَّ ٱلْغَوْدِ وَهُوعَلَى الْبَسَاتِينِ . وَغَالِبُ سَاكِنِيهِ ٱلنَّصَارَى . وَهُو شَرْقِيَّ ٱلْغَوْدِ وَهُوعَلَى عَنْ يَسَارِهَا كَالْعَنْ إِلْوَجْهِ . وَتَغْتَرَ قَانِ عَنْ يَمِينِ ٱلْقَلْعَةِ وَٱلْأُخْرَى عَنْ يَسَارِهَا كَالْعَنْ إِنْ لِلْوَجْهِ . وَتَغْتَرَ قَانِ بَلْدَتَهَا وَمِنْهُمَا شُرْبُ بَسَاتِينَها . وَجِهِي فِي وَادٍ مِنْ غَرْبِي ٱلْبَلَدِ . وَفَوَا كَهُمَا مِنَ أَلْشَمْسَ وَغَيْرِهِ مُفَضَّلَةٌ وَأُنْقَلُ إِلَى دِيَادِ مِصْرَ . وَقَلْعَتُهَا وَفُوا كَهُمَا مِنَ ٱلْشَمْسَ وَغَيْرِهِ مُفَضَّلَةٌ وَأُنْقَلُ إِلَى دِيَادِ مِصْرَ . وَقَلْعَتُهَا مَنَ ٱلْشَمْسَ وَغَيْرِهِ مُفَضَّلَةٌ وَأُنْقَلُ إِلَى دِيَادِ مِصْرَ . وَقَلْعَتُهَا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْنَ اللَّهُ وَلَا يَعْنَ مَنْ شَرْقِيهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقِيْدِ الْفَدَاء ) مَنْ شَرْقِيْدِ اللَّهُ وَلَا الْمَاءُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللللَّهُ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُلَالَةُ اللْقَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِ اللْمُعْلِقُ اللْمُلْلِقُولِ اللَّهُ اللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الللْهُ اللْمُو

٤٠٤ (شِيلًا). بَلْدَةٌ مِنْ أَوَاخِرِ بِلَادِ ٱلصِّينِ فِي غَايَةِ ٱلطِّيبِ لَايُرَى يَهَا ذُو عَاهَةٍ مِنَ صِحَّةِ هَوَا ثِهَا وَعُذُوبَةٍ مَا ثِهَا وَطِيبِ ثَرَّ بَتِهَا . أَهْلُهَا

أَحْسَنُ ٱلنَّاسِ صُورَةً وَأَقَلُهَا أَمْرَاضًا وَذُكِرَ أَنَّ ٱلَّهَ إِذَا رُشَّ فِي بُيُوتِهَا تَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَةُ ٱلْعَنْبَرِ . وَهِيَ قَلِيلَةُ ٱلْآفَاتِ وَٱلْمِلَلِ قَلِيلَةُ ٱلذُّبَابِ وَٱلْهَوَامِّ. إِذَا ٱعْتَلَّ أَحَدُ ٱلنَّاسِ فِي غَيْرِهَا وَنْقِلَ إِلَيْهَا زَالَتْ عِلَّتُهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيًّا ۚ ٱلرَّاذِيُّ : مَنْ دَخَلَهَا ٱسْتَوْطَنَهَا وَلَا يَخْرُجُ عَنْهَا لِطِيبَهَا وَوُنُودٍ خَيْرَاتِهَا وَكَثْرَةٍ ذَهَبَهَا وَٱللهُ ٱلْمُوَقِّقُ ﴿ لَالْقَرُو بِنِي ﴾ ٥٠٤ (صَنْعًا ٤) مِنْ أَعْظَمِ مُدُنِ ٱلْيَمَنِ تُشْبِهُ دِمَشْقَ لِكَثْرَةِ مِيَاهِهَا وَأَنْتُجَارِهَا.وَهِيَ شَرْقِيَّ عَدَنَ بشَهَالَ فِي ٱلْجِبَالِ وَهِيَ مُعْتَدِلَةُ ٱلْهُوَاء وَيَتَقَارَبُ فِيهَا سَاعَاتُ ٱلشِّتَاءِ وَٱلصَّيْفِ، وَهِي كَانَّتْ كُرْسِيَّ مُلُوكِ ٱلْمَن ِ فِي ٱلْقَدِيمِ ، وَبِهَا تَلُّ عَظِيمٌ أَيْرَفُ بِنُمْدَانَ كَانَ قَصْرَ مُلُوكِ ٱلْيَمَن ِ ۚ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ عَدَنَ مَدِينَةُ جِبْلَةَ ۚ قَالَ فِي ٱلْمَزِيزِيِّ : مَدِينَةُ صَنْعًا ۚ مَدِينَةٌ ۚ جَلِيلَةٌ وَهِي قَصَبَةُ ٱلْيَمَن ِ وَبِهَا أَسْوَاقٌ جَلِيلَةٌ وَمَتَاجِرٌ ْ

٤٠٦ (صِهْيُونُ). مَدِينَةُ مِنَ جُنْدِ قِنَّسْرِينَ بَلْدَةُ ذَاتُ قَاْمَةٍ حَصِينَةٍ لَا تُرَامُ مِنْ مَشَاهِيرِ مَعَاقِلِ الشَّامِ. وَقِلْعَتِهَ الْمِياهُ كَثِيرَةُ مُتَيَسِّرَةُ مِنَ الْأَمْطَارِ. وَهِيَ عَلَى صَخْرِ أَصَمَّ . وَ بِأَ لَفُرْبِ مِنْهَا وَادٍ بِهِ مِنَ اللَّخْمَضَاتِ مَا لَا يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ. وهِي فِي ذَيْلِ الجَلِم مِنْ عَرْبِيّهِ. مَا لَا يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ. وهِي فِي ذَيْلِ الجَلَم مِنْ عَرْبِيّهِ. وَقَطْهَرُ مِنْ عَرْبِيّهِ فَي الشَّرْقِ وَقَطْهَرُ مِنْ عَنْدِ اللَّذِقِيَّةِ وَبَيْنَهُمَا تَحُونُ مَرْحَلَةٍ وَهِي فِي الشَّرْقِ بَيْهُ اللَّذِقِيَّةِ وَبَيْنَهُمَا تَحُونُ مَرْحَلَةٍ وَهِي فِي الشَّرْقِ بَعْنَ اللَّذِقِيَّةِ وَبَيْنَهُمَا اللَّذِقِيَّةِ وَلَا يَا اللَّذَقِيَّةِ وَلَا اللَّذَقِيَةِ وَلَا اللَّذَقِيَّةِ وَلَا اللَّذَقِيَّةِ وَلَا اللَّذَقِيَّةِ إِلَى الْفَدَاء ) عَنِ اللَّذَقِيَّةِ إِلَى الْفَدَاء )

وَٱ لَمْنَةَ لِأَنَّ ٱلْبَحْرَ نُحِيطٌ بِهَا مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتِهَا وَلَهَا بَابَانِ أَحَدُهُمَــا لِلْبَرِّ وَٱلثَّانِي لِلْبَحْرِ . وَأَمَّا ٱلْبَابُ ٱلَّذِي لِلْبَحْرِ فَهُوَ بَيْنَ بُرجَيْنِ عَظِيمَيْن وَ بِنَاوْهَا لَيْسَ فِي بِلَادِ ٱلدُّ نَيَا أَعْجَبُ وَلَا أَعْرَبُ شَأْنًا مِنْهُ لِأَنَّ ٱلْبَحْرَ نُحيطٌ بِهَا مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتِهَا. وَعَلَى ٱلْجَهَةِ ٱلرَّا بِعَةِ سُورٌ تَدْخُلُ ٱلسُّفُنُ تَحْتَ ٱلسُّورِ وَتَرْسُو هُنَالِكَ . وَكَانَ فِيهَا تَقَدُّمَ بَيْنَ ٱلْبُرْجَيْنِ سِلْسَلَةُ حَدِيدٍ مُعْتَرِضَةُ لَاسَبِيلَ إِلَى ٱلدَّاخِل ِهْنَالِكَ وَلَا إِلَى ٱلْخَارِجِ إِلَّا بَعْدَ حَطَّهَا وَكَانَ عَلَيْهَا ٱلْحُرَّاسُ وَٱلْأَمَنَا ۚ فَلَا يَدْخُلُ دَاخِلْ وَلَا يَخْرُجُ خَارِجْ إِلَّا عَلَى عِلْمٍ مِنْهُمْ • قَالَ مَعْضُهُمْ : وَضُورُ بَلَدٌ مِنْ أَحْصَن ِ ٱلْخُصُونِ ٱلَّتِي عَلَىٰ سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ ۚ وَ'يَقَالُ إِنَّهُ أَقْدَمُ بَلَدٍ بِٱلسَّاحِلِ وَإِنَّ عَامَّةَ حُكَمَاء ٱلْيُونَانِيِّينَ مِنْهَا . قَالَ ٱبْنُ سَعِيدٍ : صُورُ لَا تُرَامُ بِحَصَادِ مِنْ جِهَةٍ ٱلْبَرِّ. وَقَدْ حَفَرَ ٱلْفَرَنْجُ ۚ حَوْلَهَا حَتَّى أَدَارُوا بِهَا ٱلْبَحْرَ. وَبَيْنَ صُورَ وَعَكَّاءَ ٱثْنَا عَشَرَ مِيلًا. وَفُتِحَتْ فِي سَنَةٍ تِسْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ مَعَ عَكَّاءَ وَخَرِبَتْ وَهِيَ ٱلْآنَ خَرَابِ ْخَالِيَةٌ (لابن بطوطة) (صَيْدًا) مَدِينَةُ صَيْدًا فِي ٱلْبِلَادِ ٱلشَّامِيَّةِ عَلَى سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ

وَحَرِبِ وَقِي اللّهِ مَدِينَةُ صَيْدًا فِي ٱلْبِلَادِ ٱلشَّامِيَّةِ عَلَى سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ الشَّامِيَّةِ عَلَى سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ الشَّامِيَّةِ عَلَى سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ الشَّامِيَّةِ عَلَى سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ الشَّامِيَّةِ وَفِي الْبَاهِورُ حَجَارَةُ الْأَسْوَاقِ رَخِصَةُ ٱلْأَسْعَارِ وَمُحْدِقَةُ بِهَا ٱلْبَسَايِينُ وَاللَّاسْعَارِ وَمُحْدِقَةُ بِهَا ٱلْبَسَايِينُ وَاللَّاسْعَارُ وَمُحْدِقَةُ بِهَا ٱلْبَسَايِينُ وَاللَّاسَعَادُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا إِلْلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

جَلِيلْ.وَ إِقْلِيمُ ۚ كَفَرْ فِيلَا وَ إِقْلِيمُ ۗ ٱلرَّا مِي.وَهُوَ نَهْرٌ يَشُقُّ جِبَالَهَا وَيَصُبُّ إِلَى ٱلْبَحْرِ .وَأَجِمِيمُ هٰذِهِ ٱلْأَرْأَبِعَةِ أَقَالِيمَ تَشْتَمِلُ عَلَى نَيْفٍ وَسِتِّمِائَة صَيْعَةٍ . وَشُرْبُ أَهْلِهَا مِنْ مَاءِ يَجْرِي إِلَيْهَا مِنْ جَبَلِهَا فِي قَنَاةٍ . . . وَمِنْ مَدِينَةِ صَيْدًا إِلَى حِصْنِ ٱلنَّاعِمَةِ وَهُو َكَا لَّدِينَةِ ٱلصَّغِيرَةِ عِشْرُونَ مِيلًا. وَٱلنَّاعِمَةُ مَدِينَةٌ حَسَنَةٌ ۚ وَأَكْثَرُ نَبَاتِ أَرْضِهَا شَجَرُ ٱلْخُرْنُوبِٱلَّذِي لَا يْمْرَفْ بَعْمُورِ ٱلْأَرْضِ مِثْلُهُ قَدْرًا وَلَاطِيبًا. وَمِنْهَا يُتَجَهَّزُ بِهِ إِلَى ٱلشَّامِ وَإِلَى دِيَارِ مِصْرَ. وَإِلَيْهَا 'يْنْسَبُ ٱلْخُرْنُوبُ ٱلشَّامِيُّ وَإِنْ كَانَ ٱلْخُرْنُوبُ فِي ٱلشَّامِ كَثِيرًا فَهُوَ بِٱلنَّاعِمَةِ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ. وَمِنْ حِصْن ٱلنَّاعِمَةِ إِلَى طَرَفِ بَيْرُوتَ أَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ مِيلًا (للادريسي) ٤٠٩ (أَلصِّينُ) . أَمَّا بِلَادُ ٱلصِّينِ فَطَو يِلَهُ عَر يِضَهُ طُولُمَا مِنَ ٱلْمَشرْق إِلَى ٱلْمُغْرِبِ أَكْثَرُ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرَيْنِ • وَعَرْضُهَا مِنْ بَحْرِ ٱلصِّينِ فِي ٱلْجُنُوبِ إِلَى سَدِّ يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ فِي ٱلشِّمَالِ. وَقَدْ قِيلَ إِنَّ عَرْضَهَا أَكْثَرُ مِنْ طُولِهِا وَيَشْتَمِلْ عَرْضُهَا عَلَى أَلْأَقَالِيمِ أَلسَّبْعَةِ • وَأَهْلُ ٱلصِّينِ أَحْسَنُ ٱلنَّاسِ سِيَا سَةً وَأَكْثَرُهُمْ عَدْلًا وَأَحْدَقُ ٱلنَّاسِ فِي ٱلصِّناعَاتِ. وَهُمْ قِصَارُ ٱلْقُدُودِ عِظَامُ ٱلرُّؤُوسِ • وَهُمْ أَهْلُ مَذَاهِبَ مُغْتَلِفَةٍ فَمِنْهُمْ عَجُوسٌ وَأَهْلُ أَوْثَانٍ وَأَهْلُ نِيرَ انٍ وَمَدِينَتُهُمْ ٱلْكُبْرَى يُقَالُ لَهَا خُمْدَانُ يَشُقُّهَا نَهْرُهَا ٱلْأَعْظَمُ . وَأَهْلُ ٱلصِّينِ أَحْدَقُ خَلْقِ ٱللهِ تَعَالَى بِنَقْش وَتَصْوِير بِجَيْثُ يَعْمَلُ ٱلرَّجِلُ ٱلصِّينِيِّ بِيَدِهِمَا يَعْجِزُعَنْهُ أَهْلُ ٱلْأَرْضِ. وَٱلصِّينُ ٱلْأَقْصَى وَ نَقَالُ لَهُ صِينُ ٱلصِّينِ هُوَ نِهَا يَهُ ٱلْعِمَارَةِ مِنْ جِهَةٍ

ٱلشَّرْقِ وَلَيْسَ وَرَاءَهُ غَيْرُ ٱلْبَحْرِ ٱلْمُحِيطِ. وَمَدِينَتُهُ ٱلْعُظْمَى يُقَالُ لَمَا ٱلسَّيلَا وَأَخْبَارُهَا مُنْقَطَعَةْ عَنَّا

١٠٤ (طَبَرِيَّةُ) كَانَتْ فِيَا مَضَى مَدِينَةً كَبِرَةً صَخْمَةً وَلَمْ يَنِيَ مِنْهَا إِلَّا رُسُومٌ تُنْفِي فِي الْغَوْدِ عَلَى صَفَّةً إِلَّا رُسُومٌ تُنْفِي الْغَوْدِ عَلَى صَفَّةً إِلَّا رُسُومٌ تُنْفِي اللَّهُ وَهِي فِي الْغَوْدِ عَلَى صَفَّةً بُحَيْرَةً لِمَا أَثْنَا عَشَرَ مِيلًا وَعَرْضَهَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَ وَالْجِالُ مِنْ غَرْبِي اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ شَرْقِيّهَا وَالْجِالُ تَدُورُ بِهَا وَالْجِالَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَمَّا مَا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُولِمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

يعلس الناس فيها ٤١١ (عَسْقَلَانُ) . بَلْدَةُ بِهَا آثَارٌ قَدِيمَةٌ عَلَى جَانِبِ الْبَحْرِ . بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَرَّةَ نَحُو لَلَاثَةِ فَرَاسِخَ . وَهِي مِنْ جَمَّةِ ثُنُورِ الْإِسْلَامِ السَّامِيَّةِ . وَمَدِينَةُ عَسْقَلَانَ هِي عَلَى صَفَّةِ الْبَحْرِ عَلَى تَلْعَةٍ . وَهِي مِنْ أَجَلِ مُدُنِ السَّاحِلِ وَلَيْسَ لَهَا مِينَا لَهُ . وَشُرْبُ أَهْلَهَا مِنْ آبَادٍ خُلُوةٍ . وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ عَرَّةَ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّمْلَةِ ثَمَا نِيةً عَشَرَ مِيلًا . وَهِي فِي فَوْ اللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُولِ اللَّلَامِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ بَعْضُ التَّجَّادِ أَنَّ الْفَرَ شَجَ الْتَخَذُوا مَرْكَا عُلُوهُ قَدْرُ سُورِ عَسْقَلَانَ. وَوَأَبُوا وَأَشْحَنُوهُ دِجَالًا وَسِلَاحًا وَأَجْرَوهُ حَتَّى لَصِقَ بِسُورِ عَسْقَلَانَ. وَوَأَبُوا عَلَى السَّورِ وَمَلَكُوهَا قَهْرًا . وَيَقِيتُ فِي يَدِهِمْ خَمْسًا وَ اللَّهِيْنَ سَنَةً إِلَى السَّودِ وَمَلَكُوهَا قَهْرًا . وَيَقِيتُ فِي يَدِهِمْ خَمْسًا وَ اللَّهِيْنَ سَنَةً إِلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَارُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهَا مَا تَمْ عَلَى عَلَيْهَ فَخَرَّ بَهَا فِي سَنَةِ سَنْهُ وَعَلَيْهَا مَا تَمْ عَلَى عَلَيْهَ فَخَرَّ بَهَا فِي سَنَةٍ سَبْعٍ وَثَمَا نِينَ وَخَمْسِمِائَةً (لابي الفداء)

عَو عَسَفَلَانَ ، عَتِي اَنْ يَتِم عَلَيْهَا مَا مَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى الفَدَاء )

مَرْسَاهَا فَرْسَخُ فِي فَرْسَخِ ، وَ إِلَا مُعَانَ ثَلَاثُونَ فَرْسَخًا وَمَا وَلِي ٱلْبَحْرِ مَرْسَاهَا فَرْسَخُ وَ فَرْسَخِ ، وَ إِلَا مُعَانَ ثَلَاثُونَ فَرْسَخًا وَمَا وَلِي ٱلْبَحْرَ سَمُولُ وَدِمَالُ وَهِي مَدُنْ مِنْهَا مَدِينَةُ مُهُولُ وَدِمَالُ وَهِي مَدُنْ مِنْهَا مَدِينَةُ عَلَى السَّاحِلِ ، و مِن ٱلجَانِبِ ٱلْآخِرِ مِياهُ تَجْرِي عَمَانَ وَهِي كَثِيرَةُ ٱلنَّخُو مِياهُ تَجْرِي إِلَى ٱللَّذِينَةِ ، وَفِيهَا ذَكَا كِينُ ٱلتَّجَّارِ مَفْرُوشَةُ بِالنَّحَاسِ مَكَانَ ٱلْآجُرِي وَهِي كَثِيرَةُ ٱلنَّخُولُ وَٱلْبَسَاتِينِ وَضُرُوبِ ٱلْفَوَاكِهِ وَأَوْلِئَامَةٍ وَٱلشَّعِيرِ وَهِي كَثِيرَةُ ٱلنَّخُلِ وَٱلْبَسَاتِينِ وَضُرُوبِ ٱلْفَوَاكِهِ وَأَوْلِئَامَةً وَٱلشَّعِيرِ وَهِي كَثِيرَةُ ٱلنَّخُلِ وَٱلْبَسَاتِينِ وَضُرُوبِ ٱلْفَوَاكِهِ وَأَوْلِئَامَةً وَٱلشَّعِيرِ وَهُي كَثِيرَةُ ٱلنَّخُلِ وَٱلْبَسَاتِينِ وَضُرُوبِ ٱلْفَوَاكِهِ وَأَوْلِئَامَةً وَٱلشَّعِيرِ وَهُي كَثِيرَةُ ٱلنَّخُلِ وَٱلْبَسَاتِينِ وَضُرُوبِ ٱلْفَوَاكِهِ وَأَوْلِئَامَةً وَٱلشَّعِيرِ وَهُيَ كَثِيرَةُ ٱلنَّخُلِ وَٱلْبَسَاتِينِ وَضُرُوبِ ٱلْفَوَاكِهِ وَأَوْلِئُونَ وَلَيْقَالِمَ وَالْمَالِمَ وَالْمُعَالِقُ وَالْشَعِيرِ فَعَمَانَ مَنْ أَخُواذِ ٱلْمَعَالَ مَنْ تَعَدَّرَعَلَيْهِ آلِرِّزُقُ فَعَلَيْهِ مَالَى مُن يَعْدَرُ عَلَيْهِ مَانَ مِن مَا خُواذِ ٱلْمَانِ مُن مِنْ أَحْوَاذِ ٱلْمَنَ مِن مَانَ مُن مِنْ أَحُواذِ ٱلْمَالِيسَى السَّرِيشَى الْمُعَانَ مِن مَانَ مِن سَبَا

٤١٣ (غَزَّةُ) أَوَّلُ بِلَادِ الشَّامِ مِمَّا يَلِي مِصْرَ مُشَّعَةُ الْأَقْطَارِ كَثِيرَةُ الْعِمَارَةِ حَسَنَةُ الْأَسْوَاقِ بِهَا اللَّسَاجِدُ الْعَدِيدَةُ وَلَا سُورَ عَلَيْهَا . وَكَانَ بِهَا مَسْجِدُ جَامِعُ حَسَنُ أَنِيقُ الْبِنَاء مُحْكَمُ الصَّنْعَةِ وَمِنْبَرُهُ مِنَ الْرُّخَامِ الْأَبْيضِ . قَالَ أَبُو الْفِدَاء : غَزَّةُ مُتَوسِطَةٌ فِي الْعِظَمِ ذَاتُ بَسَاتِينَ الْأَبْيضِ . قَالَ أَبُو الْفِدَاء : غَزَّةُ مُتَوسِطَةٌ فِي الْعِظَمِ ذَاتُ بَسَاتِينَ

عُلَى سَاحِل ٱلْبَحْرِ وَبَهَا قَالِيلُ نَخِيلِ وَكُرُومْ خَصْبَةٌ ۚ . وَ بَيْنَهَا وَ بَــيْنَ ٱلْبَحْرِ أَكْوَامُ رِمَالٍ تَلِي بَسَاتِينَهَا وَلَهَا قَلْعَةٌ صَغيرَةٌ (لابن بطوطة) ٤١٤ ( أُقَبْرُسُ) ، جَزْيَرَةُ فِمُرْبِ طَرَسُوسَ دَوْرُهَا مَسيرَةُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا • قَالَ أَبْنُ غُمَرَ ٱلْمُذْرِيُّ : يُجْلَفُ مِنْهَا ٱللَّاذَنُ ٱلْجَيَّدُ وَلَا يُجْمَعُ فِي غَيرِهَا ۥ وَٱلَّذِي يُجْمَعُ مِنَ ٱلشَّجَرِ يُحْمَلُ إِلَى ٱلْقُسْطَنْطِينَيَّةِ لِأَنَّهُ يُعَادِلُ غُودَ ٱلطِّيبِ • وَسَائِرُ مَا يُجْمَعُ هُوَ ٱلَّذِي يَسْتَعْمِلُهُ ٱلنَّاسُ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ ِ وَٱلزَّاجُ ٱلْقُبْرُسِيُّ مَشْهُورٌ كَثِيرٌ ٱلْمَنَافِع ِ جِدًّا عَزِيزُ ٱلْوُجُودِ أَفْضَلُ ٱلزَّاجَاتِ كُلِّهَا . وَعَنِ ٱبْنِ سَعيدٍ : طُولُ جَزيرَةِ ثَبْرُسَ مِائْتَا مِيل مِنَ ٱلْغَرْبِ إِلَى ٱلشَّرْقِ • وَلَهَا ذَنَبْ دَقِيقٌ فِي شَرْقِيَّهَا وَيَشْرُبُ إِلَى سَاحِل ِ ٱلشَّامِ ِ. وَقَالَ ٱلشَّرِ بِفُ ٱلْإِدْرِيسِيُّ : دَوْرُ جَزِيرَةِ فُتْبرُسَ مِائْتَانِ وَخَسُونَ مِيلًا

صَاحِبُ كِتَابِ عَجَائِبِ ٱلْمُخْلُوقَاتِ وَغَيْرُهُ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ وَالْ ٱبْنُ حَوْقَلِ : وَقَرْوِينُ مَدِينَةُ لَهَا حِصْنُ وَمَا وَهَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْآبَادِ ، وَلَهَا قَنَاةٌ صَغِيرَةُ لِلشُّرْبِ وَلَا تَفْضُلُ عَنْ ذَلِكَ ، وَهِي مَدِينَةُ خَصْبَةُ وَهِي تَغَرُ ٱلدَّ يُلَمِمُ (عَجَائب الأقطار لحمد بن اياس)

تُلَاثِ مَرَاحِلَ (لابي الفداء) ... رَأَفَلَا: يَّ مِي سَيْدِ مَنَ مَا لِهِ الفداء)

١٧٤ َ (أَلْلَاذِقِيَّةُ). مَدِينَةُ مِنْ سَوَاحِل بَحْرِ ٱلشَّامِ عَتِيقَةُ سُمِّيتْ بِأَسْمِ النِهَا (وَهِيَ لَفُظَةٌ رُومِيَّةٌ). وَفِيهَا أَ بْنِيَةٌ قَدِيَةٌ وَلَمَا أَنْهَرَ فَحُ فَيَا مَلَكُوهُ مِنْ مُقْطِلَتَانِ عَلَى تَلَ مُشْرِفِ عَلَى رَبضِهَا . مَلَكُهَا ٱلْفَرَخِ فَيَا مَلَكُوهُ مِنْ اللَّادِ ٱلسَّاحِل فِي صُدُورِ سَنَةٍ خُسمائَةٍ . وَللْمُسْلِمِينَ بِهَا جَامِعُ وَقَاضِ اللَّادِ السَّاحِل فَي صُدُورِ سَنَةٍ خُسمائَةٍ . وَللْمُسْلِمِينَ بِهَا جَامِعُ وَقَاضِ وَخَطِيبْ . قَالَ بَعْضُهُمْ : ٱللَّاذِ قِيَّةُ أَجَلُ مَدينةٍ بِٱلسَّاحِل مَنَعَةً وَعَارَةً وَظَيْرَةً مَنْ مَينَا فَي مَسْلَقُورُ مَنْ أَلْلَادَ قَيْرَهَا . وَهِي اللَّهُ اللَّهُ وَعَارَةً وَلَهُ اللَّهُ مَنْ أَلْهَا وَهُ مِنَا أَلْكُونُ أَنْطَاكِيةً وَعَارَةً عَلَى غَيْرِهَا . وَهِي اللَّهُ وَمِنْهَا إِلَى أَ نَطَاكِيةً وَجَادَةً عَلَى غَيْرِهَا . وَهِي اللَّهُ وَمِنْهَا إِلَى أَ نَطَاكِيةً وَجَادَةً عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاكِيةُ وَمِنْهَا إِلَى أَ نَطَاكُونُ مَنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ وَمِنْهَا إِلَى أَ نَطَاكِيةً وَمِنْهَا إِلَى أَنْطَاكِيةُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْهُ إِلْمَاكُونُ مُنْ مِنْ أَلْمَالُونُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَاكِيةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِينَ عَلَى اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِولِينَ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِولِينَ عَلَالًا اللَّهُ الْمُؤْلِولِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولِينَ اللَّهُ الْمُهُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِينَ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

٤١٨ (مَلَطْيَةُ ). بَلْدَةٌ مِنْ بِلَادِ ٱلرُّوم ِذَاتُ أَشْجَارِ وَفَوَاكِــهَ

وَأَنْهَا دٍ وَيَحْتَفُ بِهَا جِبَالُ كَثِيرَةُ ٱلْجُوْدِ . وَجَمِعُ ٱلنَّمَادِ مُبَاحة لَا مَالِكَ عَلَمْ . وَعَيَ قَاعِدَةُ ٱلنَّغُودِ وَهِي شِمَالِيَّ ٱلْجَبَلِ ٱلدَّائِرِ ٱلَّذِي سِيسُ فِي غَرْبِيّهِ . وَهِي اَلْمَدَةُ مُسَوَّرَةُ فِي بَسِيطٍ وَٱلْجَبَالُ أَنَحُفُ بِهَا مِنْ بُعْدٍ . وَهَي خَرْبِيّهِ . وَهِي اللَّهِ يَسَا بِينُ كَثِيرَةُ يَسْقِيهَا وَيُرُّ بِسُودِ ٱلْلِلَدِ . وَهِي شَدِيدَةُ ٱلْبَرْدِ وَهِي فِي ٱلْجُنُوبِ عَنْ سِيواسَ . وَلِلطَيْبَةَ أَيْضًا أَيْنَ شَدِيدَةُ ٱلْبَلَدَ وَتَحْرِي فِي دُودِهِ وَسِكُكِهِ . وَٱلْجِبَالُ نُحِيطَةُ بِهَا عَلَى تَدْخُلُ ٱلْبَلَدَ وَتَحْرِي فِي دُودِهِ وَسِكُكِهِ . وَٱلْجِبَالُ نُحِيطَةُ بِهَا عَلَى اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٤١٩ (مَلِيبَادُ) وَالْحِيَةُ وَاسِعَةُ الْحُرْضِ الْفِنْدِ تَشْتَمُ لُ عَلَى مُدُن كَثِيرَةٍ بِهَا شَجَرَةُ ٱلْفَلْفُل وَهِيَ شَجَرَةٌ عَالِيَةٌ لَا يَزُولُ ٱلْمَا مِنْ تَحْتَهَا وَثَمَرَتُهَا عَنَاقِيدُ إِذَا ٱرْ تَفَعَتِ ٱلشَّمْسُ وَٱشْتَدَّ خَرَّهَا تَنْضَمُّ عَلَى عَنَاقِيدِهَا أَوْرَافَهَا وَإِلَّا أَحْرَقَتْهَا ٱلشَّمْسُ قَبْلَ إِدْرَاكُهَا • وَشَجَرُ ٱلْفُلْفُل مُبَاحٌ إِذَا هَبَّتِ ٱلرِّيحِ سَقَطَتْ عَنَاقِيدُهَا عَلَى وَجْهِ ٱلَّهَاءُ فَيَجْمَعُهَا ٱلنَّاسُ. وَيُعْمَلُ ٱلْفُلْفُلُ مِنْ أَقْصَى ٱلْمُشْرِقِ إِلَى أَقْصَى ٱلْمُغْرِبِ وَٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ ٱنْتَفَاعًا بِهِ ٱلْفَرَنْجُ يَحْمَلُونَهُ فِي بَحْرِ ٱلشَّامِ إِلَى أَفْصَى ٱلْمَغْرِبِ ﴿ لِلْقَرُوبِنِي ﴾ ٤٢٠ (أَلُوصِلُ). قَاعِدَةُ دِيَادِ ٱلْجَزِيرَةِ وَهِيَ عَلَى دِجْلَةَ فِي جَانِبَهَا ٱلْغَرْبِيِّ . وَثُمَّالَةَ ٱلْمُوْصِلِ مِنَ ٱلْبَرِّ ٱلْآخِرِ ٱلْشَرْقِيِّ مَدِينَةُ نِينَوَى ٱلْحَرَابُ ۚ ۚ وَفِي جَنُوبِي ٓ ا كُوصِل َ يَصُبُّ ٱلزَّابُ ٱلْأَصْغَرُ إِلَى دِجْلَةَ عِنْدَ مَدِينَةِ أَثُورَ ٱلْخُرَابِ ، وَعَنْ بَعْض إِهْلِهَا ٱلْمُوْصِلُ فِي مُسْتَوِمِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَمَّا سُورَانِ قَدْ خَرِبَ بَعْضُهُمَا وَمُسَوَّرُهَا أَكْبَرُ مِنْ مُسَوِّرٍ دِمَشْقَ ﴿ وَٱلْمَامِرُ فِي زَمَا نِنَا نَحُو ُ ثُلْثَيْهَا وَلَهَا قَلْعَةٌ مِنْ جُمْلَةِ ٱلْخَرَابِ وَٱلطَّرِيقُ مِنَ ٱلْمُوصِلِ إِلَى مَيَّا فَارِقِينَ عَلَى حِصْنَ كِيفَا سِتَّةُ أَيَّامٍ وَعَلَى مَارِدِينَ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ وَمَدِينَةُ نِينَوَى هٰذِهْ هِيَ ٱلْبَلْدَةُ ٱلَّتِي أُدْسِل إِلَيْهَا يُولُسُ ٱلنَّبِيُ

٤٢١ (نَصِيينُ).قَاعِدَةُ دِيَارِ رَبِيعَةَ قَالَ ٱبْنُسَعِيدٍ: وَهِيَ مَخْصُوصَةٌ بِٱلْوَرْدِ ٱلْأَبْيَضِ وَلَايُوجِدُ فِيهَا وَرْدَةٌ حَمْرًا ۚ . قَالَ : وَفِي شِّمَالِيّهَا جَبَلْ كَبِيرْ مِنْهُ يَنْزِلُ نَهْرُهَا ٱلْمُرُوفُ بِنَهْرِ ٱلْهِرْمَاسِ وَيَمْرُ عَلَى سُودِ نَصِيينَ وَٱلْبَسَا بِينُ عَلَيْهِ وَنَصِيبِنُ شِهَالِيَّ سِنْجَارَ .وَجَبَلْ نَصِيبِينَ هُوَ ٱلْحُودِيَّ. قَالَ فِي ٱلْعَزِيزِيِّ : وَنَصِيبِينُ قَصَبَةُ دِيَارِ رَ بِيعَةً وَنَهْرُهَا نَهْرُ ٱلْهِرْمَاسِ. وَبِهَا عَقَادِبُ قَا يَلَةٌ أَيْضُرَبُ بِهَا ٱلْكُلُ وَقَالَ ٱلْقَرْوِينِيُّ: وَنَصِيبِنُ مَدِينَةٌ عَامِرَةٌ مِنْ بَلَادِ ٱلْجَزِيرَةِ . وَظَاهِرُهَا فِي غَايَةِ ٱلنَّزَاهَةِ وَبَاطِنُهَا يُضَادُّ ظَاهِرَهَا. وَهِيَ وَخَمَةُ كِكَثْرَةٍ مِيَاهِمَا وَأَشْجَازُهَا مُضرَّةُ سِيًّا بِٱلْفُرَبَاءِ. وَ حُكِيَّ أَنَّ بَعْضَ ٱلتُّجَّارِ أَرَادَ دُخُولَ نَصِيينَ وَكَانَ بِهِ عَقَا بِيلُ ٱلْمَرْضِ وَصُفْرَةُ ٱلَّوْنِ • فَتَمَسَّكَ بَكُمّهِ بَعْضُ ظُرَفَاء نَصِيبينَ وَقَالَ: مَا أَخَلّيكَ تَدْخُلُ حَتَّى نُشْهِدَ عَلَى نَفْسِكَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ أَنْكَ مَا دَخَلْتَ نَصِيبِينَ إِلَّا عَلَى هٰذِهِ ٱلصِّفَةِ كَيْلًا 'يَقَالَ أَمْرَضَتْهُ نَصِيبين'

(لابي الفداء)

٤٢٢ (هَرَاةُ). مِنْ خُرَاسَانَ وَلَمَا أَعْمَالُ وَدَاخِلَ هَرَاةً مِيَاهُ جَادِيَةٌ ۗ وَٱلْجَالُ مِنْهَا عَلَى نَحْوِ فَوْ سَخَيْنِ وَلَيْسَ بِحَبَلَهَا نُحْتَطَبُ وَلَا مَرْعًى. وَمِنْهُ حِجَارَةُ ٱلْأَرْحِيَةِ وَغَيْرِهَا وَعَلَى رَأْسِ هَذَا ٱلْجَلَلَ بَيْتُ نَآرِ يُسَمَّى سُرْشُكَ وَخَارِجَ هَرَاةَ ٱلْبَيَاهُ وَٱلْبَسَاتِينَ وَقَالَ فِي ٱلمَشْتَرِكِ : هَرَاةُ كَانَتْ مَدِينَةً عَظِيمَةً مَشْهُورَةً بِخُرَاسَانَ خَرْبَهَا ٱلنَّسَتَرُ . وَهَرَاةُ فُتحَتْ كَانَتْ مَدِينَةً عَظِيمَةً مَشْهُورَةً بِخُرَاسَانَ خَرْبَهَا ٱلنَّسَتَرُ . وَهَرَاةُ فُتحَتْ . فَي زَمَانِ عُثْمَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وَٱلنِّسْبَةُ إِلَيْهَا هَرَوِيُ (اللبن حوقل) ٢٣ (هَمَذَانُ ، مَدِينَة كَيِيرَةُ وَلَهَا أَرْ بَعَهُ أَبُوابٍ وَلَهَا مِيَاهُ وَبَسَاتِينَ وَزُرُوعُ كَثِيرَةُ وَهِيَ مِنْ بِلَادِ ٱلْجَلَى عَلَى طَرِيقٍ وَقُالَ فِي ٱلْأَنْسَابِ : وَزُرُوعُ كَثِيرَةُ وَهِيَ مِنْ بِلَادِ ٱلْجَلَى عَلَى طَرِيقٍ وَقُالَ فِي ٱلْأَنْسَابِ : هَمَذَانُ مَدِينَةٌ مِنَ ٱلْجِبَالِ عَلَى طَرِيقٍ ٱلْخَاجِ وَٱلْقَوَافِلَ ، وَقَدْ قَالَ مَعْنَ أَنْ مَدِينَةٌ مِنَ ٱلْجِبَالِ عَلَى طَرِيقٍ ٱلْخَاجِ وَٱلْقَوَافِلَ ، وَقَدْ قَالَ مَعْنَ أَنْ مَدِينَةٌ مِنَ ٱلْجِبَالِ عَلَى طَرِيقٍ ٱلْخَاجِ وَٱلْقَوَافِلَ ، وَقَدْ قَالَ مَعْنَ أَنْ مَدِينَةٌ مِنَ الْجَالِ عَلَى طَرِيقٍ ٱلْخَاجِ وَٱلْقَوَافِلَ ، وَقَدْ قَالَ مَعْنَ أَنْ مُولَاء هَمَذَانَ مَا اللّهُ فَالَا فِي اللّهُ مَا مَالَا فِي اللّهُ الْمَلِيقِ مَنْ بُهُولَاء هَمَذَانَ مَدِيقَ أَلْقَوافِلَ ، وَقَدْ قَالَ مَعْنَ أَنْ أَنْهُ مِنْ إِلَاهُ عَلَى طَوْلَ فِي اللّهُ الْمَالِيقِ مَا أَلَاهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِيقُ الْمَالِيقِ مَا أَلْ الْمَالِيقِ مَا أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِيْ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

بَعْنَ اللهِ عَلَمْ اللهِ اله

وَلَمَا قَلْعَةٌ مُرَّصِلَةٌ بِأَعْلَاهَا وَأَمِيرَةٌ عَلَى سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ مُعْظَمُهَا خَرَابٌ وَلَمَا قَلْعَةٌ مُرَّابُ ٱلسَّلْطَانِ وَلَمَا قَلْعَةٌ مُرَّابُ ٱلسَّلْطَانِ مُحَمَّد بْنِ آيدِينَ وَكَانَ هَذَا ٱلْأَمِيرُ كَرِيمًا صَالِحًا كَثِيرَ ٱلْجِهَادِ لَهُ أَخْفَانُ عَزْوِيَّةٌ يَضْرِبُ بَهَا عَلَى نَوَاحِي ٱلْفَسْطَنْطِينَيَّةِ ٱلْعُظْمَى فَيَسْبِي أَجْفَانُ عَزْوِيَّةٌ يَضْرِبُ بَهَا عَلَى نَوَاحِي ٱلْفَسْطَنْطِينَيَّةِ ٱلْعُظْمَى فَيَسْبِي

وَ غِنْمَ وَ يَفْنِي ذَلِكَ كُرَمًا وَجُودًا • ثُمَّ يَهُودُ إِلَى ٱلْجُهَادِ إِلَى أَنِ ٱشْتَدَّتُ عَلَى ٱلرَّومِ وَظَا يَهُ • فَرَفَعُوا أَمْرَهُمْ إِلَى ٱلْبَابَا فَأَ مَر نَصَارَى جَنَوةً وَإِفْرَ نَسَادَى جَنَوةً وَإِفْرَ نَسَادَى جَنَوةً وَإِفْرَ نَسَادَى بَغَرْوِهِ فَغَزَوْهُ • وَجَهَّزَ جَيْشًا مِنْ دُومَةً وَطَرَقُوا مَدِينَتَهُ لَيْلًا فِي عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَجْفَانِ وَمَلَكُوا ٱلْمُرْسَى وَٱلْمَدِينَةَ • وَنَزَلَ إِلَيْهِمِ فِي عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَجْفَانِ وَمَلَكُوا ٱلْمُرْسَى وَٱلْمَدِينَةَ • وَنَزَلَ إِلَيْهِمِ أَلْأُمِيرُ غَمْرُ مِنَ ٱلْقَلْعَةِ فَقَا تَلَهُمْ فَأَسْتُشْهِدَ هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ نَاسِهِ • وَٱسْتَقَرَّ النَّعَارَى بَأَلْبَلَدِ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ٱلْقَلْعَةِ لِلنَعَتِهَا (للادريسي)

ذكر الشام

(من كتاب زبده كشف المالك وبيان الطرق والمسالك لحليل بن شاهين الظاهري) قَسَمَ ٱلْأَوَائِلُ ٱلشَّامَ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ . ٱلْأَوَّلُ فِلَسْطِينُ وَأَوَّلُ حُدُودِهَا مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ رَفَحُ وَهِيَ ٱلْعَرِيشُ ثُمٌّ يَلِيهَا غَزَّةُ ثُمٌّ رَمْلَةُ وَ فِلَسْطِينُ ۚ فَمِنْ مُدُنِهَا إِيلِيَّا ۚ وَهِيَ بَيْتُ ٱلْقُدِسِ . وَعَسْقَلَانُ وَرَمْلَةُ وَنَا بُلْسُ وَمَدِينَةُ حَبْرُونَ ٱلْمَعْرُوفَةُ ۚ بِٱلْخَلِيلِ • وَمَسِيرَةُ فِلَسْطِينَ طُولًا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ مِنْ رَفْحَ إِلَى ٱللَّجُونِ. وَعَرْضُهَا مِنْ يَافَا إِلَى أَدِيحَا . وَٱلثَّانِي حَوْدَانُ وَمَدِينَتُهَا ٱلْمُظْمَى طَلَبَ يَّةُ ۚ • وَمِنْ مُدُنِهَــا ٱلْغَوْدُ وَٱلْيَرْمُوكُ وَبَيْسَانُ . وَٱلثَّا لِثُ ٱلْغُوطَةُ وَمَدِينَتُهَا ٱلْعُظْمَى دِمَشْقُ وَطَرَا بُلُسُ . وَقِيلَ إِنَّهَا مِنَ ٱلْأَرْضِ ٱلْمُقَدَّسَةِ . وَصَفَدُ وَبَعْلَبُكُ وَمَا تَشْتَملُ عَلَيْهِ يِنْكَ ٱلْأَمَاكِنُ مِنَ ٱلْمُدُنِ • وَٱلرَّا بِمُ خِمْصُ وَمِنْ أَعْمَالِهَا مَدِينَةُ سَلَمْيَةَ • وَفِهَا مَزَارُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِيطَالِبٍ • وَٱلْخَامِسُ قِنَّسْرِينُ وَمَدِينَتُهَا ٱلْمُظْمَى حَلَبُ وَحَمَّاةُ وَسَرْمِينُ وَأَ نَطَأَكَيَةُ

وَأَمَّا ٱلْمُمْلَكَةُ ٱلْغَزَّاوِيَّةُ فَقِيهَا مَدِينَةُ غَزَّةً وَهِي مَدِينَةُ حَسَنَةً بِأَرْضٍ مُسْتَوِيةٍ وَهِي كَثِيرَةُ ٱلْفَوَاكِهِ وَفِيهَا مِنَ ٱلْجُوامِعِ وَٱلْمَدَادِسِ بِأَرْضِ مُسْتَوِيةٍ وَهِي كَثِيرَةُ ٱلْفَوَاكِهِ وَفِيهَا مِنَ ٱلْجُوامِعِ وَٱلْمَدَادِسِ وَٱلْعِمَارَاتِ ٱلْحُسَنَةِ مَا يُورِثُ ٱلْعَجَبَ وَتُسَمَّى دِهْلِيزَ ٱلْمُلْكِ وَبِهَا مُعَامَلَاتُ وَقُرَى وَجَهِي مَمْلَكَةُ مُشَعَد وَأَمَّا مَدِينَةُ أَلرَّمُ لَةٍ فَلَيْسَتُ مِعْ مَمْلَكَةً وَأَمَّا مَدِينَةُ أَلرَّمُ لَةٍ فَلَيْسَتُ عَمْلَكَةً وَ وَهِي مَدينَةُ مِنَا جَوَامِعُ وَمَدَادِسِ وَمَزَارَاتُ وَمِنْ جُمَاتِهَا ٱلْجُلَامِعُ ٱلْأَبْيَضُ عَجَبْ مِنَ الْعَجَائِدِ فَعَمَا اللَّهُ بَيْضُ عَجَبْ مِنَ الْعَجَائِدِ

وَأَمَّا ٱلْمُمْلَكَةُ ٱلْكُرَكِيَّةُ فَلَيْسَتْ هِيَ مِنَ ٱلشَّامِ. وَهِيَ مَمْلَكَةٌ بُهْرَدِهَا وَنْسَمَّى مُآبَ، وَهِيَ مَدِينَةٌ حَصِينَةٌ مَعْقِلٌ مِنْ مَعَاقِل ٱلْإِسْلَام. بِهَا قَامَةُ لَيْسَ لَمَا نَظِيرٌ فِي ٱلْإِسْلَامِ وَلَا فِي ٱلْفَرَنْجِ تِسَمَّى حِصْنَ ٱلْغُرَابِ لَمْ تَكُنْ فُتِحَتْ عَنْوَةً قَطُّ • وَإِنَّمَا فَتَحَهَا صَلَاحُ ٱلدِّين يُوسُفُ بْنُ أَيُّوبَ بَعْدَ فَتْحِ ٱلْقُدْسِ فِي سَنَةٍ ثَلَاثٍ وَثَمَّا نِينَ وَخَمْسمائَةٍ. وَكَانِتْ بِيَدِ ٱلْبِرنْسِ أَرْنَاطَ وَكَانَ يَتَعَرَّضُ لِلْحُجَّاجِ وَٱلْحِكَايَةُ فِي ذٰلِكَ تَطُولُ. وَمُلَخَّصُهَا أَنَّهُ نُزَلَ بِعَسْكَرِهِ تَخِدَةً إِلَى ٱلْفَرَنْجِ عَلَى وَقَعَةٍ حِطِّينَ . وَأَمْكُنَ ٱللهُ صَلَاحَ ٱلدِّينِ مِنْ جَمِيعٍ مُلُوكٍ ٱلْفَرَانَجِ وَكَانَ مِنْ جُمَلَتِهِمِ ٱلْبِرِ نْسُ أَدْنَاطُ صَاحِبُ ٱلْكَرَكِ • فَحَصَلَ ٱلْفُتُوحُ بِوَاسِطَةِ ذْلِكَ وَٱسْتَمَرَّتِ ٱلشَّوْبَكُ مُدَّةً بِيَدِ ٱلْفَرَنْجِ ِإِلَى أَنْ قَدَّرَ ٱللهُ فَتْحَا بِسَبِ عَجِيبٍ وَذٰلِكَ أَنَّ وَالِدَةَ أَرْنَاطَ تَسَبَّبَتْ فِي فَتْح ذٰلِكَ كَالَاص وَلَدِهَا وَفُتِـحَ ٱلْحِصْنَانِ وَقُتلَ أَرْنَاطُ. وَٱلشَّوْبَكُ مُضَاقَةٌ إِلَى ٱلْكَرَكِ وَهِيَ حَصِينَةُ أَيْضًا . وَمَسِيرَةُ مُعَامَلَةِ ٱلْكُرَكِ مِنَ ٱلْعُلَى إِلَى زِيزَاءَ مِقْدَارُ عِشْرِينَ يَوْمًا بِسَيْرِ ٱلْإِبلِ . وَهِيَ بَلَدْ عَذِيَةُ بِهَا فُرَّى كَثِيرَةُ وَمُعَامَلَاتٌ وَٱلْسُلَكُ إِلَيْهَا صَعْبُ فِي مُنْقُطَعَاتٍ قَلِيلَةِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ حَتَّى إِنَّهُ إِذَا أُوقِقَ أَحَدْ عَلَى دَرْبٍ مِنْ دُرُوبِهَا يَّنَعُ ٱلْفَارِسَ عَنِ ٱللَّسِيرِ . وَأَوْصَافُهَا كَثِيرَةٌ ٱخْتَصَرْتُهَا خَوْفَ ٱلْإِطَالَةِ

وَأَمَّا ٱلَّمْلَكَةُ ٱلصَّفَدِيَّةُ فَإِنَّهَا مَمْلَكَةٌ مُتَّسعَةٌ قِيلَ إِنَّهَا تَشْتَملُ عَلَى أَنْفٍ وَمِائَتَىٰ قَرْيَةٍ وَلَهَا عِدَّةُ مُعَامَلَاتٍ. وَأَعْظَمُ مُدُنِهَا صَفَدُ وَهِيَ مَدِينَةٌ مُتَفَرَّقَةٌ ثَلَاثَ قِطَع وَهِيَ عَذِيَةٌ . وَبِهَا جَوَامِعُ وَمَدَارِسُ وَمَزَارَاتُ وَأَمَاكُنُ حَسَنَةٌ وَحَمَّامَاتٌ وَأَسْوَاقٌ. وَبِهَا قَالْمَةٌ حَصِينَـةٌ ُ يُقَالُ إِنَّهَا لَا يُوجَدُ نَظِيرَ هَا عَشْرُ قِلَاعٍ قَدْ فُتِحَتْ مِنْ قَرِيبٍ وَمَدِينَةُ عَكَّةَ كَانَتْ حَصِينَةً جِدًّا فَلَمَّا فَتَحَمَا ٱللَّكُ صَلَاحُ ٱلدِّينِ أَيُّوبُ هَدَمَ أَسْوَارَهَا . وَهِيَ ٱلْآنَ مِينَا ۚ ٱلْمُلَّكَةِ ٱلصَّفَدِيَّةِ . وَلَمَّا هَدَمَهَا جَهَّزَ قِفْلَهَا بِمِفْتَاحِهِ وَهُوَ خِمْلُ فَرَسِ إِلَى سِجْنِ قَاْمَةِ ٱلْكُرَكِ.وَهُوَجَا ٱلْآنَ عَجِيبُ مِنْ عَجَائِبِ ٱلدُّنْيَا . وَمَدِينَةُ صُورَ وَهِيَ ٱلْآنَ خَرَابُ . وَبِٱلْمُلَكَةِ ٱلصَّفَدِيَّةِ فَرَّى كَبَارْ نَظِيرَةُ ٱلْمُدُنِ كُا لِلْينَةِ وَٱلنَّاصِرَةِ وَٱلْمُعْرَكِ وَمَا أَشْبَهَ ذْلِكَ . وَقِيلَ إِنَّ بِٱلْمُمْلَكَةِ ٱلصَّفَدَّيَّةِ ٱلشَّقِيفَ وَكَابُولَ وَغَيْرَهَا سَبْعَ قِلَاعٍ غَالِبُهَا خَرَابُ ٱلْآنَ • وَبِهَا ٱلْمَزَادِاتُ وَٱلْأَمَاكُنُ ٱلْمُبَارَكَةُ

وَأَمَّا ٱلْمُلَكَةُ ٱلشَّامِيَّةُ فَإِنَّهَا مُلَكَةٌ مُتَّسَعَةُ جِدًّا وَهِيَ عِدَّةُ أَقَالِيمَ وَمُدُننٍ وَ قِلَاعٍ . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَدِينَتَهَا ٱلْغُظْمَى دِمَشْقُ وَهِيَ مَدِينَةٌ `

حَسَنَةٌ إِلَى ٱلْغَايَةِ بِهَا تَخْتُ ٱلْمُمْلَكَةِ وَهُوَ مُفَطِّيٌّ وَلَا يُكْشَفُ غِطَاوْهُ إِلَّا إِذَا جَلَسَ ٱلسَّلْطَانُ عَلَيْهِ . وَفَضَا ئُلْ ٱلشَّامِ كَثيرَةٌ وَبَهَا جَوَامِعُ حَسَنَةٌ وَمَدَادِسُ وَأَمَا كِنُ مُبَارَكَةُ وَشَوَادِعُ وَأَسْوَاقٌ وَحِّامَاتٌ وَبَسَا يَينُواً نُهُرْ ` وَعَمَا ئِرُ ۚ يَتَحَيَّرُ ٱلْوَاصِفُ فِيهَا وَبِهَا بِيَارِسْتَانُ لَمْ يُرَمِثْلُهُ فِي ٱلدُّنْيَا قَطَّ. وَقِيلَ إِنَّ ٱلْبِيَارِسْتَانَ ٱلْمَذْ كُورَ مُنْذُ غُيِّرَ لَمْ تَنْطَفَى ْفِيهِ ٱلنَّارُ وَأَمَّا جَامِمُ بِي أُمَيَّةَ فَهُوَ إِحْدَىٱلْمَجَا ئِبِٱلثَّلَاثِ وَلَقَدْرَأَ يْتُ فِي بَعْضِ ٱلتَّوَادِيخ أَنَّ عَجَائَ ٱلدُّ ثَيَا ثَلَاثُ مَنَارَةُ ٱلْإِسْكَنْدَرِ يَّةِ وَجَامِعُ بَنِي أُمَيَّةَ وَحَمَّامُ طَبَر بَّه ، وَأَمَّا أَلَمُ دَانُ ٱلْأَخْضَرُ وَمَا بِهِ مِنَ ٱلْقُصُورِ ٱلْحَسَنَةِ فَعَجِيبٌ مِنَ ٱلْعَجَائِبِ. وَأَمَّا غَرَائِثُ دِمَشْقَ فَيَعْجِزُ ٱلْوَاصِفُ عَنْ حَصْرِهَا. مِنْ جُمْلَتِهَا ٱلْحَيْهَةُ وَٱلزُّبُوَةُ وَٱلصَّالِحَيَّةُ وَٱلسَّيْعَةُ وَٱلْعُنَّا بَةُ وَبِهَا قَبْرُ نُورِ ٱلدِّينِ عَمْودِ بْن زَ نْكِيَ وَقَيْرُ صَلَاحِ ٱلدِّين يُوسُفَ بْن أَيُّوبَ. وَبدِمَشْقَ ٱكْخُرُوسَةِ سَبْعَةُ أَنْهُر إِذَا ٱجْتَمَعَتْ صَارَتْ مِثْلَ ٱلنِّيلِ • وَأَمَّا مَا جِهَا مِنَ ٱلْفَوَاكِهِ ٱلرَّطْبَةِ وَٱلرَّيَاحِينِ وَٱلْأَقْمَشَةِ فَمَمَّا يَطُولُ شَرْحُهُ وَجَهَا ٱلثَّلْجُ لَا يَزَالُ عَلَى ٱلْجِبَالِ صَيْفًا وَشِتَا ۚ وَجَمِيعُ أَهْلِهَا يَشْرَبُونَ مِنْهُ وَنْيْقُلُ مِنْهُ إِلَى ٱلسَّلْطَانِ وَأَرْكَانِ ٱلدَّوْلَةِ ٱلشَّرِيْقَةِ ۚ وَأَمَّا مَدِيَةُ حُسْبَانَ فَبَهَا قَلْعَةُ خَرَبَةٌ وَإِقْلِيمُهَا ٱلْكِلْقَاءُ تَشْتَمَلُ عَلَى نَيْفٍ وَثَلَاثِمَائَةِ قَرْيَةٍ بأَدْض مُسْتَو يَةٍ وَهِيَ أَيْضًا مِنْ مُعَامَلَةِ دِمَشْقَ. وَأَمَّا صَرْخَدَ فَإِنَّهَا مَدِينَة عَجِيبَةٌ ۚ لِصُغُو بَهَا ۚ وَلَهَا قَلْعَةٌ حَصِينَةٌ ۚ . وَأَمَّا بَا نِيَاسُ فَهِيَ مَدِينَةٌ لَطيفَةٌ ۗ يُرْرَعُ بِهَا ٱلْأَرْزُ يُجْلَبُ مِنْهَا إِلَى دِمَشْقَ وَغَيْرِهَا ۥ وَلَهَا إِقْلِيمْ ۚ بَعْضُهُ

يُعْرَفُ بِٱلْخُولَةِ • تَشْتَمِلُ عَلَى مِائَتَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ أَ يَضَّا مِنْ مُعَامَلَاتِ دِمَشْقَ. وَأَمَّا حَوْرَانُ فَقِيلَ إِنَّ بِهِ عِدَّةَ أَقَالِيمَ وَٱلْمُسْتَفِيضُ بَبْنَ ٱلنَّاسِ أَنَّهُ ۚ نَيَّفْ عَنْ أَنْفِ قَرْيَةٍ - بِهَا مَدِينَةُ ٱللَّجَإِ وَمُدِّن صِغَارٌ مُتَفَرِّقَتْهُ . وَهِيَ أَيْضًا مِنْ مُعَامَلَةِ دِمَشْقَ. وَأَمَّا إِقْلِيمُ ٱلْغُوطَةِ فَقِيلَ إِنَّهُ نَيِّفْ عَنْ لَكَ ثِمَانَةِ قَرْيَةٍ وَبِهِ مُدُنْ صِغَارٌ وَ أَبْدَانُ تُشَابِهُ ٱلْمُدُنَ. وَهِيَ أَيْضًا مِنْ مْعَامَلَةِ دِمَشْقَ. وَأَمَّا إِفْلِيمُ نَجْرَانَ فَهُوَ عَجِيبٌ لِكَثْرَةِ أَوْعَادِهِ.وَ بِهِ عِدَّةُ اللَّذَانِ قِيلَ إِنَّهَا نَيْفُ عَنْ مِائَةٍ وَسِيِّينَ قَرْيَةً - وَهِي أَيْضًا مِنْ مُعَامَلَةٍ دِمَشْقَ . وَأَمَّا ٱلزُّ بْدَانِيُّ فَهُوَ مُقَارِبٌ مَدِينَةً . وَلَهُ إِقْلِيمٌ نَيِّفْ وَخَمْسُونَ قَرْيَةً وَ بِهِ أَنْهُرْ كَثِيرَةٌ وَهُو َأَيْضًا مِنْ مُعَامَلَةٍ دِمَشْقَ.وَأَمَّا ٱلسُّو ْيِدِيَّةُ فَأَصْلُهَا مَدِينَةُ كَبِيرَةٌ وَهِيَ ٱلْآنَ غَالِبُهَا خَرَابٌ وَلَمَّا إِثَابِيمُ يَشْتَملُ عَلَى مَا نَيْنِفُ عَنْ مِائَتَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ أَيْضًا مِنْ مُعَامَلَةٍ دِمَشْقَ. وَأَمَّا مدِيَةُ وَلْلَبَكَ ۚ فَإِنَّهَا مَدِينَةُ حَسَنَةُ لَهَا قَلْعَةٌ حَصِينَةٌ بِهَا عَمَدٌ قِيلَ إِنَّ سُلِّهَانَ ُمَرَ بِمِمَارَتِهَا .وَ بِبِعْلَبَكُ جَوَامِعُ وَمَدَارِسُ وَأَمَاكِنُ مُبَارَكَةٌ وَأَسْوَاقُ ۗ وَحَّامَاتُ وَبَسَا بِينُ وَأَنْهُرْ مَا يَطُولُ شَرْحُهُ ۚ وَلَمَّا إِقَالِيمٌ حَسَنُ يَشْتَمِلُ ُ عَلَى تَلَائِمَانَةٍ وَسِتِّينَ قَرْيَةً . وَهِيَ أَيْضًا مِنْ مُعَامَلَةٍ دِمَشْقَ . وَأَمَّا حِمْصُ فَإِنَّهَا مَدِينَةٌ حَسَنَـةٌ وَهِيَ تَشْتَمَلُ عَلَى سُورٍ وَقَلْعَةٍ • وَقِيلَ إِنَّهَا مَدينَةٌ فَوْقَ مَدينَةٍ وَهِيَ عَجِيبَةٌ مِنَ ٱلْعَجَائِبِ وَبَهَا قَبْرُ خَالِدِ بْن ٱلوَلِيدِ وَبِهَا جَوَامِعُ وَمَدَادِسٍ وَأَسْوَاقٌ وَحَمَّامَاتٌ . وَأَمَّا مَدِينَةُ صَيْدًا فَهِيَ مِينَا ۚ دِمَشْقَ وَهِيَ مَدِينَةُ لَطِيفَةُ عَلَى شَاطِئ ِٱلْبَحْرِ ٱلْمُحِيطِ تَرْدُ

إِلَيْهَا ٱلْمَرَاكِثُ. وَلَمَّا إِقَالِيمْ بِهِ مَا يُذِيثُءَنْ مِائَتَيْ قَرْيَةٍ. وَهِيَ أَيْضًا مِنْ مُعَامَلَةِ دِمَشْقَ. وَأَمَّا مَدِينَةُ بَيْرُوتُ فَهِيَ مِينَا ۗ أَيْضًا وَلَهَــا إِ قَلِيمٌ بِهِ عِدَّةُ ۚ وَرَّى • وَهِي أَيْضًا مِنْ مُعَامَلَةِ دِمَشْقَ وَأَمَّا ٱلْمُلَّكَةُ ٱلطَّرَا ٱلْبُسَّيَّةُ فَإِنَّهَا مُلَّكَةٌ جَيِّدَةٌ أَعْظَمُ مُدُ نِهَا طَرَا ٱلْمُسْ وَهِيَ حَسَنَةٌ بَهَا جَوَامِعُ وَمَدَارِسُ وَعَمَا ئِرُ وَهِيَ عَلَي شَاطِئُ ٱلْبَحْرِٱلْلُحيطِ .وَأَمَّا ٱللَّاذِقِيَّةُ فَإِنَّهَا مَدِينَةُ مُشَّمِعَةٌ وَعَالِبُهَا خَرَابٌ وهِيَ قَرِيبَةٌ مِنَ ٱلْبَحْرِ ٱلْمُحِيطِ وَلَهَا مُعَامَلَةٌ بِهَا أُورًى كَثِيرَةٌ وَهِيَ أَيْضًا مِنْ مُعَامَلَةٍ طَرَا لِلْسَ وَأَمَّا ٱلْمُلَكَةُ ٱلْحَمَو لَهُ فَإِنَّهَا مَمُلَكَةٌ مُتَّسَمَةٌ تَشْتَملُ عَلَى مُدُن ٍ وَقَلاع وَأَقَالِيمَ وَقُرَّى وَأَعْظَمُ مُدُنِهَا حَمَاةُ . وَهِيَ مَدِينَةٌ حَسَنَةٌ إِلَى ٱلْغَالَيْةِ تَشْتَمِلُ عَلَى سُورٍ مُعُكُّم وَأَبْرَاجٍ عَدِيدَةٍ • وَلَهَا قَاْمَةُ أَخْرَبَهَا تِيمُورَ لَنْكُ وَبِهَا نَهْرُ ٱلْعَاصِي مُعِيطُ وَ بِهِ نَوَاعِيرُ كَثِيرَةٌ . وَبِهَا مُنْتَزَهَاتُ كَثيرَةٌ وَبِهَا جَوَامِعُ وَمَدَادِسُ وَمَسَاجِدُ وَأَمَا كِنْ وَمَزَادَاتٌ مِمَّا يَطُولُ شَرْحَهُ وَأَمَّا ٱلَّهْلَكَةُ ٱلْخَلِبَيَّةُ فَإِنَّهَا مَمْلَكَةُ مُتَّسَعَةٌ إِلَى ٱلْغَايَةِ تَشْتَمـلُ عَلَى مُدُنٍ وَقِلَاعٍ وَمُعَامَلَاتٍ وَقُرَّى عَدِيدَةٍ . وَأَعْظَمُ مُدُنِهَا حَلَنُ. وَهِيَ عَذِيَةٌ ۚ تَشْتَملُ عَلَى سُورٍ مُحْكَم وَقَلْمَةٍ مُحْكَمَةٍ ۥ وَبَهَــا جَوَامِعُ وَمَدَارِسُ وَمَسَاجِدُ وَمَزَارَاتُ وَعَمَا يُزُ حَسَنَةٌ وَأَسْوَاقٌ وَحَمَّامَـاتٌ يَطُولُ وَصْفُهَا وَهِيَ بَابُ ٱلْمُلْكِ . وَأَمَّا مَدِينَةُ أَنْطَاكَيَةَ فَمُتَّسعَةُ جِدًّا بِهَا قَبْرُحَبِيبٍ ٱلنَّجَّارِ . وَلَهَا إِنْقِلِيمُ ۚ بِهِ عِدَّةُ ۚ قَرَّى . ومعِيَ مِنْ مُعَامَلَةِ حَلَبَ. وَمِنْ تَوَا بِم حَلَبَ أَ يُضًا مَدِينَةُ جَعْبَرَ وَمَدِينَةُ أَلَّ حَبَةٍ وَسَيْجَرُ

وسَرْ مِينُ وَإِقْلِيمُ ٱلْبَابِ وَإِقَابِيمُ كِلِّسَ وَعَزَازُ وَسِيسُ بِٱلْفُرِبِ مِنَ ٱلْبَحْرِ ٱلْمُحِيطِ وَٱلرَّمَضَا نِيَّةُ وَمَدْيِنَةُ قَاْعَةِ ٱلْمُسْلِمِينَ وَهِيَ لَطيفَةُ بَهَا قَلْعَةْ حَصِينَةُ ۚ إِلَى ٱلْغَالَةِ ۚ وَهِيَ عَلَى شَطِّ ٱلْفُرَاتِ ۚ وَأَمَّا مَدِينَــةُ ۗ عَيْنَ نَابِ فَهِيَ مَدِينَةٌ حَسَنَةٌ . قَالَ فِيهَا أَبُو ٱلْفَدَاءِ: عَيْنَ تَابُ قَاعِدَةُ نَاحِيَتِهَا . وَلَمَا أَسُوَاقُ جَلِيلَةُ وَهِيَ مَقْصُودَةٌ لِلتُّجَّارِ وَٱلْمُسَافِرِينَ .وَهِيَ عَنْ حَلَىَ فِي جَهَةِ ٱلشِّمَالِ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاحِلَ وَ بَٱلْفُرْبِ مِنْ عَيْنَ تَابَ دَ لُوكُ وَهُوَ حِصْنُ خَرَابُ لَهُ ذَكُرُ فِي فُتُوحِ صَلَاحِ ٱلدِّينِ وَنُورِ ٱلدِّينِ. وَأَمَّا مَّدِينَةُ ٱلْبِيرَةِ فَهِيَ مَدِينَةٌ حَسَنَةٌ ۚ وَلَمَّا قَلْعَةٌ ۚ مُحْكَمَةٌ لَطِيفَةٌ وَهِيَ أَيْضًا عَلَى شَطِّ ٱلْفُرَاتِ. وَهَنَالِكَ جِسْنُ مُوضُوعٌ عَلَى مَرَاكِبَ تَجُوزُ بِهِ ٱلزُّكْبَانُ عَلَى نَهْرِ ٱلْفُرَاتِ • وَلَمَّا ثُرَّى عَديْدَةٌ وَهِيَ أَيْضًا مِنْ تَوَا بِم حَلَبَ. وَأَمَّا مَدِينَةُ أَلَّهُمَا فَهِيَ مَدِينَةٌ كَبِيرَةٌ تَشْتَمِل عَلَى سُورِ وَغَالِبُهَا ٱلْآنَ خَرَابُ وَبِهَا قَلْعَةُ حَصِينَةٌ وَأَهْلُهَا مِنْ دِيَارِ بَكْرٍ . وبِهَا عِدَّةُ قُرِّى وَهِيَ ٱلْآنَ خَرَابُ

وَأَمَّا مُمُلَّكَةُ مَلَطْيَةً فَإِنَّمَا مَدينَةٌ حَسَنَةٌ كَثِيرَةُ ٱلْمِيَاهِ وَٱلْفُواكِهِ فِي أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ • تَشْتَمِلُ عَلَى سُورٍ مُحْكُم وَسَبْع قِلَاعٍ وَتَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعَةً أَقَالِيمَ وَعَلَى فُرَّى كَثِيرَةٍ وَأَهْلُهَا مِنَ ٱلرُّومِ • كَانَتْ تَحْتَ ٱلسَّلْطَانِ عَلَا • ٱلدِّينِ حَتَّى فَتَحَمَا ٱلنَّاصِرُ مُحَمَّدُ بْنُ قَلَاوُنَ وَجَعَلَهَا مُمُلَكَةً يُفرَدِهَا • وَكثيرُ مِنَ ٱلنَّاسِ يَظُنُ أَنَّهَا مِنْ ٱلْمُلَكَةِ ٱلْحَلِيَّةِ • وَلَوْ أَرَدْنَا وَصْف جَمِيعٍ مَا يَتَعَلَّقُ ثُمِلُكِ ٱلشَّامِ مِنَ ٱلْمُدُن لَطَالَ ٱلْمَقَالُ وَحَصَلَ ٱلْمَلالُ

# آثار أوروبا

٤٢٧ ( إِفْرَانْجَةُ ) • أَرْضُ وَاسِعَةُ فِي آخرِغَوْ بِيَّ ٱلْإِقَالِيمِ ٱلسَّادِسِ . ذَكَرَ ٱلْمُسْعُودِيُّ أَنَّ بِهَا نَحْوَ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ مَدِينَةً قَاعِدَتُهَا بَرِيزَةُ وَأَنَّ طُولَهَا مَسِيرَةُ شَهْرِ وَعَرْضَهَا أَكْثَرُ . وَأَنَّ أَهْلَهَا ٱلْإِفْرَنْجُ وَهُمْ نَصَارَى أَهْلُ حَرْبِ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ . وَلَهُمْ صَبْرٌ وَشِدَّةٌ فِي خُرُوبِهِمْ لَا يَرَوْنَ ٱلْفِرَارَ أَصْلًا لِأَنَّ ٱلْقَتْلَ عِنْدَهُمْ أَسْهَلُ مِنَ ٱلْهَٰزِيَةِ • وَمَعَاشُهُمْ عَلَى ٱلتَّجَارَاتِ وَٱلصَّنَاعَاتِ (للقزويني) ٤٢٨ ﴿ رَبِّطًا نِيَةً ﴾ أَوَّلُ مَا يَلْقَاكَ إِذَا ٱبْتَدَأْتَ مِنَ ٱلْغَرْبِ مِنَ ٱلْعَمَا يُن ٱلَّتِي خَلْفَ ٱلْإِقْلِيمِ ٱلسَّا بِعِ إِلَى جِهَةِ ٱلشِّمَالِجَزِيرَةُ بِرَطَانِيَةَ وَهِيَ فِي ٱلْبَصْ ٱلْمُحيطِ وَيُقَالُ لِلْبَحْرِ ٱلْخَارِجِ مِنَ ٱلْبَحْرِ ٱلْمُحِيطِ بَحِوْ بِرْطَانِيَةَ وَبَحْرُ بَرْدِيلَ. وَهُوَ مُحْدِقُ بِهٰذِهِ ٱلْجَزِيرَةِ مِنْ سَائِرْ جِهَاتِهَا. وَبَقِيَ لَهَا مَدْ خَلْ إِلَى ٱلْأَنْدَلُسِ مِنْ ٱلْجَهَةِ ٱلشَّرْقِيَّةِ ٱلجُّنُوبِيَّةِ • وَمَسَافَةُ هَذِهِ ٱلْجَزِيرَةِ فِي ٱلطُّولِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنَ ٱلْجَانِبِ ٱلْجَنُوبِيِّ • وَٱيِّسَاعُهَا نَحْوُ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا فِي ٱلْوَسَطِ وَلَهَا مَلَكُ مُنْفَرَدُ (لان سعيد) ٤٢٩ ﴿ لِلنَّسِيةُ ﴾ عَلَى بُحَيْرَةٍ يَصُتُ فِيهَا نَهُنْ يُرُّعَلَى شِمَالِي ۖ لِلنَّسِيَّةَ وَهِيَ مِنْ شَرْقِ ٱلْأَنْدَ لُسِ • وَبَلْسِيَةُ فِي أَحْسَنِ مَكَانٍ وَقَدْ خُفَّتْ بِٱلْإَنْهَارِ ٱلْجِئَانُ فَلَا تَرَى إِلَّامِيَاهًا تَتَفَرَّعُ وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا أَطْيَارًا تَسْجَعُ. وَلَمَا بُحِيْرَةُ حَسَنَةٌ ۚ وَهِيَ عَلَى ٱلْقُرْبِ مِنْ بَحْرِ ٱلزُّقَاقِ • وَحَيْثُ خَرَجْتَ مِنْهَا لَا تَلْقَى إِلَّامَنَازِهَ • وَهِيَ شَرْقِيَّ نُرْسِيَةً وَغَرْ بِيَّ طُرْطُوشَةَ • وَمِنْ

مَشَاهِيرِ مَنَازِهِمَا ٱلرُّصَافَةُ وَمُنْيَةُ ٱبْ عَامِرٍ وَمِنْ أَعْمَالِمَا مَدِيَّةُ شَاطِبَةَ وَهِيَ حَصِينَةٌ ، قَالَ ٱبْنُ سَعِيدٍ : وَيُقَالُ إِنَّ صَوْءَ مَدِينَةِ بَلْنُسِيَةَ يَزِيدُ عَلَى صَوْء بِلَادِ ٱلْأَنْدَلُسِ ، وَجَوَّهَا صَقِيلُ أَبَدًا لَا يُرَى فِيهِ مَا يُكَدِّرُهُ أَبَدًا (لابي الفدا،)

٤٣٠ (جَنَوَةُ). وَهِيَ عَلَى غَرْ بِي خَوْرٍ عَظِيمٍ مِنَ ٱلْبَحْرِ أَعْنِي بَحْرَ ٱلرُّوم ، وَٱلْبَحْرُ فِيَمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلْأَنْدَ لُسِ يَدْخُلُ فِي ٱلشِّمَالِ ، وَبِٱلْفُرْبِ ُمِنْ جَنَوَةَ جَبَلُ ٱلْأَنْبَرْدِيَةِ • وَ بِلَادُ جَنَوَةَ غَرْ بِيَّ بِلَادِ ٱلْبَيَازِيَّةِ • قَالَ ٱلشَّرِيفُ ٱلْإِدْرِيسِيُّ : وَجَنَوَةُ لَهَا جَنَّاتُ وَأَوْدِيَةٌ وَبِهَا مَرْسًى جَيِّـــُدْ مَأْمُونُ وَمَدْ خَلْهُ مِنَ ٱلْغَرْبِ • وَعَنْ بَعْضٍ أَهْلِهَا أَنَّ جَنَوَةَ فِي ذَيْلٍ جَبَلِ عَظِيمٍ وَهِيَعَلَى حَافَةِ ٱلْبَحْرِ وَلَهَا مِينَا ۚ عَلَيْهِ سُورٌ ۚ وَهِيَ مَدِينَةٌ ۗ كَبِيرَةُ إِلَى ٱلْغَايَةِ • وَلَمَا بَسَاتِينُ فِيهَا أَنْوَاءُ ٱلْفَوَاكِهِ • وَدُورُ أَهْلِهَا عَظِيمَةُ ثُكُلُّ دَارِ بَمْنْزِلَةِ قَلْعَةٍ • وَلِدْلِكَ أَغْتَنَوْا عَنْ عَمَـلِ سُورِ عَلَى جَنَوَةً. وَلَمَا غُيُونُ مَاءِ مِنْهَا شُرْبُهُمْ وَشُرْبُ بَسَا تِينِهِمْ (لابن سعيد) ٤٣١ (جَيَّانُ) • فِي ٱلْأَنْدَ لُسِ فِي نِهَا يَةٍ مِنَ ٱلْمُنَعَةِ وَٱلْحُصَا نَةِ • وَهِيَ عَنْ قُرْطُبَةً فِي ٱلشَّرْقِ وَبَيْنَهُمَا خَسَةُ أَيَّامٍ و بَلَادُ جَيَّانَ جَمَعَتْ كَثْرَةَ ٱلْعُيُونِ وَٱلنِّمَارِ مَعَ طِيبَةِ ٱلْأَرْضِ وَبِهَا ٱلْحَرِيرُ ٱلْكَثِيرُ • وَجَيَّانُ مِنْ أَعْظَم مُدُن ٱلْأُندَلُسِ وَأَكْثَرِهَا خِصْبًا وَحَصَا نَةٌ. وَلَمْ يَقْدِرِ ٱلنَّصَارَى عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ حِصَارٍ طَويِل ِ · فَسَلَّمَهَا إِلَيْهِمِ ٱبْنُ ٱلْأَحْمَرِ صَاحِبُ غَرْنَاطَةَ . وَكَانَ مِنْ أَعْمَال جَيَّانَ مَدِينَةٌ قَنْجَاظَةً . وَهِيَ مَدِينَةٌ نَزْهَةٌ

كَثيرَةُ ٱلْخِصْبِ آخَذَهَا ٱلنَّصَارَى بِٱلسَّيْفِ ﴿ لَابِي الفَدَا ﴿ ) ٤٣٢ ﴿ رُومَةُ ﴾.هِيَ عَلَى جَا نِبَىْ نَهْرِ ٱلصِّفْرِ (اي التيبر) وَهِيَ مَدِينَةٌ مِّشْهُورَةٌ وَمَقَرُّ خَلِيْفَةِ ٱلنَّصَارَى ٱلْسَمَّى بِٱلْبَابِا وَهِيَ عَلَى جَنُو بِي خَوْرِ ٱلْبَنَادِقَةِ . وَ بِلَادُ رُومَةَ غَرْ بِيَّ قَلْفُر يَةَ . دَوْرُ سُورِهَا أَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ مِيلًا وَهُوَ مَدْنِيٌّ بِٱلْآَجْرَ وَلَهَا وَادٍ يَشُقُّ وَسَطَ ٱلْمُدِينَةِ وَعَلَيْهِ قَنَاطِرُ يُجَازُ عَلَيْهَا مِنَ ٱلْجَهَةِ ٱلشَّرْقِيَّةِ إِلَى ٱلْغَرْ بيَّةِ • وَٱمْتدَادُ كَنيسَةِ رُومَةَ سِتُمائَةِ ذِرَاع فِي مِثْلهِ وَهِيَ مُسَقَّفَةُ بِٱلرَّصَاصِ وَمَفْرُوشَةُ بِٱلرُّخَامِ وَفِيهَا أَعْمِدَةٌ كَثِيرَةٌ عَظِيمَةٌ وَعَلَى يَمِينِ الدَّاخِلِ مِنْ آخِرِ أَبْوَابِهَا حَوْضُ رُخَامٍ عَظيمٌ لِلْمَعْمُودِيَّةِ وَفِيهِ مَا ﴿ جَارِ أَبَدًا ۥ وَفِي صَدْرِ ٱلْكَنيسَةِ كُرْسِيَّ مِنْ ذَهَبِ يَجْلَسُ عَلَيْهِ ٱلْبَابَا . وَتَحْتَهُ بَابُ مُصَفَّحْ بِأَلْهِضَّةِ يُدْخَلُ مِنْهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَبُوابٍ وَاحِدٍ بَعْدَ آخَرَ 'يَفْضِي إِلَى سِرْدَابٍ فِيهِ مَدْفُونْ 'بِطْرُسْ ' حَوَارِيٌّ عِيسَى . وَلِهٰذِهِ ٱللَّدِينَةِ كَنيسَة أُخْرَي مَدْفُون فِيهَا بُولُسْ . وَبِحِذَاء قَبْرِ بُطْرُسَ حَوْضُ رُخَامٍ مَنْقُوشٌ عَظِيمٌ فِيهِ فَرْشُ ٱلْكَنِيسَةِ وَسُتُورُهَا ٱلَّتِي تُرَيَّنُ بِهَا فِي أَعَادِهِمْ (للادريسي) ٤٣٣ (صِقِلِيَةُ). جَزِيرَةُ بَيْنَ جَزِيرَةٍ جِرْبَةَ وَتُو نِسَ. وَمِنْ مُدُنِهَا مَدْينَةُ مَسّينَةَ.وَمَسّينَةُ في ٱلزَّاويَةِ ٱلشِّمَالِيَّةِ مِنْ جَزيرَةِ صِقلّيَةَ.وَهِيَ مَدِينَةُ مَشْهُورَةُ بِكَثْرَةِ ٱلْعَنَبِ وَٱلْخُمْرِ. وَهِيَ فِي جَانِبِ ٱلْجَزِيرَةِ ٱلْلَهَا بِل لِقَلَّفُريَةَ • وَجَزيرَةُ صِفْلِيَّةً كَثِيرَةُ ٱلزَّلَاذِلِ بِحَيْثُ كُذُرُ تَهَدُّمُ أَنبَيْهَا مِنْهَا. وَ بِٱلْخِزِيرَةِ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةٍ حِصْنِ . وَدَوْرُ جَزِيرَةٍ صِقْلَيَةً

سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَطُولُهَا عَلَى الاستقامَةِ خَسَةُ أَيَّامٍ • وَأَكْبَرُ مُدُنِهَا وَقَاعِدَتُهَا مَدِينَةُ لَكِنَّ أَشْهَرَهَا هَاتَانِ أَعْنِي اللهُ مَا مُدُنْ كَثِيرَةٌ لَكِنَّ أَشْهَرَهَا هَاتَانِ الْمُدِينَةِ أَعْنِي بَلَرْمَ وَمَسِينَةً • وَكَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ فَخَرَجَتْ عَنْهُمْ وَهِي الْمُدِينَةِ فَخَرَجَتْ عَنْهُمْ وَهِي الْمُدِينَ أَنْ لِلْمُسْلِمِينَ فَخَرَجَتْ عَنْهُمْ وَهِي الْمُدِينَ أَنْ الشَّرِيفِ الْمُدِدِيسِيُ : وَدَوْرُ صِقِلِيةً فَمْ مُ مَا مُنْ مَا اللهُ الفداء ) خَسْ مِائَةِ مِيلِ (لابي الفداء)

٤٣٤ (طَلُّوْزَةُ) . فِي شَرْقِي بَرْدَالَ مَدِينَةُ طَلُّوْزَةُ مِنْ أَعْمَالَ إِفْرَنْجَةَ . فَقَالُ إِنَّ لِصَاحِبِهَا الْفَرْنَجِي فِي الْجِبَالِ الَّتِي فِي شَهَالِيهِ وَشَرْقِيهِ نَيِقًا عَلَى أَلْفِ حَصْن . وَهُو قَرِيبٌ مِنْ صَاحِبِ فَرْنْسَة . وَالنَّهْرُ فِي عَلَى أَلْفِ حَصْن . وَهُو قَرِيبٌ مِنْ صَاحِبِ فَرْنْسَة . وَالنَّهْرُ فِي جَنُو بِيها تَصْعَدُ مِنْهُ مَرَاكِ الْبَحْرِ الْمُحيطِ إِلَيْهَا بِالْقَصْدِيرِ وَالنَّحَاسِ جَنُو بِيها تَصْعَدُ مِنْهُ مَرَاكِ الْبَحْرِ الْمُحيطِ إِلَيْها بِالْقَصْدِيرِ وَالنَّحَاسِ اللَّذَيْنِ أَيْجَلَبُونَ مِنْ جَزِيرَة أَنْ كَلْطِرَّةً وَجَزِيرَة إِلَى الْلِاسْكَنْدَرِيّةِ الطَّهْرِ إِلَى الْلِاسْكَنْدَرِيّةِ الطَّهْرِ إِلَى الْلِاسْكَنْدَرِيّةِ اللَّهُ مِنْ جَزِيرَة أَنْ مَنْ عَرَاكِ الْفَرَنْجِ إِلَى الْلِاسْكَنْدَرِيّةِ الطَّهْرِ إِلَى الْلَاسِمَد ) (المَن سعد)

٥٣٥ (طُلْيْطِلَةُ) وَاعِدَةُ الْأَنْدَلُس وَهِيَ فِي شَرْقِي مَدِينَةً وَلِيدَ عَلَى جَبلِ عَالَ وَهِيَ مِنْ أَمْنَعُ الْإِلَادِ وَأَحْصَنِهَا وَلَهَا نَهْ ثُو يُمْ الْأَنْدَلُسِ وَهِيَ مَدِينَةٌ أَوَّلِيَّةٌ وَمَعْنَى السَمِهَا أَنْتَ فَارِحٌ وَمِنْهَا إِلَى نِهَا يَةِ الْأَنْدَلُسِ الشَّرْقِيَّةِ عِنْدَ الْخَاجِزِ نَحْوُ نَصْفِ شَهْرٍ وَكَذَلِكَ إِلَى الْمَبْوِ الْمُحيطَ بِجِهَةٍ شِلْبَ. وَهُو نِهَا يَةُ الْأَنْدَلُسِ الْغَرْبِيَّةِ وَتَحْدِقُ الْأَشْجَارُ بِطْلَيْطِلَةً مِنْ كُلَّ جِهَةٍ وَيَصِيرُ مِهَا الْجُلْنَارُ فِي قَدْرِ الرَّمَّا نَةِ مِنْ غَيْرِهَا وَيكُونُ بِهَا الشَّجَرَةُ فِيهَا أَنْوَاعْ مِنَ الثَّمَرِ وَ هُرُ طُلَيْطِلَةَ يَنْحَدِرُ إِلَيْهَا مِنْ عِنْدِ

٤٣٧ (لَارِدَةُ) . مَنْ أَعْمَالُ ٱلْأَنْدَ لُسْ عَلَى شَرْقِيّ نَهْرٍ يَصُبُّ فِي نَهْرٍ سَرَ أَسْطَةَ . وَفِي شَرْقِيّ لَلارِدَةَ جَبَلُ ٱلْبُرْتِ ٱلْفَاصِلُ بَيْنَ ٱلْأَنْدَ لُسِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْكَبِيرَةِ . وَهِي مَدِينَةٌ أَوَّلِيَّةٌ وَكَانَتْ مِنْ قَوَاعِدِ شَرْقِ الْأَرْضِ ٱلْكَبِيرَةِ . وَهِي مَدِينَةٌ أَوَّلِيَّةٌ وَكَانَتْ مِنْ قَوَاعِدِ شَرْقِ الْأَنْدَ لُسْ . وَلَهَا مَا يُ مَعْلُوبٌ فِي فَنِي قَدْ أَعْجَزَتْ صَنْعَتُهُ جَمِيعَ ٱلْعَالَمُ . اللَّهُ نَدَ لُسْ . وَلَهَا مَا يَ مَعْلُوبٌ فِي فَنِي قَدْ أَعْجَزَتْ صَنْعَتُهُ جَمِيعَ ٱلْعَالَمُ . قَالَ ٱبْنُ سَعِيدٍ : وَمَدِينَةُ لَارِدَةً مِنَ ٱللهُ نُ الْكُذُنِ ٱلْجَلِيلَةِ بِٱلْجَهَةِ ٱلشَهُورَةِ قَالَ ٱبْنُ سَعِيدٍ : وَمَدِينَةُ لَارِدَةً مِنَ ٱللهُ أَنْ الْجَلِيلَةِ بِٱلْجَهَةِ ٱلْمَشْهُورَةِ

بِأَلثَّغْرِ مِنْ شَرْقِ الْأَنْدَرَلِسِ ٤٣٨ ۚ ( مُرْسِيَةُ ).مَدِيَةُ أَنْحُدَ ثَةَ إِسْلَامِيَّةُ 'بْنِيَتْ فِي أَيَّامِ ٱلْأُمَو يِينَ الْأَنْدَ اُسَيِّينَ . وَمُرْسِيَةُ فِي شَرْقِ الْأَنْدَ اُس تُشْبِهُ إِشْبِيلِيَةَ الَّتِي فِي غَرْبِ الْأَنْدَ اُس تُشْبِهُ إِشْبِيلِيَةَ الَّذِرَاعِ فَرْبِ الْأَنْدَ السَّاتِينِ . وَهِي عَلَى الْذِرَاعِ الشَّرْقِ الْمَاّرِةِ فِي الْمَارِجِ مِنْ عَيْنِ نَهْ وِ إِشْبِيلِيَةَ . وَمُرْسِيَةُ مِنْ قَوَاعِدِ شَرْقِ الشَّرْقِ الْمَارِجِ مِنْ عَيْنِ نَهْ وِ إِشْبِيلِيَةَ . وَمُرْسِيَةُ مِنْ قَوَاعِدِ شَرْقِ الشَّرْقِ اللَّهُ اللَّائَذَ اللَّهِ وَهُو جَبَلُ إِيلَ وَهُو جَبَلُ اللَّهِ الفدا .) أَنْ اللّهِ الفدا .) تَثْتَهُ الْنَسَاتِينُ وَبَسِيطُ آتِسْرَ فِيهِ الْمُدُونُ (لابِي الفدا .)

#### آثار افريقية

٤٣٩ (أَجْدَا بِيَّةُ) ، مَدِينَةُ فِي ٱلْمُوبِ وَهِي مَدِينَةُ كَبِيرَةٌ فِي صَحْرَاءً ، أَرْضَهَا صَفًا وَآبَارُهَا مَنْفُورَةٌ فِي ٱلصَّفَا طَيِّبَةُ ٱللَّهِ وَجِهَا عَيْنُ مَاءِ عَذْ بَةْ ، وَلَمَا بَسِنَ لِطَافُ وَخَوْلُ يَسِيرٌ وَلَيْسَ جِهَا مِنَ ٱلْأَشْجَارِ إِلَّا ٱلْأَرَاكُ ، وَلَمَا جَامِعْ حَسَنُ ٱلْبَاءَ بَنَاهُ أَبُو ٱلْقَاسِمِ بْنُ عَبِيدِ ٱللهِ لَهُ صَوْمَعَةُ مُثَمَّنَةٌ وَجَهَا جَامِعْ حَسَنُ ٱلْبَنَاءَ بَنَاهُ أَبُو ٱلْقَاسِمِ بْنُ عَبِيدِ ٱللهِ لَهُ صَوْمَعَةُ مُثَمَّنَةٌ بَدِيعَةُ ٱلْمَلَ وَحَمَّامَاتُ وَفَنَادِقُ كَثِيرَةٌ وَأَسْوَاقُ حَافِلَةٌ مَقْصُودَةٌ . وَأَهْلَهَا ذَوُو يَسَارِ أَكْثَرُهُمْ أَقْبَاطُ وَلَقًا مَوْسَى عَلَى ٱلْبَحْرِ يُعْرَفُ وَأَهْلُهَا ذَوُو يَسَارِ أَكْثَرُهُمْ أَقْبَاطُ وَلَقًا مَوْسَى عَلَى ٱلْبَحْرِ يُعْرَفُ مُلَا اللهَ وَلَيْسَ لِمَا إِنَّا هُو يَا عَلَى اللهَ وَلَيْسَ لِمَا إِنَّا هُو يَا مَا مُوسَى عَلَى ٱلْبَحْرِ يُعْرَفُ مُدِينَةً أَجْدَا بِيَّةَ سُقُوفَ خَشَب الْقَالِمَ عَشَرَ مِيلًا وَلِيسَ لِمَا فِي مَا اللهَ وَلَا مَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ إِنَّا فَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَهُمَا أَنْ اللهُ وَلَهُ اللّهُ وَهُ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ مَا أَعَدُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٤٤٠ (أَغْمَاتُ). فِي مَكَانِ أَفْيَحَ طَيِّبِ ٱلتُّرَابِ كَثِيرِ ٱلنَّبَاتِ وَٱلْأَعْشَابِ. وَٱلْمِيَاهُ تَخْتَرُفُهُ يَّمِينًا وَشِمَالًا وَحَوْلُمًا جَنَّاتُ مُحْدِقَـةُ ٤٤١ (أَلْإِسْكَنْدَرِيَّةُ)، عَلَى شَطِّ بَعْرِ ٱلرُّومِ وَبِهَا ٱلْمَنَارَةُ ٱلْمَشْهُورَةُ. وَيَهَا عَمُودُ ٱلسَّوَارِي وَطُولُهُ أَعْوُ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا، وَٱلْمَنَارَةُ فِي وَسَطِ ٱلْمَاء وَٱلْمَنَارَةُ فِي مَنْ بِنَاء ٱلْإِسْكَنْدَر وَلِذَلِكَ نُسِبَتْ إِلَيْهِ وَهِي مَوْضُوعَةُ عَلَى رُقْعَة ٱلشِّطْرَنَّجِ وَهِي مِنْ أَجَلَ ٱلْمُدُنِ وَلَمْ اللَّهِ وَهِي مَوْضُوعَةُ عَلَى رُقْعَة ٱلشِّطْرَنَجِ وَهِي مَوْشُوعَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَهِي مَوْشُوعَةُ عَلَى رُقْعَة الشِّطْرَنَجِ وَلَهَا جَزيرَةٌ فِيهَا بَسَاتِينُ وَأَزَقَتُهَا كَالصَّلْبَانِ لَا يَضِيعُ فِيهَا ٱلْغَرِيبُ وَلَهَا جَزيرَةٌ فِيهَا بَسَاتِينُ وَمَنَاذَهُ وَلَذَلِكَ لَا تَكُونُ مُرْخَصَةً لِأَنْ وَمَنَاذَهُ وَلَالِكَ لَا تَكُونُ مُرْخَصَةً لِللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْعُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

٤٤٢ (بُونَةُ). فِي سَاحِل أَفْريقيَّةَ عَلَى آخِر سَلْطَنَةِ بِجَايَةَ وَأَوْل سَلْطَنَةِ أَفْرِيقَيَّةَ ۚ وَلَهَا نَهْزُ مُتَوَسِّطُ ۚ يَصُتُّ فِي ٱلْبَحْرِ مِنْ جَهَةِ ٱلْغَرْبِ عَنْهَا . قَالَ فِي ٱلْعَزِيزِيِّ : وَمَدِينَةُ بُونَةَ هٰذِهْ مَدِينَةٌ جَلِيلَةٌ عَامِرَةٌ عَلَى ٱلْبَحْرِ خَصْبَةُ ٱلزَّرْعِ كَثِيرَةُ ٱلْفَوَاكِهِ رَخِيَّةٌ • وَ بِظَاهِرِهَا مَعَادِنُ ٱلْحَدِيدِ وَيُزْرَعُ بِهَا كَتَّانُ كَثِيرُ ، وَحَدَثَ بِهَا عَنْ قَرِيبٍ مَغَاصٌ عَلَى ٱلْمُرْجَانِ لَيْسَ كَمَرْجَانِ مَرْسَى ٱلْخَرَذِ • قَالَ ٱلْإِدْرِيسِيٌّ : وَبُونَةُ وُسْطَةٌ لَيْسَتْ بْأَلْكَبِيرَةِ وَلَا بِٱلصَّغِيرَةِ. وَهِيَ عَلَى نَحْرِ ٱلْبَحْرِ. وَكَانَتْ لَهَا أَسْوَاقْ حَسَنَةٌ وَبَسَا بِينُ قَليلَةٌ وَأَكْثَرُ فَوَا كِهَا مِنْ بَادِيتِهَا (لابن سميد) ٤٤﴾ (تَهُوذَا). مِنَ ٱلْمُغْرِبِ ٱلْأَقْصَى مَدِينَةٌ آهِلَةٌ كَثِيرَةُ ٱلثِّمَارِ وَٱلنَّخيلِ وَٱلزَّرْءِ . وَهِيَ مَدِينَةٌ أَوَّلِيَّةٌ ۖ بُنْيَا ٰهَا بِٱلْحَجَرِ . وَلَهَا أَمْوَالُ كَثيرَةُ وَحَوْلَهَا رَبَضٌ قَدْ خُنْدِقَ عَلَى جَمِيعِهِ وَٱسْتَدَارَ بِأَلْمَدِينَةِ . وَبِهَا جَامِعْ جَلِيلٌ وَمَسَاجِدُ كَشِيرَةٌ وَأَسْوَاقٌ وَفَنَادِقٌ وَنَهْرٌ يَنْصَتُّ فِي جَوْ فِهَا مِنْ جَبَلِ أُورَاسَ • سُكَّا نُهَا ٱلْعَرَبُ وَقَوْمٌ مِنْ قُرَيْشٍ • وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ يُجَاوِرُهُمْ حَرْبُ أَرْسَلُوا مَا ۚ ٱلنَّهْرِ فِي ٱلْخَنْدَق ٱلْحَيطِ عَدِينَتِهِمْ فَشَرِبُوا مِنْهُ وَٱمْتَنَعُوا مِنْ عَدُوِّهِمْ بِهِ. وَفِي ٱلْمَدينَةِ بئرْ لَا نُنزَحُ أَوَّ لِيَّهُ وَآبَارْ كَثِيرَةٌ طَيِّبَةٌ وَأَعْدَاؤُهُمْ هَوَّارَةُ وَمِكْنَاسَةُ. وَأَهْلُ تَهُوذَا عَلَى مَذَاهِبِ أَهْلِ ٱلْعَرَاقِ . وَحَوْلَهَا بَسَاتِينُ كَثَيرَةٌ ` مِنْ أَصْنَافِ ٱلثَّمَادِ وَضُرُوبِ ٱلْبِزْدِ يَجُودُ بِهَا ٱلْبْزُورُ وَحَوَالَيْهَا أَذَيَكُ مِنْ عِشْرِ بِنَ قَرْيَةً

٤٤٤ ( نُونِسُ) ، قَاعِدَةُ أَفْرِ يِقِيَّةَ وَهِيَ عَلَى بُحَيْرَةٍ مَا لِحَةٍ خَارِجَةٍ مِنَ ٱلْبَحْرِ.وَ بَيْنَ سَاحِلِ ٱلْبُحَيْرَةِ عِنْدَ قُو نِسَ وَ بَيْنَ فَهَا عِنْدَٱلْبَحْرِ عَشَرَةُ أَمْيَالَ . وَهُوَ مَسَافَةُ ٱلْبَحْرِ عَنْ تُونِسَ . وَدَوْرُ هَذِهِ ٱلْبُحَـيْرَةِ نَحْوُ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِيلًا. قَالَ فِي ٱلْعَزِيزِيِّ : وَمَدِينَةُ ثُونِسَ مَدِينَةٌ جَلِيلَةٌ ` قَدِيَةُ ٱلْبَنَاءِ ۥ وَلَهَا مِيَاهُ صَعِيفَةٌ جَارِيَةٌ ۚ يُزْدَعُ عَلَيْهَا ۥ وَهِيَ كَثِيرَةُ ٱلْغَلَّاتِ خَصْبَةُ ۚ ۥ وَجَبَلُ زَغُوَانَ بِٱلْقُرْبِ مِنْهَا ۥ وَهُوَ عَنْهَا فِي جَهِــةٍ ٱلْغَرْبِ عَمْلَةٍ إِلَى ٱلْجَنُوبِ عَلَى مَسِيرَةٍ يَوْمَيْنَ ﴿ لَابِي الفدا ﴿ ) ٤٤٥ ﴿ تَيْهَرْتُ ﴾ مَدِينَة ْ مُسَوَّرَة ْ مِنَ ٱلْغَرْبِ ٱلْأَوْسَطِ لِمَّا تَلاَثَةُ أَبْوَابٍ • وَهِيَ فِي سَفْحٍ جَبَلِ نُقَالُ لَهُ جُزُّولُ • وَلَمَا قَصَبَةُ مُشْرِ فَتُهْ عَلَى ، ٱلسُّوقِ أِنسمَّى ٱلْمَعْصُومَةَ • وَهِيَ عَلَى نَهْرِ يَأْتِيهَا مِنْ جِهَةِ ٱلْقِبْلَةِ يُسَمَّى مِينَةَ.وَهُوَ فِي قِبْلِيّهَا ۥ وَنَهْرِ آخَرَ يَجْرِي مِنْ غُيُونٍ تُخِتَّمِهُ لُسَمَّى تَأْلَشَ وَمِنْ تَأْتُشَ شُرْبُ أَهْلَهَا وَبَسَا بِينِهَا وَهُوَ فِي شَرْقِيَّهَا وَفِيهَا جَمِيعُ ٱلثِّمَارِ وَسَفَرْجَلُهَا يَهُوقُ سَفَرْجَلَ ٱلْآفِاقِ حُسْنًا وَطَعْمًا وَمَشَمًّا. وَسَفَرْجَلُهَا يُسَمَّى بِأَلْفَادِسِ. وَهِيَ شَدِيدَةُ ٱلْبَرْدِ كَثِيرَةُ ٱلْفُيُومِ وَٱلثَّاجِ ِ ي عَجِيبَة وَمِيَاطُ ) وَمَدِينَة فَسِيحَة أَلْأَقْطَارِ وَمُتَنَوِّعَة أَلَيْمَارِ عَجِيبَة ٱلتَّرْتِيبِأَخَٰذَتْ مِنْ مُكِلِّ خُسْنِ بِنَصِيبٍ. وَهِي عَلَى شَاطِئِ ٱلنَّيلِ وَأَهْلُ ٱلدُّورِ ٱلْمُوَالِيَةِ لَهُ يَسْتَقُونَ مِنْهُ ٱلْمَاءَ بِٱلدِّلَاءِ. وَكَثيرٌ مِنْ دُورِهَا بَهَا دَرَكَاتُ يُنْزَلُ فِيهَا إِلَى ٱلنِّيلِ وَتَشَجَرُ ٱلْمُوذِ بِهَا كَثِيرٌ يُحْمَلُ إِلَى مِصْرَ فِي ٱلْمَرْكَبِ وَغَنَّمُهَا سَائِمَةٌ مُهَمَّلًا بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ. وَلْهِذَا يُقَالُ فِي دِمْيَاطَ

سُورُهَا حَلُوا ﴿ وَكِلَا بُهَا غَنَمْ ﴿ وَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى الْخُرُوجِ عَنْهَا إِلَّا بِطَابِعِ ٱلْوَالِي ۚ فَمَنْ كَانَ مِنَ ٱلنَّاسِ مُعْتَبَرًا طُبِعٍ لَهُ ٱلْخُرُوجِ عَنْهَا إِلَّا بِطَابِعِ ٱلْوَالِي ۚ فَمَنْ كَانَ مِنَ ٱلنَّاسِ مُعْتَبَرًا طُبِعٍ لَهُ فَي قِطْعَةً كَاغَدٍ يَسْتَظْهِرُ بِهِ فَي ذِرَاعِهِ فَيَسْتَظْهِرُ بِهِ فَي فَرَاعِهِ فَيَسْتَظْهِرُ بِهِ فَي فَرَاعِهِ (لابن بطوطة)

قَالَ أَبُو ٱلْفَدَاء : وَخَرَبِتْ دِمْيَاطُ فِي سَنَةٍ ثَمَانٍ وَأَرْبَعُ بِنَ وَسِتَّمَائَةٍ ۚ وَكَا نَتْ أَسْوَارُهَا مِنْ عِمَارَةٍ ٱلْمُتَوِّكُلِّ ٱلْخَلِيفَةِ ٱلْعَبَّاسِيُّ • وَكَانَ سَنَكُ تَخْرِيبِهَا مَا قَاسَاهُ ٱلْمُسْلَمُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّدَّةِ مَرَّةً بَعْــدَ أُخْرَى بسَبَبِ قَصْدِ ٱلْفَرَنْجِ إِيَّاهَا بِجُمُوعِهِمْ مَرَّةً بَعْدَ أَخْرَى (مَرَّاكِشُ) • مِن ٱلْمُغْرِبِ ٱلْأَقْصَى مُحْدَثَةٌ ۚ بَنَاهَا يُوسُفُ بْنُ تَاشَفِينَ فِي أَرْضَ صَحْرَاوِيَّةٍ • وَجَلَكَ إِلَيْهَا ٱلْمَاهَ وَأَكْثَرَ ٱلنَّاسُ فَهَا ٱلْبَسَاتِينَ فَكُنْرَ وَخُمَهَا . وَلَا يُكَادُ ٱلْغَرِيبُ يَسْلَمُ فِهَا مِنَ ٱلْخُمَّى . وَجَنُو بِيَّ مَمْلَكَةٍ مَرًّاكشَ جَبَلُ دَرَن وَشِهَالِيُّهَا مَمْلَكَةُ سَلَا وَغَرْ بِسَّهَ ٱلْمَحْرُ ٱلْلَحِيطُ . وَشَرْقِيَّهَا ٱلْجَهَاتُ ٱلِّتِي بَيْنَ سِجِلْمَاسَةَ وَفَاسَ . وَدَوْرُ مَرَّاكِشَ سَبْعَةُ أَمْنَالِ وَلَهَا سَبْغَةَ عَشَرَ يَابًا . وَحَرُّهَـا شَديدٌ وَهِيَ فِي شِمَالِيِّ أَغْمَاتَ بَمْيَلَةٍ يَسِيرَةٍ إِلَى ٱلْغَرْبِ وَبَيْنَهُمَا نَحُو خُمْسَةَ عَشَرَ مِملًا (لانن سعيد



# خلق العالم والابوين الاولين وسقوطهما

٤٤٨ آدَمُ أَبُو ٱلْبَشَرِ خُلَقَ بَعْدَ أَنْ خَلَقَ ٱللهُ تَعَالَى ٱلسَّمَا ۗ ٱلْعُلْيَا أَيِ ٱلْفَلَكَ ٱلتَّاسِعَ ٱلْمُتَحَرِّكَ بِٱلْحَرَّكَةِ ٱلْأُولَى مِنَ ٱلْمُشْرِقِ إِلَى ٱلْمُغْرِبِ. وَٱلْأَرْضَ وَ يَسْعَ مَرَا تِنْ ِ ٱلْمَلاَئِكَةِ وَٱلنُّورَ وَٱلْأَرْكَانَ ٱلْأَرْبَعَةَ • وَخَلَقَ تَعَالَى فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِي ٱلرَّقِيعَ وَهُوَسَّمَا ۚ ٱلذُّنْيَا أَي ٱلْفَلَكُ ٱلثَّامِنُ وَمَا فِي ضِمْنِهِ مِنَ ٱلْأَرْقِعَةِ ٱلسَّبْعِ (١) وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّالِثِ أَمَرَ ٱللهُ تَعَالَى ٱلْمَا فَأُجْتَمَعَ إِلَى مَكَانِ وَاحِدٍ صَائِرًا بَجْرًا . وَأَظْهِرَتِ ٱلْأَرْضُ مُنْبِتَةً عُشْبًا وَأَ شُجَارًا مُثْمِرَةً وَغَيْرَ مُثْمِرَةٍ • وَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلرَّا بِعِ قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ : لِتَكُنْ مَصَا بِيحُ أَيْ كُوَاكِ فِي عُلُو ٱلرَّقِيعِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ ٱلنَّهَادِ وَٱللَّيْلِ وَلِدَلَالَاتِ ٱلْأُوْقَاتِ وَٱلْأَيَّامِ وَٱلْأَعْوَامِ . فَرْصِّعَتِ ٱلثَّوَا بِتُ بِٱلْفَلَكِ ٱلثَّامِن وَٱلنَّيْرَانِ وَٱلْحَمْسَةُ ٱلْلَتَحَيِّرَةُ كُلُّ فِلَكِهِ وَٱسْتَوْلَتِ ٱلشَّمْسُ عَلَى سُلْطَانِ ٱلنَّهَارِ . وَٱسْتَوْلَى ٱلْقَمَرُ عَلَى سُلْطَانِ ٱللَّيْلِ . وَبَقِيَ ٱلْفَلَكُ ْ ٱلتَّاسِعُ وَحْدَهُ مُتَطَلَّسًا وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلْخَامِس خَلَقَ ٱللهُ تَعَالَى ٱلتَّنَا نِينَ

<sup>(•)</sup> قد اقتصرنا من التاريخ في هذا الحزء على ما يتعلّق بحلق العالم وذكر من اشتهر في اوائل الدهر من اولياء الله واخبار بني اسرائيل. وسنورد في الاجزاء التالية تاريخ الامم القديمة من نحو الكلدان واليونان والرومان ثم تاريخ أُمّة الاسلام وحروجا (١) ان ما ذكرهُ ابو الفرج من احوال الافلاك وحركاتها مرفوض عند الفلكيين المتأخرين

ٱلْمِظَامَ وَكُلَّ نَفْسٍ مُتَحَرَّكَةٍ فِي ٱلْمَاءِ وَكُلَّ طَائِرٍ ذِي جَنَاحٍ . وَ فِي ٱلْيَوْمُ ٱلسَّادِسِ خَلَقَ ٱللَّهُ تَعَالَى ٱلْأَرْضَ فَأَخْرَجَتْ أَنْفُسَّاحَيُوَانِيَّةً بَهَا مِمْ وَسِبَاعًا وَحَشَرَاتٍ . قَالَ أَ لَكِتَابُ أَلْقَدَّسُ: إِنَّ ٱلرَّبَّ ٱلْإِلَّهَ جَبَلَ ٱلإْنْسَانُ تُرَابًا مِنَ ٱلْأَرْضِ وَنَفَخَ فِي أَنْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاةٍ فَصَارَ ٱلْإِنْسَانُ نَفْسًا حَيَّةً . وَأَوْقَعَ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَّهُ سُبَاتًا عَلَى آدَمَ فَنَامَ فَٱسْتَ لَّ إِحْدَى أَصْلَاعِهِ وَسَدَّ مَكَانَهَا بِلَحْمٍ • وَبَنَى ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَهُ ٱلضِّلَعَ ٱلِّتِي أَخَذَهَا مِنْ آدَمَ ٱمْرَأَةً فَأَتَى بِهَا آدَمَ . وَأَسْكَنَهُمَا فِرْدَوْسَ عَدْنٍ وَهُوَ ٱلْجَنَّةُ . ومُسْتَقَرُهُمَا نَحْوَ ٱلْمَشْرِقِ وَأَبَاحَهُمَا ٱلْأَكْلَ مِنْ جَمِيعٍ ثِمَادِ ٱلْجَنَّةِ خَلَا شَجَرَةَ مَعْرَفَةِ ٱلْخَايْرِ وَٱلشَّرِّ .وَأَرْدَفَ ذٰلِكَ يَوْمُ ٱلسَّبْتِ فَلَمَ يَخْلُقْ فِيهِ شَيْئًا . . . ثُمَّ دَخَلَ ٱلشَّيْطَانُ فِي ٱلْحُيَّةِ وَخَدَعَتْ حَوَّاءَ فَأَكَلَتْ مِنَ ٱلتَّمَرَةِ ٱلَّتِي نَهَاهُمَا ٱللهُ تَعَالَى عَنِ ٱلْأَكْلِ مِنْهَا ۚ وَأَعْطَتْ أَيْضًا آدَمَ بَعْلَهَا فَأَكُلَّ . فَأُ نَفَتَحتْ أَعْيُنُ قَلْبَيْهِمَا . وَأَهْبِطَ بِهِمَا مِنْ جَنَّةِ عَدْن إِلَى ٱلْأَرْضِ. وَقَدِ ٱخْتَلَفَتْ عُلَمَاؤُنَا فِي أَمْرِ ٱلنَّمَرَةِ ٱلَّذْهِيِّ عَنْهَا فَقَالَ قَوْمْ إِنَّهَا ٱلْبُرُّ . وَقَالَ آخَرُ إِنَّهَا ٱلْعنَبُ. وَقَالَ ٱلْاَكْثَرُونَ إِنَّهَا ٱلتِّينُ

٤٤٩ ثُمُّ بَعْدَ سِتِّينَ سَنَةً لِلاَ نَتِفَاء مِنَ ٱلْجُنَّةِ وَلَدَتْ حَوَّا ۚ قَا بِينَ ثُمُّ هَا بِيلَ وَقَا بِينَ ثُمُّ هَا بِيلَ وَقَرَّبَ فَا يِينَ ثُمُّ اللَّهِ مِنْ أَذْ فِهِ لَكُو نِهِ فَلَاحًا وَلَمْ أَيْبَلْ لِهَا بِيلَ أَوْ بَانًا مِنْ أَبْكَادِ غَنَمِهِ لِكُوْنِهِ دَاعِيًا لِفَسَادِ طَر يَقْتِهِ وَرَفَعَ هَا بِيلُ أَوْ بَانًا مِنْ أَبْكَادِ غَنَمِهِ لِكُوْنِهِ دَاعِيًا فَقَيلَ فُقِيدًا فَقَيلَهُ غِيلَةً

### ذكر الطوفان

### ابناء نوح

٤٥١ وَقَسَّمَ نُوحُ ٱلْسُكُونَةَ مَيْنَ بَنِيهِ عَرْضًا مِنَ ٱلْجَنُوبِ إِلَى ٱلشِّمَالِ وَالْحَصَّى بِلَادَ ٱلسُّمْرِ سَامًا وَ بِلَادَ ٱلسُّمْرِ سَامًا وَ بِلَادَ ٱلسُّمْرِ سَامًا وَ بِلَادَ ٱلسُّمْرِ مَا وَ اللَّهِ وَالْمَالَةِ وَخَمْسُونَ سَنَةً . فَمِنْ خَلْقِ ٱلْمَالَمَ وَالْمَالَةِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولِهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

 <sup>(•)</sup> لم تذكر التوراة ان ملكيصادق من ابناه سام وانحا هو رأيٌ. واماً دفر
 عظام آدم في جبل المقدس فقد ذكرهُ قدماء المؤرخين

وَهَدَاهُمَا ٱلْمَلَاكُ إِلَى جَبَلِ بَيْتِ ٱلْقَدِسِ وَوَضَعَا ٱلتَّابُوتَ عَلَى قُلَّةٍ هُنَاكَ فَغَاصَ فِيهَا . فَعَادَسَامْ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَعُدْ مَلْكِيصَادَقُ لَكِنَّهُ أَيْ مَنْكُمَ مُدِينَةً ٱسْمُهَا أُورَشَلِيمُ أَيْ قَرْيَةُ ٱلسَّلَامِ . وَسَكَنَهَا بَاقِيَ أَيَّامِهِ لَهَ عَمَّ مَدِينَةً ٱسْمُهَا أُورَشَلِيمُ أَيْ قَرْيَةُ ٱلسَّلَامِ . وَسَكَنَهَا بَاقِيَ أَيَّامِهِ لَهَجًا بِٱلْعِبَادِةِ وَمَا أَرَاقَ دَمَا . وَكَانَ قُرْبَا أَنهُ خُبْرًا وَخَرًا فَقَطْ . . . وَقَدْ فَهِجًا بِأَلْعِبَادِةٍ وَمَا أَرَاقَ دَمًا . وَكَانَ قُرْبَا أَنهُ خُبْرًا وَخَرًا فَقَطْ . . . وَقَدْ ضَرْبَ مَثَلًا لِلْمَسِيحِ فِي نُبُوءَةِ دَاوُدَ حَيْثُ قَالَ : أَنْتَ ٱلْكَاهِنُ إِلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ فَيْمَ الْمُعَلِقُ أَلْكُ الْقُلَّةِ ٱلَّتِي فِيهَا قَبْرُ آدَمَ ضَلِبَ ٱلشَّيْدُ ٱلنَّسِيحُ

### برج مابل وتبليل الالسنة

٢٥٤ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ ٱلنَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ هَلُمُّوا نَضْرِبْ لَبِنَا وَنَحْرُقُ آخِرًا كَيْلَا وَنَحْرُقُ آخِرًا وَنَهْرُ وَلَا اللَّهَاءِ يَكُونُ لَنَا ذِكُرًا كَيْلَا وَنَحْرُقُ آخِرًا وَنَهْرُ وَلَا يَعْفِ السَّمَاءِ يَكُونُ لَنَا ذِكُرًا كَيْلَا نَتَبَدَّدَ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ فَلَمَّا جَدُّوا بِذَلِكَ فِي أَرْضِ شِنْعَارَ وَنُمْرُودُ بْنُ كُوشٍ قَاتَ رَاصِفِي ٱلصَّرْحِ بِصَيْدِهِ . وَهُو أَوَّلُ مَلِكٍ قَامَ بِأَرْضِ بَا بِلَ اللَّهُ اللَّهُ : هَذَا ٱنتِدَا الْمَعْلَمِ مُ وَلَا يَعْجِزُ وَنَ عَنْ شَيْءٍ يَهْتَمُونَ بِهِ . اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا يَعْرِفَ أَحَدُهُمْ مَا يَقُولُ ٱلْآخِرُ . فَبَدَّدَ ٱللهُ شَمْلُهُمْ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ وَأَرْسَلَ رِيَاحًا عَاصِفَةً فَهُدِمَ ٱلصَّرْحُ وَمَاتَ شَيْعَ أَنْهُمْ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ وَالْمَاتُ الْآخَرَمِينَ فَدُعِيَ ٱللهُ ٱلمُوضِعِ بَا بِلَ فَيهِ مُنْ وَدُ الْجَارُ . وَتَلَلِّكَ لُغَاتُ الْمَاتُ الْآخَرِمِينَ فَدُعِيَ ٱللهُ ٱللهُ الْمُؤْمِعِ بَا بِلَ

## ذكر ابرهيم

سَنَةً أَحْرَقَ إِبرَهِيمُ هَيْكُلُ ٱلْأَصْنَامِ بِقَرْيَةِ ٱلْكَلْدَانِيْنَ وَدَخَلَ هَارَان أُخُوهُ لِيُطْفِئُ ٱلنَّارَ فَٱحْتَرَقَ وَلِذَلِكَ فَرَّ إِبْرَهِيمُ وَعُمْرُهُ سِتَّونَ سَنَةً مَعَ أَ بِيهِ تَارَحَ وَنَا حُورَ أَخِيهِ وَلُوطِ بْنِ هَارَانَ أَخِيهِ ٱلْمُحْتَرِقِ إِلَى مَدِينَةِ حَرَّانَ وَسَكَنَّهَا أَرْبَعَ عَشْرَهُ سَنَّةً ثُمَّ خَاطَبَهُ ٱللهُ قَائِلًا: ٱنْتَقَلْ عَنْ هٰذِهِ ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي هِيَ دِيَارُ آمَا نِلْكَ إِلَى حَيْثُ آمُرُكَ ، فَأَخَذَ سَارَا أَمْرَأَ لَهُ وَلُوطَ ٱبْنَ أَخِيهِ وَصَعدً إِلَى أَدْضَ كَنْعَانَ.وَحَارَبٌ مُلُوكَ كَذُرْلَاعُومَ وَقَهَرَهُمْ ۚ وَ فِي سَنَةٍ خُمْسٍ وَثَمَا نِينَ مِن عُمْرِهِ وَعَدَهُ ٱللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ نَسْلَهُ كَمَدَدِ ٱلْكُوَاكِ ٱلِّتِي فِي ٱلسَّمَاءِ وَذُرَّيَّتُهُ كَرَمْلِ ٱلْبِحَـادِ. فَوَيْقَ إِبْرَهِيمُ ۚ بِٱللَّهِ حَقَّ ٱلنِّقَةِ ۚ وَبَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ مَضَتْ مِنْ نَحْر إِبْرَهِيمَ وُلِدَ لَهُ إِسْحَاقُ مِنْ سَارًا ۚ وَلَّمَا حَصَلَ لِإِسْحَاقَ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَـةً أَصْعَدَهُ إِبْرَهِيمُ كِجَبَلِ نَابُوَ (والصحيح جبل موريًا) لِيُضَيِّيَ بِهِ صَحِيَّةً لِلهِ تَعَالَىٰ. فَفَدَاهُ ٱللهُ بِحَمَل مَأْخُوذٍ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ وَأَ ثَقَذَهُ. وَلَّما بَلَغَ إِسْحَاقُ أَرْبَعِينَ سَنَةً نَزَلَ إِيلِيعَازَرُ وَلِيهِـدُ بَيْتِ إِبْرُهِيمَ إِلَى حَرَّانَ وَجَاءَ بِرِفْقَـا زَوْجَةِ إِسْحَـاقَ. وَلَّمَا تُوْقِيَ إِبْرْهِيمُ دُفِنَ إِلَى جَانِبِ سَارَا زُوْجَتِهِ فِي ٱلْمَارَةِ ٱلْمُضَاعَفَةِ ٱلَّتِي ٱ بْتَاعَهَا مِنْ عَفْرُونَ

## ذكر إسحاق وولديه

٤٥٤ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرْهِيمَ وُلِدَ لَهُ تَوْأَمَانِ يَعْقُوبُ وَعِيسُو. وَكَانَ يَعْقُوبُ وَعِيسُو. وَكَانَ يَعْقُوبُ الْأَصْغَرَ. وَفِي سَبْعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً مِنْ عُمْرِهِ أَخَذَ مِنْ عِيسُوَ

أَخِيهِ ٱلْبُكُورَةَ وَمِنْ إِسْحَاقَ أَبِيهِ تَبْرِيكَ ٱلْبُكُورَةِ بِٱلْحِيلَةِ ٱلَّذْ كُورَةِ فِي ٱلتَّوْرَاةِ . وَهِيَ أَنَّ إِسْحَاقَ لَمَّا طَعَنَ فِي ٱلسِّنَّ ذَهَبَ بَصَرُهُ . وَكَانَ عِيسُو أَذَبُّ وَيَعْفُونِ أَجْرَدَ • فَأَلْبَسَنَّهُ أَمَّهُ مَسْكَ جَدْي وَقَدَّمَتْهُ إِلَى إِسْحَاقَ فَقَالَ يَعْقُوبُ: هٰذَاعِيسُو ٱبْنُكَ أَعْطِهِ بَرَكَةَ بُكُورَ تِهِ فَجَسَّهُ إَسْحَاقُ وَقَالَ : مَجَسَّةُ عِيسُوَ وَشَمَا ئِلْ يَعْفُوبَ . وَمَعَ أَرْ تِنَا بِهِ فِيهِ لَمْ كَأْبُ تَبْرِكُهُ . وَلِمَّا حَنقَ عَلَيْهِ عِيسُو أَخُوهُ هَرَّبَ مِنْ قُـدَّامِهِ إِلَى حَرَّانَ وَدَاًى يَعْقُوبُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ خَرَجَمِنْ بَيْتٍ أَبِيهِ فَارًّا مِنْ أَخِيهِ فِي مَنَامِهِ شُلَّمًا مَنْصُوبًا فِي ٱلْأَرْضِ رَأْسُهُ إِنِّي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْمَلَائِكَةُ بَصْعَدُونَ وَيَنْزُلُونَ عَلَيْهِ وَعَظَمَةُ ٱللَّهِ ظَاهِرَةً فِي أَعْلَاهُ • فَٱ نْتَبِـهَ يَعْفُوبُ وَقَالَ: لَا زَيْبَ أَنَّ هٰذَا بَيْتُ ٱللَّهِ . فَأَخَذَ ٱلْخَجَرَ ٱلَّذِي كَانَ تَحْتَ رَأْسِهِ وَنَصَبَهُ مَذْبُحًا وَسَكَبَ عَلَيْهِ دُهْنَا رَعْزًا إِلَى ذُهْنَ لَلْمِرُونِ ٱلَّذِي بِهِ تَتَقَدَّسُ هَيَا كِلْ ٱللهِ عِنْدَنَا • وَوَصَلَ يَعْقُوبُ إِلَى بَيْتِ لَا مَانَ وَٱخْتَطَ رَاحِيلَ وَلَيَّا ٱبْنَتَيْهِ . وَوَلدَتْ لَهُ لَيًّا رُوبِيلَ أَي ٱلْعَظِيمَ يِللهِ ثُمَّ شِمْعُون أَي ِٱلطَّائِعَثُمَّ لَاوِيَ أَي ِٱلتَّامُّ ثُمَّ يَهُوذَا أَي ٱلشَّا كِرَ. وَمِنْ ذُرِّ يَبِهِ ظَهَرَ ٱللَّيكُ ٱلسِّيحُ ٱللَّهُ عُونَّ ٱبْنَ دَاوُدَ بِٱلْجَسَدِ مُثُمَّ إِيسَاخَرَ أَي حَاضِرَ ٱلرَّجَاءِ 'ثُمُّ زَبُولُونَ أَي ٱلنَّجَاةَ مِنْ هَوْلِ ٱللَّيْلِ ِ. وَوَلَدَتْ بِالْهَةُ أَمَةْ رَاحِيلَ دَانًا أَيِ ٱلْحُكُمَ وَ نَفْتَالِيَ أَي ٱلْمَتَضَرِّ عَ. وَوَلَدَتْ رَاحِيلُ ٱبْنَيْنِ يُوسُفَ أَيِ ٱلزِّيَادَةَ ثُمَّ اللَّيَامِينَ . وَوَلَدَتْ زِلْفَا أَمَةُ لَيَّا جَادَ أَي ٱلْحَظَّ أَثُمَّ أَشِّيرٍ أَي ٱلْمُجْدَ.وَجَمَّلَةُ بَنِي يَعْقُوبَ ٱثْنَا عَشَرَ وَهُمُ ٱلأَسْبَاطُ

أَيْ قَبَا ئِلُ بَنِي إِسْرَا ئِيلَ • وَ بَعْدَ مِيلَادِ لَاوِي َ بِثَلَاثِ سِنِينَ وَلَدَتْ رَاحِيلُ يُوسُفَ وَبِيعَ ٱبْنَ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً (لابي الفرج الملطى باختصار) ذكر اسر يوسف

٥٥٥ لَمَّا كَانَ يُوسُفُ مِنَ ٱلْخُسْنِ وَمِنْ خُبِّ أَبِيهِ عَلَى مَا ٱشْتَهَرَ حَسَدَنُهُ إِخْوَنُهُ وَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجُلِّ . وَأَقَامَ يُوسُفُ فِي ٱلْجُلِّ حَتَّى مَرَّتْ بِإِخْوَتِهِ ٱلسَّيَّارَةُ ، فَأَخْرَجُوا يُوسُفَ مِنَ ٱلْجُلِّ وَبَاعُوهُ لِلْعَرَبِ بَثَمَن بَخْسٍ وَيِلَ عِشْرُونَ دِرْهُمَّا وَذَهَبُوا بِهِ إِلَّى مِصْرَ فَبَاعَهُ أَسْتَاذُهُ فَأَشْتَرَاهُ ٱلَّذِي عَلَى خَزَائِن مِصْرَ.قَالَ ٱبْنُ إِسْحَاقَ: ٱشْتَرَاهُ عَزِيزُ مِصْرَ وَهُوَ وَزيرُهَا أَوْ صَاحِبُ شُرْطَتِهَا وَٱسْمُهُ إِطْفِيرُ وَقِيلَ فُوطِيفَارُ.وَكَانَ فِرْعَوْنُ مِصْرَ حِينَئَدٍ ٱلرَّيَّانَ بْنَ ٱلْمَوَلِيدِ رَجُلًا مِنَ ٱلْعَمَالِيقِ (\*). وَلَمَا أَشْتَرَى ٱلْعَزِيزُ يُوسُفَ رَاوَدَ تَهُ ٱمْرَأَتُهُ عَنْ نَفْسَهَا فَأَبِّي وَهَرَتَ مِنْهَا. وَوَصَلَ أَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا . وَمَا زَالَتْ تَشْكُو إِلَهِ مِنْ يُوسُفَ حَتَّى حَبَسَهُ وَدَامَ فِي ٱلسَّجْنِ مُثُمَّ عَبَّرَ ٱلرُّولَيا لِلْمَحْبُوسَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْملكِ وَٱلرُّوْيَا ٱلَّتِي أَدِيهَا فِرْعَوْنُ • ثُمُّ ٱسْتَعْمَلَهُ مَلِكُ مِصْرَ عِنْدَ مَاخَشَى ٱلسَّنَةَ وَٱلْفَلَاءَ عَلَى خَزَائِن ِ ٱلزَّرْعِ فِي سَا ئِرِ مَمْلَكَتهِ بِقَدْرِجْمِهَا وَتَصْرِ يَفِ ٱلْأَرْزَاقِ مِنْهَا وَأَطْلَقَ يَدَهُ بِذَٰلِكَ فِي جَمِيعٍ أَعْمَالِهِ وَأَلْبَسَهُ خَاتَّهُ وَحَمَّلُهُ عَلَى مَنْ كَبِّهِ . وَيُوسُفُ لِذَلِكَ ٱلْعَهْدِ ٱبْنُ ثَلَا ثِينَ سَنَةً . وَكَانَ ذَلِكَ سَبًّا لِا نتظام شَمْلِهِ بِأَ بِيهِ وَ إِخْوَتِهِ لَمَّا أَصَا بَثْهُمُ ٱلسَّنَةُ بِأَرْضِ كَنْعَانَ.وَجَا

<sup>(</sup>٠) لم يقع الينا تاريخ يذكر اسم الريان بن الوليد بين الفراعنة

تَعْضُهُمْ لِلْمِيرَةِ وَكَالَ لَهُمْ يُوسُفُ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ بِضَاعَتَهُمْ وَطَالَبَهُمْ بِحُضُورِ أَخِيهِمْ . فَكَانَ ذٰلِكَ كُلَّهُ سَبَبًا لِأُخْتِمَاعِهِ بِأْ بِيهِ يَعْقُوبَ بَعْدَ أَنْ كَبِرَ وَعَمِىَ. وَلَمَّا وَصَلَ يَعْفُوبُ إِلَى بِلْبَيْسَ قَرِيبًا مِنْ مِصْرَ خَرَجَ يُوسُفُ لِيَلْقَاهُ • وَأَطْلَقَ لَهُمْ فِرْعُونُ أَدْضَ بِلْبَيْسَ يَسْكُنُونَ بِهَا وَيَنْتَفِعُونَ • وَعَاشَ يَعْقُوبُ مُجْتَمِعًا بِبَنِيهِ سَبْعَ سِنِينَ وَأَوْصَى يُوسُفَ قَبْلَ وَفَا تِهِ أَنْ يَدْفِنَهُ مَعَ أَبِيهِ إِسْحَاقَ. فَفَعَلَ يُوسُفُ ذَٰلِكَ . فَسَارَ بِهِ إِلَى أَرْضِ فِلَسْطِينَ وَخَرَجَ مَعَهُ أَكَابِرُ مِصْرَ وَشُيُوخُهَا بِإِذْنٍ مِنْ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱ نُتَهَوْا إِلَى مَدْفِن ِ إِبْرْهِيمَ وَإِسْحَاقَ فَدَفَنُوهُ فِي ٱلْمَغَارَةِ عِنْدَهُمَا وَٱنْتَقَلُوا إِلَى مِصْرَ إِلِّي أَنْ أَدْرَكَتُهُ ٱلْوَفَاةُ فَقُبِضَ لِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ عُمْرِهِ • وَأَدْرِجَ فِي تَابُوتٍ وَخْتِمَ عَلَيْهِ وَدُفِنَ . وَكَانَ أَوْصَى أَنْ يُحْمَلَ عِنْدَ خُرُوجٍ بَنِي إِسْرَا ئِيلَ إِلَى أَرْضِ فِلَسْطِينَ فَيُدْفَنَ هُنَالِكَ . وَلَمْ تَزَلْ وَصِيَّتُهُ مَحْفُوظَةً الَى أَنْ حَمَلَهُ مُوسَى عِنْدَ خُرُوجِهِ بِبَنِي إِسْرَا ئِيلَ مِنْ مِصْرَ (لابي الفداء وابن الآثير وغيرهما)

ولادة مرسي

جَمَّ اَرْتَابَ الْقُبْطُ بِكَثْرَتِهِمْ وَاسْتَعْبَدُوهُمْ وَفِي التَّوْرَاةِ أَنَّ مَلِكًا مِنَ الْفَرَاءِ أَنَّ مَلِكًا مِنَ الْفَرَاءِ أَنَّ مَلِكًا مِنَ الْفَرَاءِ أَنَّ مَلِكًا مِنَ الْفَرَاءِ أَنَّ مَلِكًا مِنَ الْفَرَاءِنَةِ جَاءَ بَعْدَ يُوسُفَ لَمْ يَعْرِفْ شَأْنَهُ وَلَا مَقَامَهُ فِي دَوْلَةً آبَا بِهِ . فَاسْتَعْبَدُهُمْ . فَعَمَدَ الْفَرَاءِنَةُ إِلَى قَطْعِ نَسْلِهِمْ فَاسْتَرَقَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاسْتَعْبَدَهُمْ . فَعَمَدَ الْفَرَاءِنَةُ إِلَى قَطْعِ نَسْلِهِمْ فِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللل

حَتَّى وُلِدَ مُوسَى وَهُوَ مُوسَى بْنُ عَمْرَانَ بْنِ لَاوِيَ مِنَ ٱلْقَادِمِينِ إِلَى مِصْ مَعَ يَعْقُوبَ. وَوُلِدَ عَمْرَانُ بِمصْرَ وَوَلَدَ هَادُونَ لِثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِنْ نُمْرِهِ وَمُوسَى لِثَمَانِينَ فَجَعَلَتْهُ أَمَّهُ فِي تَابُوتٍ • وَأَلْقَتْهُ فِي صَحْضَاحٍ ٱلْيَمِ ۚ وَأَرْصَدَتْ أَخْتَهُ عَلَى 'بعْدٍ لِتَنْظُرَ مَنْ يَلْتَقِطُهُ فَتَعْرِفَـهُ . فَجَاءَتْ أَبْنَهُ فِرْعَوْنَ إِلَى ٱلْبُحْرِ مَعَ جَوَادِيهَا فَرَأْ تُهُ وَٱسْتَخْرَجَتُهُ مِنَ ٱلتَّابُوتِ. فَرَحِمَتُهُ وَقَالَتْ: هٰذَا مِنَ ٱلْعِبْرَانِيِينَ قَمْنْ لَنَا بِظِئْرٍ تُرْضِعُهُ ۚ فَقَالَتْ لُّمَا أُخْتُهُ: أَنَا آتِيكُمْ بِهَا ۚ وَجَاءَتْ بِأُمِّهِ فَٱسْتَرْضَعَتُهَا لَهُ ٱبْنَةُ فِرْعَوْنَ إِلَى أَنْ فُصِلَ. فَأَ تَتْ بِهِ إِلَى ٱبْنَةِ فِرْعَوْنَ وَسَمَّتُهُ مُوسَى وَسَلَّمَتْهُ لَمَّا. فَنَشَأْعِنْدَهَا ثُمَّ شَبُّ وَخَرَجَ يَوْمًا يَشِي فِي ٱلنَّاسِ وَلَهُ صَوْلَةٌ عِمَاكَانَ لَهُ فِي بَيْتِ فِرْعَوْنَ مِنَ ٱلْمُرْبَى وَٱلرِّضَاعِ فَهُمْ لِذَٰلِكَ أَخْوَالَهُ • فَرَأَى عِبْرَانِيًّا يَضْرُ بُهُ مِصْرِيٌّ فَقَتَلَ ٱلْمِصْرِيُّ ٱلَّذِي ضَرَّبَهُ وَدَفَنَهُ. وَخَرَجَ يَوْمًا آخَرَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي إِسْرَا بِيلَ وَقَدْ سَطَا أَحَدُهُمَا عَلَى ٱلْآخرِ فَزَجَرَهُ فَقَالَ لَهُ: وَمَنْ جَعَلَ لَكَ هَذَا أَثَرِ يدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ ٱلْآخَرَ بِٱلْأَمْسِ . وَنَمَى ٱلْحَابَرُ إِلَى فِرْعَوْنَ فَطَلَبَهُ وَهَرَبَ مُوسَى إِلَى أَرْضِ مَدْيَنَ عِنْدَ عَقَبَةٍ إِيلَةً • وَبَنُو مَدْيَنَ أَمَّةٌ عَظِيمَـةٌ مِنْ بَنِي إِبْرْهِيمَ عَلَيْهِ ٱلسَّالَامُ كَانُوا سَاكِنِينَ هُنَالِكَ • وَكَانَ ذَلِكَ لِأَرْ بَعِينَ (لابن خلدون) سَنَةً مِنْ عُمْرِهِ

بعثة موسى

٤٥٧ وَلَّمَا لَبَغَ مُوسَى ثَمَا نِينَ سَنَةً وَكَانَ يَرْعَى غَنَمَ يَـثُرُونَ جَمِيهِ.

تَزَاءَى لَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ فِي جَبَل ِحُودِ يِبَ وَهُوَ طُورُ سِينَا بِلَهِيبِ ٱلنَّارِ فِي ٱلْعَوْسَجِ وَٱلْمَوْسَجُ لَا يَحْتَرِقُ فَدَعَاهُ ٱللهُ مِنَ ٱلْعَوْسَجِ قَا يُلَّا: يَا مُوسَىٰ • فَقَالَ : هَا أَنَا • فَقَالَ لَهُ : حُلَّ نَعْلَيْكَ مِنْ قَدَمَيْكَ لِأَنَّ ٱلْكَانَ ٱلَّذِي أَنْتَ قَائِمٌ عَلَيْهِ مُقَدَّسٌ أَثُمَّ قَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ: قَدْ سَمعْتُ ٱسْتِغَاثَةَ شَعْبِي مِنَ ٱلْمُصْرِيِّيينَ وَنَزَّلْتُ لِخَلَاصِهِمْ عَلَى يَدِكَ. فَقَالَ مُوسَى: مَنْ أَنَا حَتَّى أَمْضِيَ إِلَّى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۚ فَقَـالَ لَهُ ٱللهُ : أَنَّا آكُونُ مَعَكَ قَالَ مُوسَى: فَإِنْ قَالُوا لِي مَا ٱسْمُ رَ "بِكَ فَمَاذَا أَفُولُ لَهُمْ. قَالَ:قُل ٱلْأَزَلِيُّ ٱلَّذِي لَا يَزَالُ • فَقَــالَ مُوْسَى : إِنَّ لِسَا فِي ٱلْثَغُ ۗ نَهْيِلُ ٱلنَّطْقِ كَيْفَ يَشَلُ مِنِي فِرْعَوْنُ • قَالَ ٱللَّهُ لَهُ : إِنِّي قَدْ جَعَلْتُكَ إِلْمًا لِفَرْعَوْنَ وَهَارُونَ أَخَاكَ نَبِيًّا بَيْنَ يَدَيْكَ يَقُولُ لِفِرْعَوْنَ مَا تَقْصُ عَلَيْهِ فَيُرْسِلُ أَبْنِي بِكْرِي إِسْرَائِيلَ . وَأَنَا أَقَيِّي قَلْبَ فِرْعَوْنَ فَلَا يُطِيعُكُمَا فَأَظْهِرُ آيًا تَى بأَرْضِ مِصْرَ . فَلَمَّا مَضَى مُوسَى وَهَارُونُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِٱلرِّسَالَةِ • قَالَ لَهُمَا : ٱصْنَعَا لِي آيَةً • فَأَ لْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تِنِّينُ ۚ . فَدَعَا فِرْعَوْنُ ٱلسَّحَرَةَ فَفَعَلُوا كَذَٰلِكَ . فَأَ بَتَلَمَتْ عَصَا مُوسَى عِصِيَّهُمْ • وَمَعَ هَذَا أَبِّي فِرْعَوْنُ أَنْ يُرْسِلَهُمْ • فَصَنَعَ ٱلرَّبِّ بِبِصْرَ. مِنَ ٱلْآيَاتِ مَا قَدْ شُرحَ فِي ٱلتَّوْرَاةِ (لابي الفرج ٱللَّطي) خروج آل اسرائيل من مصر

٤٥٨ 'ثُمَّ تَمَّادَى فِرْعُونُ فِي تَكْذِيبِ مُوسَى وَمُنَاصَبَةٍ وَٱشْتَدَّجُورُهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَٱسْتَعْبَاذُهُمْ وَٱتِّخَاذُهُمْ سِخْرِيًّا فِي مَهْنَةِ ٱلْأَعْمَالِ

فَأَصَا بِتْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ ٱلْجُوَائِحُ ٱلْعَشَرَةُ وَاحِدَةً بَعْدَ أَخْرَى . يُسَا لِمُهُمْ عِنْدَ وُنُوعِهَا وَيَتَضَرَّعُ إِلَى مُوسَى فِي ٱلدُّعَاءِ بِٱكْجَلَاقِهَا إِلَى أَنْ أَوْحَى ٱللهُ إِلَى مُوسَى بِخُرُوجٍ بِنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرً. فَفِي ٱلتَّوْرَاةِ أَنَّهُمْ أُمِرُوا عِنْدَ خُرُوجِهِم أَنْ يَذْبَحَ أَهْلُ كُلِّ بَيْتٍ حَمَّلًا مِنَ ٱلْغَنَمِ إِنْ كَانَ كِفَا يَتْهُمْ أَوْ يَشْتَرِكُوا مَعَ جِيرَانِهِمْ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ . وَإِنْ يَنْضَحُوا دَمَهُ عَلَى أَبْوَابِهِمْ لِتَكُونَ عَلَامَةً . وَأَنْ يَأْكُلُوهُ سَوَا ۚ بِرَأْسِهِ وَأَطْرَافِهِ . وَمَعْنَاهُ لَا يَكْسِرُونَ مِنْهُ عَظْمًا وَلَا يَدَعُونَ شَيْئًا خَارِجَ ٱلْبُيُوتِ. وَلَيْكُنْ خُبْزُهُمْ فَطِيرًا ذٰلِكَ ٱلْيَوْمَ وَسَبْعَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ. وَذٰلِكَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ فَصْلِ ٱلرَّبِيعِ وَلْيَأَكُلُوا بِسُرْعَةٍ وَأَوْسَاطُهُمْ مَشْدُودَةُ وَخِفَافُهُمْ فِي أَرْجُلِهِمْ وَعِصِيَّهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ وَيَخْرُجُوا لَيْلًا. وَمَا فَضَلَ مِنْ عَشَا فِهِمْ ذَٰلِكَ نُحْرِ نُوهُ بِٱلنَّارِ ۚ وَشَرَعَ هٰذَا عِيدًا لَهُمْ وَلِأَعْقَابِهِمْ وَيُسَمَّى عِيدَ ٱلْفِصْحِ وَ فِي ٱلتَّوْرَاةِ أَيْضًا أَنَّهُ قَتَلَ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ أَبْكَارَ ٱلنِّسَاءِ مِنَ ٱلْقُبْطِ وَدَوَا بِّهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ . لِيَكُونَ لَهُمْ بِذَلِك شْغُلْ عَنْ بَنِي إِسْرَا ئِيلَ. وَأَنَّهُمْ أَمِرُوا أَنْ يَسْتَعِيرُوا مِنْهُمْ حُليًّا كَثيرًا يَخْرُجُونَ بِهِ فَأَسْتَعَارُوهُ.وَخَرَجُوا فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ كِمَا مَعَهُمْ مِنَ ٱلدَّوَابِّ وَٱلْأَنْهَامِ وَكَانُوا سِتَّمَائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. وَشُغِلَ ٱلْقُبْطُ عَنْهُمْ بِٱلْمَآتِمِ ٱلَّتِي كَانُوا فِيهَا عَلَى مَوْتَاهُمْ • وَأَخْرَجُوا مَعَهُمْ تَابُوتَ يُوسُفَ ٱسْتَخْرَجَهُ مُوسَى مِنَ ٱلْمَدْفِنِ ٱلَّذِي كَانَ بِهِ بِإِلْهَامِ مِنَ ٱللَّهِ تَعَالَى. وَسَارُوا لِوَجْهِهِمْ حَتَّى ٱنْتَهُوا إِلَى سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ بِجَـانِبِٱلطُّورِ

وَأَذْرَكُهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَأُمِرَ مُوسَى بِأَنْ يَضَرِبَ ٱلْبَحْرَ بِعَصَاهُ وَيَقْتَحَمَهُ وَفَضَرَ بَهُ فَا نَفَلَقَ وَسَارَ فِيهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَفِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ فَي السَّاعِةِ فَهَاكُوا وَزَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ وَسَبَّحُوا مَعَ مُوسَى بِٱلتَّسْبِيحِ ٱلْمَنْفُولِ عِنْدَهُمْ وَهُو نُسَبِّحُ ٱلرَّبَّ ٱلْهُمِيَّ ٱلَّذِي مُوسَى بِٱلتَّسْبِيحِ ٱلمَنْفُولِ عِنْدَهُمْ وَهُو نُسَبِّحُ ٱلدَّفَ بَيْدِهَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَهُ وَالَالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

<sup>(</sup>و) هذه النسبعة بالحرف: أسبح الرب فانه قد تعظم بالمجد الفرس وراكبه قد طرحها في البحر الرب عزي وتسبيعي لقد كان لي خلاصاً هذا الهي فايًاه أجد اله ابي فاياًه أعظم الرب صاحب الحروب الرب اسعه مراكب فرعون وجنوده طرحها في البحر ونخبة قواده غرقوا في بحر القلزم عظمتهم اللجج فهطوا في الاعماق كالحجارة . عينك يا رب عزيزة القوة عينك يا رب تحطم المدو و بعظمه اقتدارك قدم مقاوميك . تبعث سنحطك فيأكلم كالمصافة و بربح غضبك تراكمت الماه انتصبت كاطواد ما ثمة وجدت اللجج في قلب البحر . قال العدو أرهق أدرك أقسم غنيمة تشنفي منهم نفسي من شلك في الآلهة يا رب من شلك جليل القدس مهب التسايح صانع المجزات . مددت من شلك في الآلهة يا رب من شلك جليل القدس مهب الذين فديتهم ارشدقهم بعزّت ك الى مأوى قدسك . سمحت الامم فارتعدت واخذ الرعب قاطني فلسطين . حيثذ ده في المواه الرعدة والهلع الدوم اقوياء موآب اخذهم الرعدة ماج كل سكان كنمان . تقع عليهم الرعدة والهلع بعظمة ذراعك يبكمون كالحجارة حتى يجوز شعبك يا رب حتى يجوز الشعب الذي مطنعة دراعك يبكمون كالحجارة حتى يجوز شعبك يا رب حتى يجوز الشعب الذي المكته . تأتي جم فتغرسهم في جبل ميرائك في الموضع الذي اقمته يا رب لسكناك للقدس الذي هياته يداك يا رب الرب يلك الى الدهر والأبد

# السير في البريَّةِ

٤٥٩ ثُمُّ أَرْتَحَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ بَحْوِ ٱلْقُلْزُمِ إِلَى بَرِّيَّةِ شُورَ ثُمُّ إِلَى بَرِّيَّةِ سِينَ. وَشَكُوا ٱلْجُوعَ فَبَعْتَ ٱللهُ لَمُمْ ٱلْمَنْ حَبَّاتِ بِيضَا مُنْتَشِرةً عَلَى ٱلْأَرْضِ مِثْلَ ذَرِيرِ ٱلْكُرْبُرَةِ وَفَكَانُوا يَطْحَنُونَهُ وَيَتَّخِذُونَ مِنْ هُ الْلَارْضِ مِثْلَ ذَرِيرِ ٱلْكُرْبُرَةِ وَفَكَانُوا يَطْحَنُونَهُ وَيَتَّخِذُونَ مِنْ هُ اللَّهُ وَيَدْخِرُونَ وَهُو طَيْرًا يَخْرُجُ مَنَ اللَّهُ مِنَ ٱلْبَعْرِ وَهُو طَيْرُ ٱلسَّمَانَى فَيَا كُلُونَ مِنْهُ وَيَدْخِرُونَ وَمُو اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْبَعْرِ وَهُو طَيْرُ ٱلسَّمَانَى فَيَا كُلُونَ مِنْهُ وَيَدْخِرُونَ وَمُو اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ٱللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

#### اعطاء الوصايا

أَثُمَّ قَالَ ٱللَّهُ لِمُوسَى: ٱصْعَدْ إِنِّيَّ أَ نُتَ وَهَارُونُ وَنَادَابُ وَأَبِيهُو وَلَدَاهُ وَسَمْعُونَ شَيْخًا وَفَعَلُوا ذٰلِكَ وَدَنَا مُوسَى وَحْدَهُ وَٱلْبَا ِقُونَ وَقَفُوا أَسْفَلَ ٱلْجَبَلِ . وَعَرَّفَهُمْ مُوسَى وَصَايَا ٱللهِ · ثُمَّ نَزَلُوا وَأَقَامَ مُوسَى بِٱلْجَبَلِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا صَاغِمًا ۥ وَتَقَدَّمَ ٱللهُ ۚ إِلَيْهِ بِإِلْفَرَا ئِضَ مَكْتُوبَةً فِي لَوْحَيْنِ مِنْ حَجَرِ • وَلَّمَا ٱسْتَبْطَأَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مَجِي ۚ مُوسَى قَالُوا لِهَارَونَ: قُمْ ِ ٱغْمَــٰلُ لَنَا إِلْهًا يَمْضِي أَمَامَنَا لِأَنَّ أَخَاكَ مَا نَعْلَمُ مَا كَانَ مِنْهُ ۥ وَأَحْضَرُوهُ خُلِيَّ ٱلذَّهَبِ ٱلَّتِي لِنسَـا يُّهِمْ وَأَوْلادِهِمْ وَأَحْدَثُوا ٱلْعَجْلَ. وَلَّمَا عَادَ مُوسَى وَعَرَفَ فِعْلَهُمْ غَضِبَ غَضَاً شَدِيدًا وَضَرَبَ بِاللَّوْحَيْنِ سَفْحَ ٱلْجَبَلِ وَكَسَرَهُمَـا ۚ وَأَلْفَى عَلَى ٱلْعِجْلَ ٱلْمَارِدَ وَطَرَحَ سُحَالَتَهُ فِي ٱلنَّارِ وَرَمَى رَمَادَهُ فِي ٱلَّهَ وَأَمَرَ بَنِّي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْهُ جَمِيعُهُمْ • وَقَالَ لِبَنِي لَاوِي َ:

ُلُرَّبُ ۚ يَأْمُو ٰ كُمْ أَنْ يَقْتُلَ ٱلرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ وَنَسِيبَهُ فَقُتِلَ مِنْهُمْ أَخَاهُ وَنَسِيبَهُ فَقُتِلَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةُ ٱلَافِ رَجُل

٤٦١ ﴿ ثُمُّ رَقِيَ مُوسَى إِلَى ٱلْجَبَلِ وَمَعَهُ لَوْحَانِ مِنْ حَجَرٍ • وَأَقَامُ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا صَائِمًا طَاوِيًا لَيَا لِيهَا وَعَادَ نَازُلًا وَبِيَدِهِ ٱللَّوْحَانِ مَكْنُوبَةً فِيهِمَا ٱلْعَشْرُ وَصَايَا وَهِيَ:أَلَّابٌ إِلَهُكَ وَاحِدُ . فِ بِيَمِينِكَ . إِخْفَظْ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَأَكْرِمْ وَالِدَّنْيِكَ وَ لاَ تَقْتُلْ وَلَا تَزْنِ وَ لَا تَشْرِقْ وَ لَا يَشْهَدُ بِٱلزُّورِ • لَا تَتَمَنَّ مَنْزِلَ أَخِيكَ • لَا تَتَمَنَّ فَنْيَةً رَفِيقَكَ • وَقَالَ ٱللهُ: مَاْهُونْ مَنْ يَشْتُمْ وَالِدَّهِ • مَاْهُونْ مَنْ يَظْلِمْ جَارَهُ • مَلْهُونْ مَنْ يُضِّـلُّ ٱلْأَعْمَى عَنِ ٱلسَّٰبِيلِ • مَلْعُونُ مَنْ يَحِيفُ فِي ٱلْقَضَاءِ عَلَى ٱلْيَتِيمِ وَٱلْمِسْكِينِ وَمَنْ يَضْرِبُ صَاحِبَهُ غِيلَةً وَمَنْ يَرْشُو فِي قَتْلِ نَفْسٍ • مَلْمُونْ مَنْ لَا يَثْبُتُ عَلَى هٰذِهِ ٱلسَّنَنِ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ خَالَفْتُمُوهَا تَزْرَعُونَ وَيَأْكُلُ زَرْعَكُمْ أَعْدَاؤُكُمْ • وَتَنْهَزِمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْرُدَكُمْ أَحَدْ. وَأَدْسِلُ عَلَيْكُمُ ٱلْوُحُوشَ فَتُفْنِيكُمْ • وَلَا تَشْبَعُونَ طَعَامًا وَلَا تَرْوَوْنَ مَاءً. وَلَا نُتْقَبِلُ لَكُمْ صَلَاةٌ وَأُخَرِّبِ ۚ أَرْضَكُمْ وَأُبَدِّدُ كُمْ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ ٱلْمُبْغِضَةِ لَكُمْ وَأَخْتَسٌ قَدْرَكُمْ (لابي الفرج)

٤٦٢ وَلَمَّا دَخُلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ٱلْبَرِّيَّةَ بَعَثُوا مِنْهُمُ ٱثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا مِنْ جَمِيعِ ٱلْأَسْبَاطِ فَأَتَوْهُمْ بِٱلْخَبَرِ عَنِ ٱلْجَبَّادِينَ • فَٱسْتَطَابُوا ٱلْبِلَادَ وَٱسْتَعْظَمُوا ٱلْعَدُوَّ مِنَ ٱلْكَنْعَا نِيِّينَ وَٱلْعَمَا لِقَةِ • وَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ يُخْبِرُونَهُمُ ٱلْخَبَرَ وَخَذَلُوهُمْ إِلَّا يُوشَعَ وَكَالِبَ. فَقَالَا لَهُمْ مَا قَالَا. وَهُمَا الرَّجُلَانِ اللَّذَانِ أَنْهَمَ اللهُ عَذْهِمَا وَخَامَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَنِ اللِّقَاءِ وَأَبُو امِنَ اللهَ إِلَى عَدُوهِمْ وَالْأَرْضِ الَّتِي مَلَّكَهُمُ اللهُ إِلَى عَدُوهِمْ وَالْأَرْضِ الَّتِي مَلَّكَهُمُ اللهُ إِلَى عَدُوهِمْ وَالْأَرْضِ اللهِ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَعَاقَبَهُمْ بَانُ اللهُ عَدُولُهُمْ عَلَى غَيْرِ أَيْدِيهِمْ وَقَالَابُهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَعَاقَبَهُمْ بَأَنْ لَا يَدْخُلُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَدُولُهُمْ وَالْجَلِيلُ اللهُ عَدُولُهُمْ وَالْجَلِيلُ اللهُ عَدُولُهُمْ وَالْجَلِيلُ اللهِ عَدُولُهُمْ وَالْجَلِيلُ اللهُ عَدُولُهُمْ وَالْجَلِيلُ اللّذِي بَعْدُهُمْ

وَإِنَّا يَدْخُلُهَا أَ بْنَاؤُهُمْ وَأَلْجِيلُ الَّذِي بَعْدُهُمْ السَّمَهُ أَوْرَحُ بْنُ يِضْهَارَ وَاحِدْ مَنْهُمُ السَّمَهُ أَوْرَحُ بْنُ يِضْهَارَ ابْنِ قَهَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ مُوسَى فَارْتَابٍ هُو وَجَاعَةٌ مِنْهُمْ مِنْ يَنِي ابْسَرَا بِيلَ بِشَأْنِ مُوسَى وَأَعْتَمَدُوا مُنَاصَبَتَهُ فَأَصَا بَبُهُمْ قَادِعَةٌ وَخُسِفَتْ إِسْرَا بِيلَ بِشَأْنِ مُوسَى وَأَعْتَمَدُوا مُنَاصَبَتَهُ فَأَصَا بَبُهُمْ قَادِعَةٌ وَخُسِفَتْ إِسْرَا بِيلَ بِشَأْنِ مُوسَى وَأَعْتَمَدُوا مُنَاصَبَتُهُ فَأَصَا بَبُهُمْ قَادِعَةٌ وَخُسِفَتْ عَلَى الْإَسْتَقَا لَهُ مِمَّا فَعَلُوهُ وَ الزَّحْفِ إِلَى الْعَمَالِقَةِ فَحَارَبَهُمْ أَهْلُ ذَلِكَ الْجَلَى عَلَى الْإَسْتَقَالَةُ مِمَّا فَعَلُوهُ وَ الزَّحْفِ إِلَى الْعَمَالِقَةِ فَحَارَبَهُمْ أَهْلُ ذَلِكَ الْجَلَلِ عَلَى الْإِسْتَقَالَةُ مِمَّا فَعَلُوهُ وَ الزَّحْفِ إِلَى الْعَمَالِقَةِ فَحَارَبَهُمْ أَهْلُ ذَلِكَ الْجَلَلِ فَلَى مَلِكُ قَلْمَ مَاكُوا وَأَقَامَ مُوسَى عَلَى فَرَنَهُمُ وَعَلَى وَجِهِ . فَأَمْسَكُوا وَأَقَامَ مُوسَى عَلَى فَهَنَادُ مُوسَى عَلَى الْإِنْسَعْفَارِ لَهُمْ وَقَالُوهُمْ فَى كُلِّ وَجِهِ . فَأَمْسَكُوا وَأَقَامَ مُوسَى عَلَى الْإِسْتَغْفَارِ لَهُمْ وَقَالُوهُمْ فَى كُلِّ وَجِهِ . فَأَمْسَكُوا وَأَقَامَ مُوسَى عَلَى الْإِنْسَعْفَارِ لَمُ مُوسَى عَلَى الْإِنْسَعْفَارِ لَهُمْ وَقَالُوهُمْ وَقَالُوهُمْ وَحَالَ ذُونَ ذَلِكَ الْمُقَالِقَةِ فَتَامَ مُوسَى عَلَى الْمُؤْرَا وَأَقَالَ الْمَالِي الْمَالِقَةُ وَالْمَالُولُومُ الْقَاقِدَ عَلْمَا الْمَالُولُومُ الْفَالِهُ وَالْمَالُولُومُ الْفَالُومُ الْفَالَابُ الْمَالُولُومُ الْمَالِقَةِ الْمَالِقَةُ الْمَالِقَةُ وَلَالُ الْمَالُولُومُ الْمَالُولُومُ الْمَالُولُومُ الْمَالُومُ الْمُولُولُولُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُولُومُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُومُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُومُ الْمُؤْلُولُومُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ ال

الرَّرُضُ المُقَدَّسَةِ مُنعَهُمْ وَحَانَ دُونَ دَلِكَ عَشْرِينَ سَنَـةً مِنْ عُرْهِ وَكَلَّاثٍ وَعَشْرِينَ سَنَـةً مِنْ عُرْهِ وَلَاّذَ بَعِينَ سَنَةً مِنْ عُوهِ وَلَاّذَ بَعِينَ سَنَةً مِنْ يَوْم خُرُوجِهِمْ مِنْ مِصْرَ وَحَزِنَ لَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِلَّانَّهُ كَانَ شَدِيدً ٱلشَّفْقَةِ عَلَيْهِمْ . وَقَامَ بِأَمْرِهِ ٱلَّذِي كَانَ يَقُومُ بِهِ ٱبْنُهُ لَلَّانَهُ كَانَ شَدِيدً ٱلشَّفْقَةِ عَلَيْهِمْ . وَقَامَ بِأَمْرِهِ ٱلَّذِي كَانَ يَقُومُ بِهِ ٱبْنُهُ أَلِعًا ذَارُ . ثُمَّ ذَحَفَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى بَعْض مُلُوكٍ كَنْعَانَ فَهَزَمُوهُمْ أَلِعًا ذَارُ . ثُمَّ ذَحَفَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى بَعْض مُلُوكٍ كَنْعَانَ فَهَزَمُوهُمْ

وَقَتَلُوهُمْ وَغَنِمُوامَا أَصَابُوا مَعَهُمْ .وَ بَعَثُوا إِلَى سِيحُونَ مَلِكِ ٱلْأَمُورِ يِّينَ مِنْ كَنْعَانَ فِي ٱلْجُوَاذِ فِي أَرْضِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْلُقَدَّسَةِ ۖ فَمْنَعَهُمْ.وَجَمْعَ قَوْمَهُ وَغَزَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ فَحَارَبُوهُ وَهَزَمُوهُ وَمَلَكُوا بِلَادَّهُ إِلَى حَدِّ بَنِي عَمُّونَ.وَثَرُ لُوا مَدِينَتَهُ وَكَانَتْ لِبَنِي مُوآبَ وَتَعَلَّبَ عَلَيْهَا سِيحُونُ مُمَّ قَا تَلُوا عُوجًا وَقَوْمَهُ مِنْ كَنْعَانَ وَهُوَ ٱلْمُشْهُورُ بِعُوجٍ بْنِ عَنَقِ وَكَانَ شَدِيدَ ٱلْبَأْسِ فَهَزَمُوهُ وَقَا تَلُوهُ وَبَنِيهِ وَأَثْغَنُوا فِي أَرْضِهِ وَوَرِثُوا أَرْضَهُمْ إِلَى ٱلْأَرْدُنِّ بِنَاحِيَةِ أَرِيحَا. وَخَشِيَ مَلِكُ بَنِي مُوآبَ مِنْ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ وَٱسْتَجَاشَ بَمَنْ يُجَاوِرْهُ مِنْ بَنِي مَدْيَنَ وَجَمعِهِم ۖ . ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَى بَلْمَامَ بْنِ بَهُورَ وَكَانَ يَنْزِلُ فِي ٱلتَّخْمِ بَبِيْنَ بِلَادِ بَنِي عَمُّونَ وَبَنِي مُوآَبَ وَكَانَ مُجَابَ ٱلدَّعْوَةِ مُعَيِّرًا لِلْأَحْلَامِ وَٱسْتَدْعَاهُ لِيَسْتَعِينَ بِدُعَا ثِهِ فَأَنَّاهُ ٱلْوَحْيُ بِٱلنَّهْمِي عَنِ ٱلدُّعَاءِ ۚ وَأَلَحُ عَايْبِهِ ذَٰلِكَ ٱلْمَلِكُ وَأَصْعَدَهُ إِلَى ٱلْأَمَا كِنِ ٱلشَّاهِقَةِ وَأَرَاهُ مُعَسِّكُرَ بَنِي إِسْرَا نِيلَ مِنْهَا فَدَعَا لَهُمْ وَأَنْطَقَهُ ٱللَّهُ بِظَهُورِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَلِكُونَ إِلَى ٱلْمُوصِلِ فَغَضِبَ ٱلْمَاكُ وَٱنْصَرَفَ بَلْمَامُ إِلَى بَلَدِهِ . وَفَشَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلْفَسَادُ فَهَلَكَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا ثُمُّ أَقَامُوا كَذَٰلِكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي بَرِّيَّةِ سِينَا وَفَارَانَ يَتَرَدَّدُونَ حَوَالَيْ جِبَالِ ٱلشَّرَاةِ وَأَرْضَ سَاعِـيرَ وَأَرْضِ بِلَادِ ٱلْكَرَكِ وَٱلشَّوْ بَكِ وَمُوسَى بَيْنَ ظَهْرَا نَيْهِمْ يَسْأَلُ ٱللَّهَ لُطْفَهُ بِهِم وَمَغْفِرَ لَهُ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ مَهَالِكَ شُخْطِهِ • حَتَّى أُدْتَحَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَنَرُالُوا شَاطِئَ ٱلْأَرْدُنِّ ۚ وَقَالَ ٱللهُ: قَدْ مَلَّكُنَّكُمْ مَا بَيْنَ ٱلْأَرْدُنَّ ۗ

وَٱلْفُرَاتِ كَمَا وَعَدْتُ آبَا كُمْ وَأَكْمَلَ ٱللهُ ٱلشَّرِيعَةَ وَٱلْأَحْكَامَ وَٱلْوَصَايَا لِمُوسَى وَقَبَضَهُ إِلَيْهِ لِمَائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً مِنْ غُمْرِهِ بَعْدَ أَنْ عَهِدَ إِلَى فَتَاهُ يَشُوعَ أَنْ يَدْخُلَ بِيَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْمُقَدَّسَةِ لِيَسْكُنُوهَا . يَشُوعَ أَنْ يَدْخُلَ بِيَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْمُقَدَّسَةِ لِيَسْكُنُوهَا . وَيَعْمَلُوا بِٱلشَّرِيعَةِ ٱلَّتِي فُرضَتْ عَلَيْهِمْ فِيهَا . وَدُفِنَ بِٱلْوَادِي فِي أَرْضِ مُوآبَ وَلَمْ يُعْرَفْ قَبْرُهُ لَهِذَا ٱلْعَهْدِ (\*) (اللّذِن خلدون)

# قضاة اسرائيل يشوع بن نون

<sup>(</sup>٠) اعلم أنًا قد تصرفن في ما نقلنا عن ابن خلدون بالتقديم والتأخير كيا يستلزمهُ النظام الصحيح الذي يشير اليهِ الكتاب الكريم

مُوسَى قَدِ أَسْتَخْرَجَ يُوسُفَ مِنْ مِصْرَ وَٱسْتَصْحَبَهُ إِلَى ٱلتِّيهِ • وَبَقِي مَعَهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً • وَتَسَلَّمَهُ يَشُوعُ إِلَى أَنْ دَفَنَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ أَرِيحَا • وَمَلَكَ يَشُوعُ ٱلشَّامَ وَفَرَّقَ فِيهِ عُمَّالَهُ وَدَرَّ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ نَحْوَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً • ثُمَّ ثُوْقِيَ يَشُوعُ وَدُفِنَ فِي كَفْرِ حَادِسِ ( ثِمَنَةِ سَارَحَ ) وَعِشْرِينَ سَنَةً • ثُمَّ ثُوْقِي يَشُوعُ وَدُفِنَ فِي كَفْرِ حَادِسِ ( ثِمَنَةِ سَارَحَ )

### ببورة وبارق ا

٤٦٦ وَبَعْدَ وَفَاةٍ يَشُوعَ تَغَلَّبَ يَا بِينُ مَلَكُ حَاصُورَ عَلَى أُمَّةٍ إِسْرَا ئِيلَ عِشْرِينَ سَنَةً. وَكَانَ لِقَا ئِدِجَيْشِهِ رَجُلِ ٱسْمُهُ سِيسَرَا تِسْمُ مِائَةٍ مَرْكَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ يَجُرُّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَفْرَاسِ تَحْمِلُ نَفَرًا مِنَ ٱلرِّجَالِ ٱلْقَاتِلِينَ . وَكَانَتِ ٱلْأُمَّةُ مَعَهُ فِي صَنْكٍ شَدِيدٍ فَأَسْتَغَاثُوا إِلَى ٱللهِ فَأَ نْشَأَ لَهُمْ ٱمْرَأَةً نَبِيَّةً ٱسْمُهَا دَبُورَةُ فَأَ ثَقَذَتْهُمْ مِنْهُ. وَكَمَّا تَوَلَّتْ دَبُورَةُ ٱلنَّبِيَّةُ وَهِيَ مِنْ سِبْطِ أَفْرَائِيمَ أَمْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشْرَكَتْ مَعَهَا فِي ٱلتَّدْ بِيرِ رَجُلًا ٱسْمُهُ بَارَقُ مِنْ سِبْطِ نَفْتَالِيَ .وَوَ لِيَا ٱلْأِمْرَ أَرْ بَعِينَ سَنَةً وَجَيْشُ بَارَقَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَشَرَةُ ٱلْافِ رَجُل مُقَاتِل .وَٱلْتَقَى عَسَاكُ سِيسَرَا ٱلْجُمَّةَ فَأَنْكُسَرَ ٱلْكَنْعَانِيُّونَ • وَنَزُلَ سِيسَرَا عَنْ فَرَسِهِ مُلْتَجِئًا إِلَى ٱمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱسْمُهَا يَاعِيلُ . فَمَرَفَتُهُ وَآوَنَّهُ فِي مَنْزِلِمَا وَسَقَتْهُ يُعِوضَ ٱلْمَاءِ ٱلَّذِي طَلَبَهُ لَبَنَّا وَدَثَّرٌ تُهُ فَنَامَ وَحَيْثُ ثَقُلَ فِي نَوْمِهِ أَخَذَتْ سِكَّةً مِنْ حَدِيدٍ وَسَمَّرَتْهَا فِي صِمَاخِهِ حَتَّى مَاتَ مَثْ خَرَجَتْ إِلَى بَابِ مَنْزَلِمًا فَرَأْتُ بَارَقَ مُعِدًّا فِي طَلَبِ سِيسَرًا فَقَـالَتْ لَهُ: هَلْمُ أَدِيكَ مَنْ ثُرِيدُ ، فَدَخَلَ وَرَأَى سِيسَرَا مُلْقَى مَيْتًا وَٱلسِّكَّةُ فِي أَذُنِهِ ، وَمَا زَالَ بَادَقُ فِي طَلَبِ يَا بِينَ مَلِكِ حَاصُورَ حَتَّى ظَفِرَ بِهِ فَقَتَلَهُ

# المديانيون وجدعون

٤٦٧ وَ بَعْدَ مَوْتِ دَبُورَةَ وَبَارَقَ ثَوَثَنَ بَنُو إِسْرَا بِيْلَ كَمَادَ تِهِمْ وَأُسْلِمُوا فِي يَدِي بَنِي مَدْيَنَ فَاسْتَعْبَدُوهُمْ سَبْعَ سِنِينَ . وَهَرَبَ بَنُو إِسْرَا بِيلَ مِنْ شِدَّةِ مَا قَاسَوْا مِنَ ٱللَّهْ يَا نِيّينَ وَأَتَّخَذُوا لَهُمْ بُيُوتًا فِي إِسْرَا بِيلَ مِنْ شِدَّةِ مَا قَاسَوْا مِنَ ٱللَّهْ يَا نِيّينَ وَأَتَّخَذُوا لَهُمْ بُيُوتًا فِي اللَّهُ فَالْمُهُوفِ وَاللَّهُ نَدُوا ذَرْعُوا زَرْعًا صَعِدَتِ اللَّهُ فَا لَهُمَا لِقَةٌ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَلَّ إِلَى رَجُلُ اللهُ هُ وَلَا مَلَا كَا إِلَى رَجُلُ اللهُ عَلَى اللهُ خَلَا اللهُ فَلَا اللهُ عَوْلَى اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مَلَا كَا إِلَى رَجُلُ اللهُ هُ جِدْعَوْنُ بَنُ يُوا أَنَ يَوَلَى خَلَاصَ ٱلْإِسْرَا بِيلِي مَنْ فَولِي اللهُ عَوْلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### يفتاح

٤٦٨ ثُمُّ وَلِيَ تَدْ بِيرَ بَنِي إِسْرَا ئِيلَ أَ بِيمَلَكُ بُنُ جِدْعَوْنَ ثُمَّ تُولَعُ ثُمُّ وَلَعُ ثُمُّ يَا ئِيرُ ٱلْجِلْمَادِيُّ ثُمُّ يَفْتَاحُ. وَفِي زَمَا نِهِ طَغَا بَنُو إِسْرَا ئِيلَ فِي عِبَادَةِ ٱلأَوْنَانِ فَأَسْلَمَهُمْ ٱللهُ فِي أَيْدِي بَنِي عَثُونَ فَنَـكَدَ بِهِمْ عَيْشُ ٱلْأُمَّةِ ثَمَّانِي عَشْرَةَ سَنَةً. وَيَفْتَاحُ هٰذَا قَتَلَ مَلِكَ بَنِي عَثُونَ وَهُمْ بَنُولُوطٍ وَكَانَ قَدْ نَذَرَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ إِنْ ظَهْرَ بِٱلْعَدُو وَكُرَّ مُنْتُصِرً الْوَّلُ مَنْ لَحَ مِنْ ذَوِي قَرَا بَنِهِ قَرَّ بَهُ لِللهِ تَعَالَى ثُورًانًا. فَلَمَّا ٱ نْتَصَرَ وَعَادَ مَا نِيًا مِن مَنْزِلِهِ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ ٱبْنَهُ ٱلْعَذْرَا الْمُنَيِّهُ بِالنَّصْرِ فَقَالَ لَهَا : كَبَتِ لِوَجْهِي كَبْتَا يَا ٱبْنِي وَأَنَّا ٱلْيَوْمَ ٱكْبِيْتُ عَلَى وَجْهِي بِكِ . فَعَلَمَتْ مَا بِهِ وَٱسْتَمْهَلَتْهُ شَهْرَيْنِ أَنْ تَنُوحَ عَلَى بَكَارَتَهَا مَعَ أَثْرَابِهَا دَائِرَةً فِي ٱلصَّحَارِي . فَأَذِنَ لَمَا فِي ذَلِكَ وَعِنْدَ ثَمَامِ ٱلْمُذَّةِ صَحَى بِهَا صَحِيَّةً بُمُوجَبِ نَذْرِهِ ٱلْمَكْرُوهِ . وَكَانَ مُدَّةُ وَلَا يَتِهِ مِيتَ سِنِينَ (لابي الفرج)

#### شمشون

٤٦٩ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَبْدَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ٱلْأَصْنَامَ وَسَلَّطَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ بَنِ فَلَسُطِينَ فَقَهَرُ وَهُمْ أَرْ بَعِينَ سَنَةً ثُمَّ خَلَّصَهُمْ مِنْ أَيدِيهِمْ شِمْشُونَ ٱبْنُ مَانُوحَ مِنْ سِبْطِ دَانَ وَيُعْرَفُ بِشِمْشُونَ ٱلْقَوِيّ لِفَصْلَ فَوَّةً كَانَتْ فِي يَدِهِ وَيُعْرَفُ أَيْضًا بِأَلْجَارِ وَكَانَ عَظِيمَ سِبْطِهِ وَدَبَّرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَشْرَ سِنَهَ وَكَثْرَتْ حُرُو بُهُ مَعَ بَنِي فِلَسْطِينَ وَأَثْخَنَ عَشْرَ سِنِينَ بَلْ عِشْرِينَ سَنَةً وَكَثَرَتْ حُرُو بُهُ مَعَ بَنِي فِلَسْطِينَ وَأَثْخَنَ عَشْرَ سِنِينَ بَلْ عِشْرِينَ سَنَةً وَكَثَرَتْ حُرُو بُهُ مَعَ بَنِي فِلَسْطِينَ وَأَثْخَنَ فَيْهِمْ وَأَنْسَرُوهُ ثُمَّ حَلُوهُ وَحَبَسُوهُ وَعَبَسُوهُ وَفَا سَدُعَاهُ مَلَكُهُمْ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ فَأَسَرُ وَهُ ثُمَّ حَلُوهُ وَحَبَسُوهُ وَفَا إِلَى بَيْتِ آلِهَتِهِمْ وَأَشَولَ جَمِيعًا وَهَزَهُ بِيدِهِ فَسَقَطَ ٱلْبَيْتُ عَلَى مَنْ فِيهِ وَمَا ثُوا جَمِيعًا وَهَزَهُ بِيدِهِ فَسَقَطَ ٱلْبَيْتُ عَلَى مَنْ فِيهِ وَمَا ثُوا جَمِيعًا

#### عالي الكاهن

٤٧٠ وَلَمَّا هَلَكَ شِمْشُونُ وَقَعَتِ ٱلْفِتْنَةُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَفَنِي فِيهَا سِبْطُ بَنْيَامِينَ عَنْ آخِرِهِمْ مُثُمَّ سَكَنَتِ ٱلْفِتْنَةُ وَكَانَ ٱلْكَاهِنُ فِيهِمْ لِذَلِكَ ٱلْعَهْدِ عَالِيَ مَفَلَمَّا سَكَنَتِ ٱلْفِتْنَةُ كَا نُوا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي أَحْكَامِهِمْ وَحُرُو بِهِمْ . وَكَانَ لَهُ ٱبْنَانِ عَاصِيَانِ لَمْ يُحْسِنْ تَرْبِيَتَهُمَا . وَكَثْرُ

لِمَهْدِهِ قِتَالُ بَنِي فِلْسُطِينَ. وَفَشَا ٱلْمُنْكَرُ مِنْ وَلَدَ يُهِ وَأَمِرَ بِدَفْعِهمَا عَنْ ذٰلِكَ فَلَمْ يَزْدَادَا إِلَّا عُنُوًّا وَطُغْيَانًا وَأَ نُذَرَهُ ٱلْأُنبِيَا ۚ بِذَهَابِ ٱلْأَمْرِ عَنْهُ وَعَنْ وُلْدِهِ مَثْمٌ هَزَمَهُمْ بَنُو فِلَسْطِينَ فِي بَعْضٍ أَيَّامِهِمْ وَأَصَابُوا مِنْهُمْ . فَتَذَامَرَ بَنُو إِسْرَا يُلِلُّ وَٱحْتَشَدُوا وَحَمَلُوا مَعَهُمْ تَأْبُوتَ ٱلْعَهْدِ وَلَقِيَّهُمْ بُنُو فِلَسْطِينَ فَأَنْهَزَمَ نَبُو إِسْرَائِيلَ أَمَامُهُمْ وَقَتَلُوا أَبْنِي عَالِيَ ٱلْكَاهِنَ كِمَا أَ نْذِرَ بِهِ أَبُوهُمَا وَصَمُونِيلٌ • وَبَلَغَ أَبَّاهُمَا ٱلْكَاهِنَ خَبَرُ مَقْتَاهِمَا فَهَاتَ أَسَفًا لِعِشْرِينَ سَنَةً مِنْ دَوْلَتِهِ . وَغَنِمَ بَنُو فِلَسْطِينَ ٱلتَّابُوتَ فِيَما غَنِمُوهُ وَٱحْتَمَلُوهُ إِلَى بِلَادِهِمْ بِمَسْقَلَانَ وَغَزَّةَ وَضَرَبُوا ٱلْجِزْيَـةَ عَلَى بَنِي إِسْرَا بِيْلَ. وَلَمَّا مَضَى أَلْقَوْمُ بِٱلتَّابُوتِ وَصَعُوهُ عِنْدَ آلِهَتِهِمْ فَقَلَاهَا مِرَارًا. فَأَخْرَجُوهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ فَأَصِيبُوا ۚ فَتَبَادَرُوا بِإِخْرَاجِهِ وَحَمَلُوهُ عَلَى بَقَرَتَيْنِ لَهُمَا تَبِيعَانِ فَوَضَعَتَاهُ عِنْدَ أَرْضِ بِنِي إِسْرَا ثِيلَ. وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ فَكَانَ لَا يَدْنُو مِنْـهُ أَحَدُ إِلَّا مَاتَ.حَتَّى أَذِنَ صَمُونِيلُ لِرَجُلَيْنِ مِنْهُمْ حَمَلَاهُ إِلَى بَيْتِهِمَا فَكَانَ هُنَالِكَ حَتَّى مَلَكَ طَالُوتُ (لابن العميد النصراني بتصرف)

# صمونيل

٤٧١ وَكَانَ عَالِي ٱلْكَاهِنُ قَدْ كَفَلَ صَمُو نِيلَ ، وَكَانَتُ أَمْ صَمُو نِيلَ نَذَرَتْ أَنْ تَجْعَلَهُ خَادِمًا فِي ٱلْسَجِدِ ، وَأَلْقَتْ هُ هُنَالِكَ فَكَفَلَهُ عَالِي ، وَأَوْصَى لَهُ بِٱلنَّبُوءَةِ ، ووَلَاهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَوْصَى لَهُ بِٱلنَّبُوءَةِ ، ووَلَاهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَحْكَامَهُمْ فَدَرَّهُمْ عَشْرَ سِنينَ ، وَقَالَ جِرْجِيسُ بْنُ ٱلْعَمِيدِ : عِشْرِينَ الْحَكَامَهُمْ فَدَرَّهُمْ عَشْرَ سِنينَ ، وَقَالَ جِرْجِيسُ بْنُ ٱلْعَمِيدِ : عِشْرِينَ الْحَكَامَهُمْ فَدَرَّهُمْ عَشْرَ سِنينَ ، وَقَالَ جِرْجِيسُ بْنُ ٱلْعَمِيدِ : عِشْرِينَ الْعَلَامِهُ اللّهُ الْعَلَيْدِ وَاللّهُ فَا لَهُ إِلْنَهُ وَاللّهُ فَا الْعَلَيْدِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللللْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل سَنَةً . وَنَهَا هُمْ عَنْ عِبَادَةِ ٱلْأُوْثَانِ فَأُ نَتَهَوْا . وَحَارَبُوا أَهْلَ فِلَسْطِينَ وَٱسْتَقَامَ أَمْرُهُمْ . وَٱسْتَقَامَ أَمْرُهُمْ . وَٱسْتَقَامَ أَمْرُهُمْ . ثُمَّ دَفَعَ ٱلْأَمْرَ إِلَى ٱبْنَيْهِ بُوالَ وَأَبِيَّا وَكَانَتْ سِيرَ نَهْمَا سَيِّئَةً . فَأُجْتَمَع بُنُو إِسْرَا بِيلَ إِلَى صَمُو بَيلَ وَطَلَبُوهُ أَنْ يَسْأَلُ ٱلله فِي وَلَا يَهِ مَلك عَدْيَمْ . فَجَاءَ ٱلْوَحْيُ بِولَا يَةِ طَالُوتَ فَوَلَاهُ . وَصَارَ أَمْرُ بَنِي إِسْرَا بِيلَ عَدْيَهُ مُلك مُلكًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَشْيَخَةً وَٱلله مُعَقِّبُ ٱلْأَمْرِ بِحِكْمَتِهِ لَا رَبَّ غَيْرُهُ مُلكًا مُعْدَأَنْ كَانَ مَشْيَخَةً وَٱلله مُعَقِّبُ ٱلْأَمْرِ بِحِكْمَتِهِ لَا رَبَّ غَيْرُهُ مُلكًا مَعْدَ أَنْ كَانَ مَشْيَخَةً وَٱلله مُعَقِّبُ ٱلْأَمْرِ بِحِكْمَتِهِ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَلَا يَعْدَ أَنْ خَلدون )

### ملوك اسرائيل تملك شاول

وَأَخَذَ صَمُو نِيلُ قَرْنَ ٱلدُّهٰنِ وَأَفَاصَهُ عَلَى رَأْسِ شَاوُلَ قَا ئِلًا: إِنَّ ٱللَّهُ أَصْطَفَاكَ لِتَكُونَ مَلِكًا لِمِيرَاثِهِ (لابي الفرج) ٤٧٣ وَكَانَ لِطَالُوتَ مِنَ ٱلْوُلْدِ يُونَا ثَانُ وَمَلْكَيشُوعُ وَإِشْبُوشَتُ وَأَ بِينَادَابُ . وَقَامَ طَالُوتُ بُمْلُكِ َ بِنِي إِسْرَا بِيلَ . وَحَارَبَ أَعْدَا ۚهُمْ مِنْ بَنِي فِلَسْطِينَ وَعَمُّونَ وَمُوآبَ وَٱلْعَمَالِقَةِ وَمَدْيَنَ . فَعَلَبَ جَمِيعَهُمْ وَنْصِرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ نَصْرًا لَا كِفَاءَ لَهُ وَأَوَّلُ مَنْ ذَحَفَ إِلَيْهِمْ مَاكِ بَنِي عَمُّونَ وَنَازَلَ قَرْيَةً بَلْقَاء ﴿ فَهَجَمَ عَلَيْهِمْ طَالُوتُ وَهُوَ فِي ثَلَا ثِمِائَةٍ أَلْفِ مِنْ بَنِي إِسْرَا بِيْلَ فَهَزَمَهُمْ وَٱسْتَلْحَمَهُمْ • ثُمُّ أَغْزَى ٱبْنَهُ فِي عَسَا كِر بِي إِسْرَائِيلَ إِلَى فِلَسْطِينَ فَنَالَ مِنْهُمْ . وَٱجْتَمَعُوا لِحُرْبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَزَحَفَ إِلَيْهِمْ طَالُوتْ وَصَمُورَيْلُ فَأُنْهَزَمُوا وَٱسْتَلْحَمَهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ. وَأَمِرَ شَاوْلُ أَنْ يَسِــيرَ إِلَى ٱلْعَمَا لِقَةِ وَأَنْ يَقْتُلَهُمْ وَدَوَا بَّهُمْ فَفَعَــلَ وَٱسْتَبْقَى مَلِكَهُمْ أَجَاجَ مِعَ بَعْضِ ٱلْأَنْعَامِ وَفَجَاءَ ٱلْوَحْيُ إِلَى صَمُو لِيلَ بِأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ سَخِطَهُ وَسَلَبُهُ أَنْلُلُكَ فَخَبَّرَهُ بِذَٰلِكَ. وَهَجَرَهُ صَمُو ثِيلٌ فَلَمْ يَرَهُ بَعْدُ . وَأَمِرَ صَمُونِيلُ أَنْ يُقَدِّسَ دَاوُدَ
 لابن خلدون)

### مسح داود

٤٧٤ فَأُوْحَى ٱللهُ إِلَىٰ صَمُونِيلَ : ثُمْ وَٱ نَطَلِقَ إِلَى شَخْصِ ٱسْمُهُ يَسَى مِنْ قَرْيَةِ بَيْتَ لَمْمَ فَقَدِ ٱرْتَضَيْتُ مِنْ بَنِيهِ مَلَكًا . فَمَضَى إِلَيْهِ صَمُونِيلُ وَقَالَ: أَدِيدُ أَنْ أَمْسَحَ أَحَدَ أَوْلَادِكَ مَلَكًا . فَقَالَ لَهُ يَسَى: وَمُونِيلُ وَقَالَ: أَدِيدُ أَنْ أَمْسَحَ أَحَدَ أَوْلَادِكَ مَلَكًا . فَقَالَ لَهُ يَسَى: أَنْ إِلَيْهِ أَنْ يَبِي بِذَلِكَ . وَأَحْضَرَ ٱبْنَهُ ٱلْكَبِيرَ فَأَ عَجَبَهُ خُسْنُهُ فَأُوحَى ٱلله إِلَيْهِ أَنْ:

نَظَرِي لَيْسَ كَنَظَرِ ٱلْبَشَرِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَوَقَفَ صَمُو ِيْلُ حَتَّى عَرَضَ عَلَيْهِ سَبْعَةً مِنْ بَنِيهِ ، فَلَمْ 'يفضِ ٱلْقَرْنَ عَلَى أَحَدِهِمْ ، فَقَالَ لِيَسَّى ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بَنِيكَ أَحَدْ ، قَالَ لَهُ : بَقِي غَلَامْ وَهُو أَصْغَرُهُمْ سِنَّا يَرْعَى ٱلْغَنَمَ ، فَقَالَ : أَنْتِنِي بِهِ ، فَأَحْضَرَهُ يَسَّى وَأَفَاضَ عَلَيْهِ ٱلْقَرْنَ وَمَسَحَهُ مَلِكًا وَمَضَى إِلَى مَنْزِلِهِ

### جلمات وداود

وَالْعَرَبُ تُسَمِّهِ جَالُوْتَ وَكَانَ يَسُنَ الْفِلَسْطِينِينَ ٱسْمُهُ جُلِياتُ وَالْعَرَبُ تُسَمِّهِ جَالُوْتَ وَكَانَ يَسُنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَيَسْتَهِينُ بِهِمْ . وَالْعَرَبُ ثَمَاهُ وَالْدَّرَقَةِ وَأَنَا أَتَيْتَ فِي بِالسَّيْفِ وَالدَّرَقَةِ وَأَنَا أَتَيْتُ فَوَقَهُ وَالدَّرَقَةِ وَأَنَا أَتَيْتُ فَوَقَعُ مَوْقَهُ . وَتَنَاوَلَ دَاوُدُ حَجَرًا مِنْ خَرِيطَتِهِ بِالسَّمِ الرَّبِ الَّذِي عَيَرْتَ صُفُوفَهُ . وَتَنَاوَلَ دَاوُدُ حَجَرًا مِنْ خَرِيطَتِهِ فَوَضَعَهُ فِي مِقْلَاعِهِ مَثْمًا رَمَاهُ فَغَيَّهُ فِي جَبْهَةِ الْعِلْجِ فَوَقَعَ عَلَى وَجْهِهِ فَسَلَ دَاوُدُ سَيْفَهُ وَقَطَعَ بِهِ رَأْسَهُ فَيَسَالًا دَاوُدُ سَيْفَهُ وَقَطَعَ بِهِ رَأْسَهُ

زَوْجَتُهُ ٱبْنَتِي مِيكَالَ. فَخَرَجَ دَاوُدْ وَقَتَــلَ مِنْهُمْ مِائَتَيْ رَجُلٍ وَأَتَّاهُ بِرُوْوسِهِمْ فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا فَأَحَبَّتْ دَاوُدَ حُبًّا شَدِيدًا . وَكَذَلِكَ أَخُوهَا يُونَاثَانُ وَجِمِيمُ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ . وَحَذَّرَ نُيونَاثَانُ دَاوُدَ مِنْ أَبِيهِ وَهُرَّ بَهُ إِلَى بَعْضِ ٱلْجِبَالِ • وَخَرَجَ شَاوُلُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى أَتَى مَعَ أَصْحًا بِهِ إِلَى مَنَارَةٍ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْجَبَلِ وَبَاتُوا فِيهَا ۚ فَسَارَ دَاوُدُ لَيْلًا وَأَتَى إِلَى ٱلْمُفَارَةِ وَصَادَفَ شَاوْلَ نَائِمًا فَقَطَعَ قِطْعَةً مِنْ رِدَا ثِهِ وَرَجَعَ إِلَى أَصْحَا بِهِ • وَلَمَّا أَصْبَحَ ٱلنَّهَارُ وَخَرَجَ شَاوُلُ مِنَ ٱلْمَفَارَةِ فَادَاهُ دَاوُدُ وَقَبَّلَ ٱلْأَرْضَ لَيْنَ يَدَ بِهِ وَقَالَ لَهُ : لَا تَسْمَعُ فِيَّ سَيِّدِي قَوْلَ وَاشِ فَقَدْ أَسْلَمَكَ ٱللهُ فِي يَدِيَ ٱلْيُومَ وَلَمْ أَيْدُرِ كُكَ مِنِي سُومْ وَهٰذَا طَرَفُ رِدَا يُكَ مَعِي قُالَ لَهُ شَاوُلْ: جَزَاكَ ٱللهُ خَيْرًا إِنَّكَ سَتَمْلِكُ . فَأَحْلِفْ لِي أَنَّكَ لَا تُمْلِكُ ذُرَّيْتِي . فَحَلَفَ لَهُ وَمَضَى شَاوُلُ إِلَى مَنْزِ لِهِ . وَمَاتَ صَمُو بِيْلُ ٱلنَّبِيُّ. وَخَرَجَ شَاوُلُ فِي طَلَبِ دَاوُدَ مَرَّةً قَانِيَةً وَنَامَ فِي بَعْضِ ٱلطَّرِيقِ لَيْلًا مَعَ أَصْحَا بِهِ. فَأَتَاهُ دَاوُدُ وَهُو نَائِمٌ وَرَامَ أَصْحَابُ دَاوُدَ قَتْلَهُ . قَمْنَعَهُمْ فَا يُلِّا: لَا يَعِلَّ لِلْحَدِ أَنْ يُدَّ يَدَهُ إِلَى مَسِيحِ ٱلرَّبِّ ٱثْرُكُوهُ لِيَوْمِهِ • 'ثُمَّ أَخَذَ رُنْحَهُ وَكُوزَ ٱلْمَاءِ وَٱنْطَلَقَ فَعَلِمُ شَاوُلُ وَقَــالَ:خَطِئْتُ فِي. طَلَبَاتُ بَا دَاوْدُ وَلَسْتُ بِمَا ثِدٍ

### موت شاول

٤٧٧ وَقَا تَلَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ ٱلْفِلَسْطِينِيُّونَ بَنِي إِسْرَا بِيْلَ وَقُتِلَ يُونَا ثَانُ وَإِنْ أَنْ يُذِرِكُوهُ فَتَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ حَتَّى وَإِخْوَ ثُهُ. وَهَرَبَ شَاوُلُ وَخَافَ أَنْ يُدْرِكُوهُ فَتَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ حَتَّى

خَرَجَ مِنْ ظَهْرِهِ وَأَدْرَكُهُ ٱلْقَوْمُ فَقَطَعُوا رَأْسَهُ وَٱ فَفَدُوهُ إِلَى بُيُوتِ أَصْنَامِهِمْ وَصَلَبُوا جَسَدَهُ عَلَى سُورِ مَدِينَتِهِمْ . وَجَا َ شَخْصُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَادَّتَى أَنَّهُ قَتَلَ شَاوُلَ . فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ: كَيْفَ طَاوَعَتْكَ فَهُسُكَ أَنْ تَقْتُلَ مَسِيحَ ٱللهِ . فَقَتَلَهُ وَنَاحَ دَاوُدُ وَأَصْحَا بُهُ عَلَى شَاوُلَ فَهُسُكَ أَنْ تَقْتُلَ مَسِيحَ ٱللهِ . فَقَتَلَهُ وَنَاحَ دَاوُدُ وَأَصْحَا بُهُ عَلَى شَاوُلَ وَيُونَا ثَانَ ٱ بُنِهِ . وَرَثَاهُمَا قَا نِلًا : إِنَّ حَجَفَةَ شَاوُلَ مَصْبُوعَةٌ بِدَم ٱلقَتْ لَى وَيُونَا ثَانَ ٱ بُنِهِ . وَرَثَاهُمَا قَا نِلًا : إِنَّ حَجَفَةَ شَاوُلَ مَصْبُوعَةٌ بِدَم ٱلقَتْ لَى وَقُوسَ يُونَا ثَانَ أَنْ مَ ثَكُنْ تَنْكُمُ إِلَى وَرَاعِهَا وَحَرْ بَةَ شَاوُلَ لَمْ تَكُنْ تَكُنْ وَنَا ثَانَ لَمْ مُنَا اللّهُ مَا تَكُنْ عَنْكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا أَوْلَ اللّهُ عَلَى مَنْ الْأَسُودِ سَيْرًا وَأَ شَجِعَ مِنَ ٱلْأَسُدِ بَطْشًا . وَقُوسَ إِنَى اللّهُ مَانَ أَخُونَ مَنَ اللّهُ مُولَ اللّهُ مَانَ يَكُسُوكُنَ ٱلْأَدْ حُولَا اللّهُ مَانَ يَكُسُوكُنُ ٱلْأَدْ مُولَا اللّهُ مَانَ اللّهُ مَانَ مُدَّةً مُلْكَهِ عَلَى رَأْنِي أُوسًا بِيُوسَ أَرْ بَعِينَ سَنَةً وَالْمَهُ مَانَ مُدَّةً مُلْكَهِ عَلَى رَأْنِي أُوسًا بِيُوسَ أَرْ بَعِينَ سَنَةً وَالْمَهُ مَانَ مُدَّةً مُلْكَهِ عَلَى رَأْنِي أُوسًا بِيُوسَ أَرْ بَعِينَ سَنَةً مَانَا مُدَا أَنْ مَانَ مُدَالًا مُنْ اللّهُ مَانَ مُدَا أَنْ اللّهُ مَانَ مُدَا أَنْ الْمُ اللّهُ مَانَ مُدَالِكُهُ عَلَى رَأْنِي أُوسًا بِيُوسَ أَرْ الْمَوْقِينَ سَنَا اللّهُ اللّهُ مَانَ مُ اللّهُ اللّهُ الْمَا الْمَا الْقُولُ اللْفَالُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَا الْمُعَلِقُ الْمَا الْمَالَ الْمُعَلِّ الْمَالَعُونَ اللْمُعُولُ اللْمُ الْمَا الْمَالِقُولُ الْمَالَعُ الْمَالَعُولُ الْمَالَقُولُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُو

ملك داود بن يسًى

جُيُوشِكَ وَلَمْ تَعْلَمْ أَيْنِي ٱلنَّاصِرُ فَهَا أَنَا مُبْتَلِيكَ عَنْ ذَٰ لِكَ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ فَأَخْتَرْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ : إِمَّا قَحْطَ سَبْعِ سِنينَ . وَإِمَّا ٱسْتيلَاء عَدُوَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُر . وَإِمَّا مَوَنَانَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ . فَقَالَ دَاوُدُ: أَنْ تَكُونَ يَدُ ٱللهِ مُؤَدِّ بَتَنَا خَيْرٌ لَنَا مَفَاخْتَارَ ٱلْمُوْتَ مَفَاتَ مِنَ ٱلصَّبْحِ إِلَى ٱلاثِ سَاعَاتٍ مِنَ ٱلنَّهَارِ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ رِجَالِ بَنِي إِسْرَا ئِيلَ • فَقَالَ دَاوُدُ: عِلْمِي وَسَيَّدِي إِنْ كُنْتُ خَطِئْتُ فَمَا ذَنْتُ هٰذِهِ ٱلْغَنَمِ ﴿أَحْلِلْ عُقُو بَتِكَ بِي وَبِيْتِ أَبِي ٠ فَرَفَعَ ٱللهُ ٱلمُوتَ عَنْهُمْ ٠ وَآثَاهُ مَعَ ٱلْمُلْكِ ٱلنَّبُوَّةُ وَتَلَا ٱلزُّ بُورَ . وَٱنْتَخَبَ مِنْ سِبْطِ لَاوِيَ مِائَةً وَثَمَا نِيَةً وَثَمَا نِينَ شَيْخًا يُرَتَّلُونَ ٱلْزَامِيرَ تَرْيَلِلا كُلَّ أَسْبُوعٍ أَرْبَعَـة ٛ وَعِشْرُونَ مِنْهُمُ ٱثْنَا عَشَرَ فِي صَفِّ وَأَثْنَا عَشَرَ فِي آخَرَ (لابي الفرج) ٤٧٩ ۚ وَقَاتَلَ دَاوُدُ بَنِي كَنْعَانَ فَفَلَبَهُمْ .ثُمَّ طَالَتْ حُرُو بُهُ مَعَ بَنِي فِلَسْطِينَ وَٱسْتَوْلَى عَلَى كَثِيرٍ مِنْ بِلَادِهِمْ وَرَتَّبَ عَلَيْهِمِ ٱلْخَرَاجَ.ثُمُّ حَارَبَ أَهْلَ مُوآبَ وَأَمُونَ وَأَهْلَ أَدُومَ وَظَهْرَ بِهِمْ وَضَرَبَ عَلَيْهِم ٱلْجِزْيَةَ نُثُمَّ خَرَّبَ بِلَادَهُمْ . وَٱخْتَطَّ مَدِينَةَ صِهْيُونَ وَسَكَنَهَا . ' ٱنْتَقَصَ عَلَيْهِ ٱبْنُهُ أَبْشَالُومُ وَقَتَلَ أَخَاهُ أَمْونَ غَيْرَةً مِنْهُ وَهَرَبَ ثُمُّ ٱسْتَالَهُ دَاوْدُ وَرَدُّهُ وَأَهْدَرَ دَمَ أَخِيهِ وَصَيَّرَ لَهُ ٱلْحُكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ. ثُمَّ رَجَعَ ثَانِيًا لِأَرْ بَعِ سِنِينَ بَعْدَهَا وَخَرَّجَ مَعَهُ سَائِرُ ٱلْأَسْبَاطِ • فَهَزَمَهُ دَاوُدُ وَأَدْرَكُهُ يُوآبُ وَزِيرُ دَاوُدَ وَقَدْ تَعَلَّقَ بِشَجَرَةٍ فَقَتَاهُ • وَقَتِلَ فِي

ٱلْهَٰزِيَةِ عِشْرُونَ أَ لْفَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَسِيقَ رَأْسُ أَ بْشَالُومَ لِوَلْي

أَبِيهِ دَاوُدَ فَكَكِي عَلَيْهِ وَحَزِنَ طَوِ يَلْأَ. وَاسْتَأْ لَفَ الْأَسْبَاطَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ مُ ثُمَّ عَهِدَ عِنْدَ ثَمَّامٍ أَذْ بَعِينَ سَنَةً مِنْ دَوْلَتِهِ لِأَ بَنِهِ سُلَّبَانَ . وَرَضُوا عَنْهُ مُنْ أَنْكُ النَّبِيُّ وَصَادُوقُ أَلِحُبُرُ مِسْحَةَ التَّقْدِيسِ (لابن خلدون) مَسْحَهُ نَاثَانُ النَّبِيُّ وَصَادُوقُ أَلِحُبُرُ مِسْحَةَ التَّقْدِيسِ (لابن خلدون) ملك سلمان بن داود

٤٨٠ وَلِيَ ٱلْمُلْكَ سُلِّيهَانُ وَهُوَ ٱبْنُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً • وَعِنْدَ ذَلِكَ أَوْحَى ٱللَّهُ إِلَيْهِ فِي ٱلْمَنَامِ وَقَالَ لَهُ: سَلْنِي مَا أَحْبَبْتَ حَتَّى أَعْطِيكُهُ. فَقَالَ سُلِّمَانُ: يَا رَبِّي تُوَّتِي تَسْجِزُ عَن ٱلتَّدْ بِيرِ وَلَا عِلْمَ لِي بِٱلْقَضَاء بَيْنَ شَمْبِكَ فَأُمْنَحْنِي قَلْبًا فَهِمَّا وَعَقْلًا رَذِينًا . فَقَالَ لَهُ : سَأَعْطيكَ مَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ ٱلْمُلُوكِ. وَإِنْ سَلَكُتَ سَبِيــلِي أَطَلْتُ عُمْرَكَ وَلَا أْذِيلُ ٱلْمُلْكَ عَنْ بَنيكَ . فَأَصْبَحَ سُلِّيانُ مَسْرُورًا ۚ وَجَلَسَ عَلَى كُوسِيٌّ ٱلْلُكِ ۚ فَأَتَتُهُ ٱمْرَأَ تَانِ تَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فِي صَبِيِّ تَدَّعِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَ نَهُ وَلَدُهَا فَقَالَ سُلَمَّانُ لِسَيَّافِهِ: ٱقْطَعِ ٱلصَّبِيَّ بِنِصْفَيْنِ وَأَعْطِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفَهُ . فَقَالَتِ ٱلْوَاحِدَةُ: نَعَمْ حَتَّى لَا يَكُونَ لِي وَلَالْفَ ا . وَقَالَتِ ٱلْأَخْرَى: ٱدْفَعْهُ إِلَيْهَا أَيُّهَا ٱلْمَاكُ وَلَا تَقْتُلُهُ . فَعَلَمَ سُلِّيمَانُ أَنَّهُ ٱبْنُهَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا ۚ فَرَأَى بَنُو إِسْرَائِيلَ ذَٰلِكَ وَتَحَقَّقُوا أَنَّ ٱللَّهَ قَــدْ آتَى سُأَيَّانَ حِكْمَةً وَعِلْمًا • وَخَضَعَ ٱلْلُوكُ لَهُ وَهَادَنُوهُ • • • وَ فِي رَابِعٍ سَنَةٍ لِلْلَكِهِ شَرَعَ فِي الْبَيَانِ بَيْتِ ٱلْمُقْدِسِ وَهُوَ ٱلْمُوْوفُ بِٱلْسَجِدِ ٱلْأَفْصَى فِي جَبَلِ ٱلْأُمُورِ يِّينَ فِي أَنْدَرِ أَدَانِ ٱلْيَبُوسِيِّ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذرَاعًا وَعَرْضُهُ عِشْرُونَ ذِرَاعًا وَعُلُوهُ ثَلَاثُونَ ذِرَاعًا ۚ وَتُمَّهُ فِي سَبْع

في التاريخ \_\_\_\_\_

سِنِينَ ۥ وَبَنِي سَنْعَ مُدُن ِ مِنْ جُمَلَتِهَا تَدْمُرُ ۥ وَلَمَّا شَيَّــدَ سُلْيَمَانُ بَيْتَ ٱلرْبِّ شَكَرَ ٱللهَ وَدَعَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ بِٱلْبَرَكَةِ. وَجَثَاعَلَى زُكْبَتَيْــهِ وَبَسَطَ يَدَ يُهِ إِلَى ٱلسَّمَاء وَقَالَ:أَلَّهُمَّ إِلٰهَ إِسْرَا ئِيلَ لَيْسَ مِثْلُكَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى وَلَا فِي ٱلْأَرَ ضِينَ ٱلسُّفْلَى • وَقَدْ وَفَيْتَ لِعَبْدِكَ دَاوُدَ ِبِٱلْوَعْدِ ٱلَّذِي وَعَدْ تَهُ ۚ فَأَسْأَلُكَ أَنَّهُ إِنْ أَثِمَ بَنُو إِسْرَا ئِيلَ وَٱنْهَزَ مُوا مِنْ أَعْدَا ثِهِمْ وَدَعَوْكَ فِي هٰذَا ٱلْبَيْتِ فَٱسْتَجِبْ لَهُمْ وَٱغْفِرْ خَطَايَاهُمْ وَٱنْصُرْهُمْ عَلَى أَعْدَا ئِهِمْ . وَإِذَا أَيْمُوا فَٱحْتَبَسَ عَنْهُمْ ٱلْطَرُ فَأَتَوْ الْهٰذَا ٱلْبَيْتَ فَأَهْطِلْ لَهُمْ مَطَرًا وَأَرْوِ أَرْضَهُمْ بِغَيْنِكَ وَإِذَا كَانَ فِي ٱلْأَرَضِ جُوعْ أَوْجَرَادْ أَوْ مَوْتْ أَوْ مَرَضْ فَأَسْتَغَاثُوا إِلَيْكَ فَأَسْتِجِبْ لَهُمْ وَإِذَا أَتِّي أَحَدٌ مِنَ ٱلْأَمَمِ ٱلْغَرِيبَةِ إِلَى هٰذَا ٱلْبَيْتِ وَدَعَاكَ فَٱسْتَجِبْ لَهُ لِتَعْلَمَ شْمُوبُ ٱلْأَرْضِ أَنْكَ أَنْتَ ٱللهُ وَحْدَكَ فَيَخَافُوكَ مُثُمَّ قَرَّبَ قَرَا بِينَ كَثِيرَةً مِنَ ٱلذَّبَاثِحِ وَجَعَلَ ذٰلِكَ عِيدًا لِلهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ • فَكَانَ ٱلْمُوكُ يَقْصِدُونَهُ لِيَسْمَعُواْ حِكْمَتَهُ وَيَأْتُونَهُ بِٱلْهَدَايَا ٱلنَّفِيسَةِ • وَأَتَنَّهُ مَلِكَةُ ٱلتَّيْمَن وَقَدَّمَتْ لَهُ مِائَةً وَعِشْرِينَ قِنْطَارًا مِنَ ٱلذَّهَبِ وَطِيبًا وَجَوَاهِرَ يْمَيْنَةً وَقَالَتَ لَهُ: يَا سُلِّيهَانُ لَقَدْ زَادَ خُبْرُكَ عَلَى خَبَرِكَ طُوبَى عَبيدِكَ ٱلسَّامِمينَ حِكْمَتَكَ يَكُونُ ٱلرَّبُّ إِلٰهُكَ مُبَارَكًا. وَأَعْطَاهَا سُلِّيَانُ مِنْ جَمِيمِ ٱلْأَلْطَافِ أَحْسَنَهَا وَعَادَتْ إِلَى بَلَدِهَا. وَ لِسُلَيَّانَ كِتَابُ ٱلْأَمْنَالِ فِي ٱلْحِكْمَةِ ٱلْعَمَلَيْةِ نَاهِيكَ مِنْ كِتَابٍ وَكَانَ مُدَّةُ مُلْكِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَمَاتَ وَدُفِنَ فِي ثُرْبَةٍ أَبِيهِ دَاوُدَ . وَكَانَ ٱدْ تِقَاءُ مُمَلَّكَتِهِ

الَّتِي هِيَ أَرْ بَمُونَ فَرْسَخًا فِي مِثْلِهَا فِي الْعَامِ سِتَّمِائَةِ أَلْفٍ وَسِتَّمِائَةٍ وَسِتِينَ قِنْطَارًا ذَهَبًا سِوَى الْهَدَايَا وَأَرْبَاحِ الْلَتَاجِرِ، وَكَانَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ سُلِّيَانُ لِلَائِدَ تِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الدَّقِيقِ مِائَةَ كُرِّ وَمِنَ الْقِيرَانِ ثَلْثِينَ رَأْسًا وَمِنَ الْغَنَمِ مِائَةَ رَأْسِ سِوَى الظّبَاءِ وَالْأَيَا ئِلْ وَأَنْوَاعِ الطَّيُودِ

(لابي الفرج بتصرُّف)

# رحبعام وافتراق العشرة الاسباط

٤٨٧ ۚ رَحَبْعَامُ أَسْتَمَرَّ مَلَكًا لِلسِّبْطَيْنِ ( بِبَيْتِ ٱلْمُقْدِسِ وَعَسْقَلَانَ وَغَرْةَ وَدِمَشْقَ وَحَلَبَ وَجُمِصَ وَحَمَاةَ وَمَا وَلِيَ ذَلِكَ إِلَى أَرْضِ ٱلْحِجَازِ) إِلَى أَرْضِ ٱلْحِجَازِ) إِلَى دُخُولِ ٱلسَّنَةِ ٱلْحَامِسَةِ مِنْ مُلْكِهِ وَفَغَزَاهُ فِرْعَوْنُ مِصْرَ وَٱسْمُهُ شِيشَاقُ. وَنَهَبَ ٱللَّالُ ٱلْمُخَلَّفَ عَنْ سُلْيَانَ وَزَادَ رَحَبْعَامُ فِي عِمَارَةٍ شِيشَاقُ. وَنَهَبَ ٱللَّالُ ٱلْمُخَلَّفَ عَنْ سُلْيَانَ وَزَادَ رَحَبْعَامُ فِي عِمَارَةٍ

بِيْتَ لَحْمَ وَغَزَّةَ وَصُورَ وَغَيْرِهَا . وَمَلَكَ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ( لابن الوردي )

# ملك يوشافاط ويورام

مَا خَا كُثِيرَ الْعِنَايَةِ بِعُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَرَجَ عَلَيْهِ عَدُو مِن وُلْدِ صَالِحًا كَثِيرَ الْعِنَايَةِ بِعُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَرَجَ عَلَيْهِ عَدُو مِن وُلْدِ الْعِيسَ وَجَاؤُوا فِي جَمْع عَظِيمٍ . وَخَرَجَ يُوشَافَاطُ لِقِتَالِهِمْ فَأَنْقَى اللهُ الْعِيسَ وَجَاؤُوا فِي جَمْع عَظِيمٍ . وَخَرَجَ يُوشَافَاطُ لِقِتَالِهِمْ فَأَنْقَى اللهُ الْفَدْسِ مُؤَيِّدَا بَيْنَ أَعْدَا ثِهِ الْفَدْسِ مُؤَيِّدَة وَعَادَ بَهَا إِلَى الْقُدْسِ مُؤَيَّدًا فَجَمَع يُوشَافَاطُ مِنْهُمْ غَنَائِم كَثِيرَةً وَعَادَ بَهَا إِلَى الْقُدْسِ مُؤَيَّدًا وَقَالَ اللهُ وَمَلَك اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَلَك اللهُ اللهُ وَمَلَك اللهُ اللهُ وَمَلَك اللهُ اللهُ وَمَلَك اللهُ اللهُ اللهُ وَمَلَك اللهُ اللهُ وَمَلَك اللهُ اللهُ وَمَلَك اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَلَك اللهُ اللهُو

### عتليا ويواش

٤٨٤ عَتَلْيَا أَمْ أَحَوْ يَا مَلَكَتْ سَبْعَ سِنِينَ . وَأَبَاحَتْ لِلرَّجَالِ السُّجُودَ لِلاَّضِنَامِ فِي مَدِينَةِ الْفُدْسِ . وَأَبَادَتْ ذُرِّيَّةَ اللَّمْلَكَةِ لِتَسْتَبَدَّ وَحْدَهَا لِلاَّضِنَامِ فِي مَدِينَةِ الْفُدْسِ . وَأَبَادَتْ ذُرِيَّةَ اللَّمْلَكَةِ لِتَسْتَبَدَّ وَحْدَهَا أَيُ اللَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلَّةُ لِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَبْعِلُ اللَّهُ وَلَا يَبْعِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

جَدَّتَهُ وَقَلَّدَهُ ٱلْمُلْكَ . وَلَمْ يَعْتَرِفْ لَهُ بِجَمِيلِهِ لَكِنَّهُ بَعْدَ وَفَاةٍ يُويَادَاعَ قَتَلَ جَمِيعَ أَوْلَادِهِ ثُمَّ ٱغْتَالَهُ مَمَا لِيكُهُ (لابي الفرج)

### امصيا وعزيا

مِنهُمْ مَخُوا مِن عِشْرِينَ أَنْهَ أَمْضَيا . فَسَارَ إِلَى أَدُومَ وَظَفَرَ بِهِمْ وَقَتَلَ مِنهُمْ مَخُوا مِن عِشْرِينَ أَنْفًا . ثُمَّ زَحَفَ إِلَيْهِ مَلِكُ ٱلْأَسْبِ اطَ مِنْهُمْ مَخُوا مِن عِشْرِينَ أَنْفًا . ثُمَّ زَحَفَ إِلَيْهِ مَلِكُ ٱلْأَسْبِ اطَ بَالسَّاعِرَةِ . وَلَقَهُ فَهَرَمَهُ وَحَصَلَ أَمْضِيا فِي أَسْرِهِ . . وَكَانَ لِمَهْدِهِ مِنَ الْأَنْبِياء اللَّا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# آحاز وانتهاء ملك اسرائيل

٤٨٦ وَهَلَكَ أَيُونَامُ لِسِتَّ عَشْرَةً مِنْ مُلْكِهِ. وَمَلَكَ ٱ بُنُهُ آحَازُ فَخَالَفَ سُنَّةَ آبَازُهُ وَعَلَدَ أَبُهُ آجَازُ فَخَالَفَ سُنَّةَ آبَازُهِ وَعَبَدَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ٱلْأُوثَانَ فِي زَمَا نِهِ وَحَارَبَهُ فَقَحْيَا مَلِكُ ٱلسَّامِ وَأَهْلَكَ مِنْ آلَ يَهُوذَا مِائَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا . وَفِي سَنَة ثَمَانَ لَمُلْكِ آحَازَ غَزَاهُ شَلْمَنْ آسَرُ مَلِكُ بَا بِلَ وَعِشْرِينَ أَلْفًا . وَفِي سَنَة ثَمَانَ لَمُلْكِ آحَازَ غَزَاهُ شَلْمَنْ آسَرُ مَلِكُ بَا بِلَ وَكَتَبَ آحَازُ نَفْسَهُ عَبْدًا لَهُ وَأَخَذَ جَمِيعَ مَا وَجَدَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ وَٱللَكِ

مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْآنِيَةِ ، وَحَاصَرَ مَدِينَةَ شِمْرِينَ (وهي السامرة) أَلَاثَ سِنِينَ وَفَتَحَا ، وَقَتَلَ هُوشَعَ وَسَبَى ٱلْمَشَرَةَ ٱلْأَسْبَاطَ وَفَرَّ قَهُمْ فَي جِبَالِ أَشُورَ وَأَرَاضِي بَا بِلَ وَ بِلَادِ ٱلْفُرْسِ ، وَمَنْ أَفْلَتَ مِنْ هَذَا السَّبْ أَنْضَافَ إِلَى مَلِكِ ٱلسِّبْطَيْنِ يَهُوذَا وَ بَنْيَامِينَ ، وَ بَطَلَ بِذَلِكَ ٱلسَّبْطَيْنِ يَهُوذَا وَ بَنْيَامِينَ ، وَ بَطَلَ بِذَلِكَ مُلْكُ ٱلْعَشَرَةِ ٱلْأَسْبَاطِ

### ملك حزقيا

٤٨٧ حِزْقِيًّا بَنُ آحَازَ مَلَكَ تِسْمًا وَعِشْرِينَ سَنَةً . وَأَطَاعَ اللّهَ وَأَزَالَ الْأَصْنَامَ فَظُفَّرَهُ اللهُ بِأَعْدَائِهِ تَظْفِيرًا . وَ فِي السَّنَةِ الرَّا بِعَةِ مِنْ مُلْكِهِ صَعدَ شَلْمَنْ آسَرُ مَلِكُ بَا بِلَ إِلَى أَدْضِ السَّامِرَةِ مَرَّةً قَانِيَةً وَسَبَى جَمِيعَ مَنَ الْعَشَرَةِ الْأَسْبَاطِ . وَ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْ مُلْكِ حِزْقِيًّا عَزَا سَنْحَادِيبُ مَلِكَ أَشُورُ دِيَارَ الْقُدْسِ وَبِصَلَاةٍ حِزْقِيًّا حَرَقِيًّا حَزَا سَنْحَادِيبُ مَلِكَ أَشُورُ دِيَارَ الْقُدْسِ وَبِصَلَاةٍ حِزْقِيًّا حَلَصَتْ أُورَشَلِيمٍ ، وَمَرضَ حِزْقِيًّا لِيَمُوتَ فَكِي بَكَ اللهُ شَدِيدًا وَنَاحَ خَلَصَتْ أُورَشَلِيمِ ، وَمَرضَ حِزْقِيًّا لِيَمُوتَ فَكِي بَكَ اللهُ فِي خَرِقيًّا فَيَا عَلَى اللهُ فِي خَرِيَّةٍ فَهُ مَنْ اللهُ فِي عَلَيْهِ خَمْسَ وَعِدِي تَنْقَضِي سُلَالَةُ مُلْكِ أَبْنِ يَسِي ، فَزَادَ اللهُ فِي حَيَاتِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَوْلِدَ لَهُ أَبْنُ فَسَمَّاهُ مَنْسَى

### هلاك جيش سنحاريب

٤٨٨ وَنَرْلَ سَنْحَادِيبُ عَلَى أُورَشَلِيمَ وَأَرْسَلَ إِلَى حِزْقِيًّا يَفُولُ لَهُ: لَا تَغْتَرَّ بِرَ بِّكَ فَسَأَهْلِكُكَ. فَذُعِرَ مِنْهُ حِزْقِيًّا وَأَ نُفَذَ إِلَى أَشَعْيَا ٱلنَّبِيّ يَعْوَلُ لَهُ: هَذَا يَوْمُ بَلَاءٍ فَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ. فَأُوْحَى ٱللهُ إِلَى أَشَعْيَا يَعْوَلُ لَهُ: هَذَا يَوْمُ بَلَاءٍ فَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ. فَأَوْحَى ٱللهُ إِلَى أَشَعْيَا

قَائِلًا: قُلْ لِحَرْقِيًا لَا تَحَفَّ مِنْ سَنْحَارِيبَ فَإِنِّي رَادُهُ فِي ٱلطَّرِيقِ اللَّهُ عَلَاكًا فَقَتَلَ فِي مُعَسَّكُرِ سَنْحَارِيبَ مِائَةً اللَّهِ عَلَاكًا فَقَتَلَ فِي مُعَسَّكُرِ سَنْحَارِيبَ مِائَةً أَلْفٍ وَخَمْسَةً وَثَمَّا نِينَ أَلْفًا مِنَ ٱلْخُنْدِ ، فَعَادَ مُنْهَزِمًا إِلَى أَشُورَ وَهُنَالِكَ قَتَلَهُ أَبْنَاهُ وَهُوَ سَاجِدْ فِي بَيْتِ صَنْمِهِ ، وَفِي زَمَانِ جِزْقِيًا كَانَ طُوبِيًا ٱلصِّدِيقُ مِنْ جَالِيةً بَنِي إِسْرَائِيلَ قَاطِئًا بِينَوَى ، وقِصَهُ مُنَاوَلَةٍ مَلَاكً إِياهُ مَرَارَةً دَاوَى بَهَا عَيْنُهِ وَهُمْ نَهِ مِنْ عَمَاهُ مَذَكُورَةُ فِي كَتَا بِهِ

# ملك منسَّى واسرهُ وتوبتهُ

٤٨٩ ثُمَّ مَلَكَ بَعْدَهُ ٱ بُنهُ مَلَسَّى وَاجْتَمَعَ لَهُ مُلْكُ ٱلْأَسْبَاطِ ٱلِا ثَنَى عَشَرَ . وَارْتَكَ كُلَّ مُخْفُودٍ وَمُحَرَّم . وَعَمِلَ صَنَمًا ذَا أَرْبَعَة أَوْجُهِ وَأَمَرَ بِالسَّجُودِ لَهُ . وَنَشَرَ أَشَعْيَا ٱلنَّبِيَّ نَاهِيهُ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ . فَرَدَلَ ٱللهُ مَنَسَى وَأَسْلَمَهُ إِلَى ٱلْأَشُورِ بِينَ فَأَسَرُوهُ وَأَخَذُوهُ مُسَلْسَلًا إِلَى أَشُورَ وَسَجَنُوهُ فِي رُجِ النَّحَاسِ بَمِدينة نِينَوى . وَعِنْدَ ذٰلِكَ تَابِ إِلَى ٱللهِ وَدَعَا وَدُعَاؤُهُ مَشْهُورٌ . فَتَابَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَرَدَّهُ إِلَى مُلْكِه . وَحَالَ وَحَالَ وَمُعَرِّهُ وَلَيْ مُلْكِه . وَحَالَ وَطَهَرَهُ وَبَنَى سُورَ أَوْرَشَلِيمَ أَخْرَجَ ٱلصَّنَمَ ذَا ٱلْوُجُوهِ ٱلْأَرْ بَعَةِ مِنَ ٱلْمَبْكُل وَطَهَرَهُ وَبَنَى سُورَ أَوْرَشَلِيمَ ٱلْجُنُونِيَّ

# ملك آمون و يوشيا

٤٩٠ أَثُمَّ مَلَكَ أُبُهُ آمُونُ سَنَتَيْنِ وَاغْتَالَهُ عَيِدُهُ وَقَتَلُوهُ. وَأَقِيمَ يُوشِيًّا مَكَانَهُ. وَلَّا مَلَكَ أَحْسَنَ ٱلسِّيرَةَ وَهَدَمَ ٱلْأَوْثَانَ. وَكَانَ صَالِحَ ٱلطَّرِيقَةِ مُسْتَقِيمَ ٱلدِّينِ وَقَتَلَ كَهَنَّةَ ٱلْأَصْنَامِ وَهَدَمَ ٱلْبُيُوتَ وَٱلْمَدَابِحَ ٱلَّتِي بَنَاهَا يَارُ بُعَامُ وَتَنَبَّأُ لِعَهْدِهِ إِرْمِيَا وَأَخْبَرَهُمْ بِٱلْجَلَاءِ سَبْعِينَ سَنَةً . ثُمَّ خَرَجَ يُوشِيًّا كِرْبِ ٱلْمَاكِ فِرْعَوْنَ وَٱنْهَزَمَ يُوشِيًّا . وَهَلَكَ بِسَهْمِ أَصَا بَهُ لِسَنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ مِنْ مُلْكِهِ (لابن خلدون)

ملك يوآحاز ويوياقيم ابني بوشيا

٤٩١ مَلَكَ يُوآحَازُ ثَلَاثَةَ أَشْهُر وَكَانَ فَاسِدَ ٱلطُّر يَقَةِ .فَسَبَاهُ فِرْعَوْنُ ٱلْأَعْرَجُ وَأَوْنَقَهُ ۚ بِٱلْحَدِيدِ وَأَنْفَذَهُ إِلَى مِصْرَ وَمَاتَ هُنَاكَ وَنَصَ يُويَاقِيمَ أَخَاهُ مَكَانَهُ . وَمَلَكَ بَدْدَهُ يُويَاقِيمُ إِحْدَى عَشرَةَ سَنَـةً وَكَانَ قَبْيحَ ٱلْمَدْهَبِ مَذْمُومَ ٱلطَّريَّةِ وَقَبَلَ عَلَيْهِ ٱلْجَزْيَةَ لِلَلَّكِ مِصْرَكُلُ سَنَةٍ مِائَةً قِنْطَار ذَهَبًا • وَ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلثَّالِثَةِ لِللَّكَهِ صَعْدَ بُغْتَ نَصَّرُ مَلَكُ بَا بِلَ إِلَى بَيْتِ ٱلْمُقْدِسِ وَسَبَاهَا وَجَلَا أَكْثَرَ أَهْلِهَا إِلَى بَا بِلَ وَمَعَهُمْ دَا نِيَالُ ٱلنَّبِيُّ وَوَضَعَ ٱلْجِزْيَةَ عَلَى نُوِيَا قِيمَ وَرَجَعَ عَنْهُ وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلثَّامِنَةِ مِنْ مُلْـكُ بُو يَاقِيمَ نَزَلَ بُخْتَ نَصَّرُ نَزُولَاعَلَى أُورَشَابِمَ وَأَخَذَ مَالًامِنْ يُوَيَاقِيمَ وَعَادَ وَبَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ مَاتَ يُويَاقِيمُ

## ملك يوياكين وجلاء بابل

٤٩٢ ۚ ثُمُّ مَلَكَ عَبْدَهُ ٱنْنُهُ يُو يَاكِينُ وَيُسَمَّى يَكُنْيَا وَلَمَّا مَضَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُر مِنْ مُلْكُهِ قَصَدَهُ مَلكُ بَا بِلَ وَحَاصَرَ بَيْتَ ٱلْمُدِسِ. تَخَرَجَ يَكُنْيَا ۚ إِلَيْهِ مُسْتَأْمِنًا مَعَ أُمِّهِ وَحَشَمِهِ وَعَبِيدِهِ فَجَلَاهُمْ كُلَّهُمْ إِلَى بَا بِلَ وَلَمْ ۚ يَثْرُكُ فِي أُورَشَلِيمَ إِلَّا شَيْخًا مُسِنًّا وَعَجُوزًا صَعِيفَةً • وَوَلَى عَلَى مَنْ تَخَلَفَ بِأُورَشَلِيمَ صِدْقِيًّا بْنَ يُوشِيًّا عَمْ يَكُنْيَا وَبَفِيَ يَكُنْيَا مُعْتَقَلًا فِي بَا بِلَ سَبْعًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً

# ملك صدقيا بن يوشيا

٤٩٣ كَانَ أَسْمُهُ مَثَلْمًا وَبُغْتَ نَصَّرُ سَمَّاهُ صِدْقِتًا مَلَكَ إَحْدَى عَشْرَةً سَنَةً . ثُمَّ عَصَى وَمَنَعَ ٱلْجِزْيَةَ ٱلَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلَى بُخْتَ نَصَّرَ فَعَادَ إِلَيْهِ وَأَسَرَهُ وَذَبُّهِ ۚ أَوْلَادَهُ بَبِنَ يَدُّ بِهِ وَسَمَلَ عَيْنَهِ وَسَارَ بِـهِ إِلَى أَشُّورَ وَجَمَلَهُ 'يديرُ ٱلرَّحَى مِثْلَ ٱلْحِمَارِ وَكَانَ غُمْرُهُ ٱثْنَتَيْنِ وَثَلَا ثِينَ سَنَةً. وَلَمَّا مَاتَ رُمَيَتْ جُنَّتُهُ وَرَاءَ ٱلسُّورِ فَأَكَلَتْهُ ٱلكلابُ وَفِي هٰذِهِ ٱلمَّرَّةِ دَخَلَ نُخْتَ نَصَّرُ إِلَى مِصْرَ وَجَزَا نِرِ ٱلْبَحْرِ وَهَدَمَ مُدُنَّا كَثِيرَةً وَأَحْرَقَ مَدينَةَ صُورَ وَقَتَلَ حِيرَامَ مَلكَهَا • وَبَعَثَ بُخْتَ نَصَّرُ نَبُوزَ رَدَنَ إِلَى أُورَشَلهُم فَدَعْتَرَسُورَهَا وَأَحْرَقَ ٱلْهَيْكُلَ وَكَانَ لِإِرْ مِيَاعِنْدَ لهذَا ٱلْقَائِدِ مَنْزِلَةٌ فَسَأَلَهُ فِي أَمْرِ كُتُبِ ٱلْوَحْيِ فَلَمْ يَحْرُهُمَا فَجَمَعُهَا وَوَضَعَهَا مَعَ لَوْحِي ٱلنَّامُوسِ وَعَصَا مُوسَى وَعِجْمَرَةِ ٱلْبَخُودِ وَبَاقِي ٱلاتِ ٱلْقُدْسِ فِي تَابُوتِ ٱلْعَهْدِ وَرَمَى بِهَا فِي بَعْضِ ٱلْآبَادِ وَلَمْ ۚ يُعْرَفْ مَكَانُهَا إِلَى ٱلْآنَ. وَجَلَسَ إِدْمِيَا ٱلنَّبِيُّ يَنُوحُ عَلَى أُورَشَلِيمَ عِشْرِينَ سَنَةً 'ثُمُّ ٱنْتَقَلَ إِلَى مِصْرَ فَقَبَضَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ وَحَبَسُوهُ فِي جُبٍّ ثُمَّ أَخْرَجُوهُ وَرَجُّمُوهُ فَمَاتَ وَدُفِنَ فِي مِصْرَ . ثُمَّ فِي زَمَانِ ٱلْإِسْكَنْدَرِ 'نَقِلَ تَابُونُهُ ْ إِلَى ٱلْإِسْكَنْدَرِ يَّةٍ فَدُفِنَ هُنَاكَ • وَكَانَ حِزْقِيَّالُ ٱلنَّبِيُّ فِي جُمَّلَةِ مَنْ سُبِيَ إِلَى بَا بِلَ فَقَتَلَهُ ٱلْيَهُودُ لِأَجْلِ تَوْ بِيخِهِ لَمُمْ فَمِنَ ٱلسَّنَةِ ٱلرَّا بِعَةِ مِنْ مُاكُّ

سُلَيَّانَ ٱلَّتِي كَانَ فِيهَا ٱلشُّرُوعُ فِي بُنْيَانِ هَيْكُلِ ٱلرَّبِّ إِلَى خَرَا بِهِ ٱلْكُلِّيِّ وَحَرِيقِهِ أَرْبَعُمائَةٍ وَٱثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً . وَعَلَى رَأْي مَنْ جَعَلَ مُدَّةَ مُلْكِ صِدْقِيًّا بِشَعًا وَسِتِينَ سَنَةً تَكُونُ مُدَّةُ ٱلْهَيْكُلِ عَامِرًا جَعَلَ مُدَّةً سَنَةً سَنَةً سَنَةً مَنْ الفرج) خَسْمائَة سَنَةً

### روئيا مخت نصر

رَأَى نُبُغْتَ نَصَّرُ صَنَمًا رَأْمُهُ مِنْ ذَهَبٍ وَصَدْرُهُ وَذِرَاعَاهُ مِنْ فِضَّةٍ وَبَطْنُهُ وَفَخِذَاهُ مِنْ نَحَاس وَسَاقَاهُ مِنْ حَدِيدٍ وَقَدَمَاهُ بَعْضُهُمَا حَدِيدٌ وَ بَعْضُهُمَا خَزَفْ. وَأَنَّ حَجَرًا ٱلْقَطَعَ مِنَ ٱلْجَبَلِ مِنْ غَيْرِ يَدٍ قَاطِعَةٍ لَهُ وَصَكَ ٱلصَّنَمَ فَٱنْدَقَّ ٱلْحَدِيدُ وَٱلنَّحَاسُ وَغَيْرُهُ وَصَارَ جَمِيعُ ذٰلِكَ مِثْلَ ٱلْفُبَارِ وَأَلْوَتْ بِهِ رِيحٌ عَاصِفَةٌ ثُمٌّ صَارَ ٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي صَكَّ ٱلصَّنَمَ جَالًا عَظِيمًا ٱمْتَلَاتْ مِنْهُ ٱلْأَدْضُ كُلُّهَا . فَقَالَ بُخْتَ نَصَّرُ : لَا أَصَدَّقُ تَمْبِيرَ مَا رَأَيُّهُ ۚ إِلَّا مِمَّنْ يُغْبِرُ بَمَا رَأَيْتُ ۚ وَكَتَمَ ثَبُغْتَ نَصَّرُ ذَٰ لِكَ وَسَأَلَ ٱلْعُلَمَاءَ وَٱلسَّحَرَةَ وَٱلْكَهَنَّةَ عَنْ ذَٰلِكَ فَلَمْ يُطِقْ أَحَدْ أَنْ يُنْبِئَهُ بِذَٰكِ حَتَّى سَأَلَ دَانِيَالَ. فَخَبَّرُهُ دَانِيَّالُ بِصُورَةِ رُوْ يَاهُ كَمَا رَآهَا بُغْتَ نَصَّرُ وَلَمْ يُخِلَّ مِنْهَا بِشَيءٍ • ثُمَّ ءَبَّرَهَا لَهُ دَا نِيَالُ فَقَالَ: ٱلرَّأْسُ مُلْكُكَ وَأَنتَ بَيْنَ ٱلْلُوكِ بَهْنرَ لَةِ رَأْسِ ٱلصَّنَمِ ٱلذَّهَبِ. وَٱلَّذِي يَقُومُ بَعْدَكَ دُونَكَ يَمْنُزِلَةِ ٱلْفِضَّةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ • ثُمَّ يَكُونُ كُلُ مُتَأَخِّر أَقَلَّ عِّمْنْ قَلِْلَهُ مِثْلَمَا ٱلنَّحَاسُ دُونَ ٱلْفضَّةِ وَٱلْحَدِيدُ دُونَ ٱلنَّحَاسِ ۚ وَأَمَّا ٱلْقَدَمَانِ وَٱلْأَصَا بِمُ ٱلَّتِي بَعْضُهَا حَدِيدٌ وَبَعْضُهَا خَزَفٌ فَإِنَّ ٱلْمُمْلَكَةَ

تَصِيرُ آخِرَ ٱلْوَقْتِ مُخْتَلِطَةً مُخْتَلِفَةً بَعْضُهَا قَوِيٌّ وَبَعْضُهَا صَعِيفٌ، ثُمَّ إِنَّ ٱللهُ تَعَالَى يُقِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ مَمْلَكَةً لَا تَعِيدُ إِلَى آخِرِ ٱلدَّهْرِ . هُذَا يَعْبِرُ رُو أَيَاكَ وَأَمَرَ لَهُ بِأَلِحُلَعِ وَأَنْ تَعْبِرُ رُو أَيَاكَ وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْحَلَعِ وَأَنْ يَعْبِرُ رُو أَيَاكَ وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْحَلَعِ وَأَنْ يُقَرِّبَ لَهُ ٱلْقَرَابِينُ (لابِي الفداء)

## الفتيان الثلاثة في اتون النار

٤٩٥ وَرَأْسَ بُخْتَ نَصَّرُ دَا نِيَالَ عَلَى جَمِيعٍ حُكَمًا ۚ بَا بِل وَوَلَّى أَعْمَامَهُ حَنَيْيَا وَعَزَدْيَا وَمِيشَا ئِيلَ أَمْرَ مَدِينَةِ بَا بِلَ • وَسَمَّا هُمْ بِأَسْمَاء نَبَطِيَّةٍ شَدْرَكَ وَمِيشَكَ وَعَبْدَ نَجْوَ . ثُمَّ ٱتَّخَــٰذَ بُخْتَ نَصَّرُ صَنَمَّا مِنْ ذَهَبٍ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي عَرْضِ سِتَّةِ أَذْرُعٍ. وَتَقَدَّمَ إِلَى جَمِيعٍ عُظَمَاء دَوْلَتِهِ أَنْ يُوَافُوا عِيدَ ٱلصَّنَمِ وَأَنَّهُمْ إِذَا سَمِمُوا صَوْتَ ٱلْقَرَّنِ وَبَاقِي أَنْوَاعِ ٱلزُّمْرِ يَخِرُّونَ سُجَّدًا لِلصَّهَمِ ۚ فَأَمْتَشِلَ ٱلْجَمِيعُ أَمْرَهُ مَا عَدَا حَنَيْكَ وَعَزَرْيَا وَمِيشَا ئِيلَ فَسَعَى بِهِمْ قَوْمٌ إِلَى بُخْتَ نَصَّرَ أَبُّهُمْ لَا يَعْتَـدُّونَ بِأَمْرِهِۥَفَٱسْتَشَاطَ مِنْ ذَٰلِكَ غَضَبًا وَأَمَرَ أَنْ يُسْجَرَ ٱلْآتُونُ فَوْقَ مَاكَانَ يُسْجَرُ سَبْعَةَ أَضْعَافِ ٱلْوَقُودِ وَأَنْ يُزَّجُوا بِسَرَاوِيلِهِمْ وَقَلَا نِيسِهِمْ ِ وَبَاقِي ثِيَابِهِمْ فِي أَتُّونِ ٱلنَّارِ • فَلَمَّا فَعلَ بِهِمْ ذٰلِكَ أَحْرَقَتْ ِٱلنَّارُ ٱلَّذِينَ سَعَوْا بِهِمْ وَأَمَّا هُمْ قَمْكَثُوا فِي ٱلنَّارِ ثُمَّةِدِينَ لِلهِ. وَمَلَاكُ ٱلطَّلَّ نِزَلَ عَلَيْهِمْ وَأَمَالَ عَنْهُمْ لَهِيبَ ٱلنَّارِ فَلَمْ تَنْكِ فِيهِمْ وَلَا فِي ثِيَابِهِمْ وَلَا فِي لِبَاسِهِمْ. فَلَمَّا شَاهَدَ ٱلْلَاكُ ذَلِكَ مُهِتَ تَعَجُّبًا وَقَالَ: أَرَى ٱلرَّا بِعَ مِنْهُمْ شْهِيهُ ٱلْمَنْظَرِ بِبَنِي ٱلْآلِمَةِ يَعْنِي ٱلْمَلَاكَ. وَنَادَاهُمْ ۚ بِأَسْمَا شِهِمْ قَائلًا:

يَاعِبَادَ ٱللهِ ٱلْمَــلِيّ ٱخْرُجُوا · فَخَرَجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَلَمْ يَشَطْ شَيْ \* مِنْ ثِيَامِهِمْ وَلَاشْمُورَهِمْ · فَرَفَعَ نَجْتَ نَصَّرُ دَرَجَاتِهِمْ

# وليمة بلشصِّر بن بخت نصر

وَمَلَكَ بَعْدَ نَجْتَ نَصَّرَ ٱبْنُهُ بَلْشَصَّرُ وَعَمِلَ هٰذَا وَلِيمَةً عَظيمَةً لِأَلْفِ رَجُلِ مِنْ أَكَابِرِ دَوْلَتِهِ . وَكَانَ يَشْرَبُ ٱلْخُمْرَ بِإِذَا بِهُمْ . وَأَمَرَ وَهُوَ يَشْرَبُ أَنْ يُؤْتَى بِآنِيَةِ هَيْكُلِ ٱلرَّبِ ٱلَّتِي سَبَاهَا أَبُوهُ مِنْ أُورَشَلِيمَ. وَشَر بَ فِيهَا مَعَ عُظَمَا يُهِ فَظَهَرَتْ قُبَالَتَهُ كَفُّ يَدٍ كَا يَبَةٍ عِقَا بَهُ فِي ضَوْء أَلِمُصبَاح عَلَى أَلَّا رُطِ وَوَا بَنْهُ أَلْكَتَا بَهُ وَأَحْضَرَ حُكَمَاء بَا بِلَ لِيُتَرْجُمُوا ٱ لَكِتَا بَهَ فَعَجَزُوا عَنْ حَلَّهَا . فَأَمْتَعَضَ لِذَٰلِكَ ٱمْتَعَـاضًا شَدَىٰدًا ۥ فَأَخْبَرُ تُهُ أَمُّهُ عَنْ دَانِيَالَ ٱلنَّبِيّ أَنَّهُ دَرَّاكُ غَيْبٍ وَحَلَّالُ عُقَدٍ فَأُسْتَدْعَاهُ وَصَمِنَ لَهُ أَنْ يُلْبِسَهُ ٱلْأَرْجُوَانَ وَأَنْ يُوَلَّيَهُ ثُلْتَ ٱلْمُأْلَكِ إِنْ أَوَّلَ أَ لَكُتُ ابَةً • فَقَالَ دَا نِيَالُ: لِتَّكُنْ مَوَاهِبُكَ لَكَ وَأَجْعَلْ ذَخَا يْرَ بَيْتِكَ لِغَيْرِي وَأَمَّا ٱلكِتَابَةُ فَقِرَا عَهُما: أَحْصِي إِحْصَا الْوُزِنَ وَأَعْرِيَ وَ وَتَأْوِيلُهَا أَنَّ ٱللَّهَ أَحْصَى مُلْكَكَ وَسَلَبَهُ وَوَزَ لَكَ زَنَـةً فَوَجَدَكَ شَائِلًا فَلَـذَا أَعْرَاكَ مِنْ مُلْكِكَ فَأَنْتَ عَارِ عُرْيَةً • وَفِي تِلْكَ ٱلَّيْلَةِ ٱغْتَالُهُ دَارِيُوسُ ٱلْمَادِيُّ وَقَتَلَهُ ۗ

# دانيال في جب الاسد

٤٩٧ دَادِ يُوسُ ٱلْمَادِيُّ ٱسْتَوْلَى عَلَى ٱلْمُلَّكِ وَهُو مِنْ أَ بِنَاءَ ٱثْلَتَيْنِ وَسِيِّينَ سَنَةً . وَحَسُنَتْ مَنْزِلَةُ دَا نِيَالَ ٱلنَّبِيِّ عِنْدَهُ . وَأَقَامَ فِي وِلَا يَتِهِ مِائَـةً

وَعِشْرِينَ قَا ئِدًا . وَرَأْسَ عَلَيْهِمْ ۚ ثَلَاثَةَ رِجَالَ أَحَدُهُمْ دَا نِيَالُ وَكَانَ يَرْجِعُ فِي سَرَائِرِهِ إِلَيْهِ فَسَاءَ ذٰلِكَ أَرْبَابَ ٱلدُّوْلَةِ وَجَعَلُوا يَطْلُبُونَ عَلَيْهِ حُجَّةً يُوقِعُونَهُ بَهَاعَنْ مَرْ تَبَتهِ مَفَلَمْ يَظْفَرُوا مِنْهُ بَهِفُوةٍ غَيْرَأَنَّهُ يَدِينُ بِغَيْرِ دِينِ ٱلْلَكِ وَسَارُوا إِلَى ٱلْمُلَكِ وَقَالُوا : إِنَّ دَا نِيَالَ يَمْبُدُ إِلْمًا غَرِيبًا وَ في سُنَّتَا أَنَّ مَنْ دَانَ فِي أَرْضِنَا بِدِينَ غَيْرِ دِينَنَا وَتَعَدَّى سُنَّةَ أَهْلِ مَادَايَ وَفَارِسَ قُذِفَ بِهِ فِي جُبِّ ٱلْأَسْدِ • فَلَمَّا لَمْ يَقْدِرِ ٱلْمَلكُ عَلَى إِبطَال شَريعَةِ قَوْمِهِ تَقَدُّمَ بَقَدْفِ دَا نِيَالَ فِي جُبِّ ٱلْأَسُدِ وَقَالَ لَهُ: إِلَيْكَ يُنَجِّيكَ ۚ وَٱ نُصَرِفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَمَاتَ طَاوِيًا وَطَارَ عَنْهُ نَوْمُهُ إِشْفَاقًا عَلَى دَا نِيَالَ. وَجَاءَ ٱللَّـكُ دَارِ يُوسُ فِي صَبَاحِ ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِي لِيَبْكِيَ عَلَى دَا نِيَالُ لِكَثْرَةِ ٱغْتَمَامِهِ لَهُ . فَلَمَّا دَنَا مِنَ ٱلْجُكِّ نَادَاهُ: يَا دَانِيَالُ هَـلْ قَدَرَ مَعْبُودُكَ أَنْ يُنَجِّيَكَ مِنَ ٱلسِّبَاعِ وَأَجَا بَهُ دَا نِيَالُ قَا ثِلًا: أَيُّهَا ٱلْملكُ عِشْ خَالِدًا إِنَّ إِلْهِي بَعَثَ لِي مَلَاكَهُ وَسَدَّ أَفُواهَ ٱلْأُسُدِ فَلَمْ تُهْلُكُني. فَحَسُنَ مَوْقِمُ ذَٰلِكَ مِنَ ٱلْلَكِ جِدَّا وَأَخْرَجَ دَا نِيَالٌ مِنَ ٱلْجُبِّ وَأَلْقَى وُشَالَهُ فِيهِ مَعَ نِسَا ثِهِمْ وَبَنِيهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ۚ فَمَا ٱسْتَقَرُّوا فِي قَرَارِ ٱلْجُكِّ إِلَّا وَمَرَّ قَنْهُمُ ٱلْأُسُدُ وَرَضَتْ عِظَامَهُمْ رَضًّا

## انتهاء جلاء بابل

٤٩٨ ثُمُّ وَلِيَ دَارِيُوسَ كُورَشُ ٱلْفَارِسِيُّ وَأَذِنَ لِبَنِي إِسْرَا ثِيلَ فِي عَارَةِ أُورَشَلِيمَ وَأَذِنَ لِبَنِي إِسْرَا ثِيلَ فِي عَارَةِ أُورَشَلِيمَ • فَجَمَعُهُمْ كُورَشُ ٱلْلَكُ وَخَيَّرَهُمْ قَا ثِلًا: مَن ٱخْتَارَ ٱلصَّعُودِ خَمْسينَ الصَّعُودِ خَمْسينَ

أَنْفَا مِنَ ٱلرَّجَالِ غَيْرَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْأُولَادِ فَحَصَلَ زَرْبًا بَلُ مَلِكَهُمْ وَيشُوعُ كَاهِنَهُمْ .وَءَنْهُمَا قَالَ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ لِزَكَرِيًّا ۗ ٱلنَّبِيِّ إِنَّ هٰذَيْنَ ٱ بْنَا ٱلدَّلَالِ وَهُمَا يَثُومَان بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ ٱلْعَا لِمِينَ •فَصَعدَتْ هٰذِهِ ٱلشِّرْ ذِمَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلْأُولَى مِنْ مُلْكِ كُورَشَ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَهُمُّوا بِمَارَتِهَا ۥ وَلِأَنَّ ٱلْهَلَسْطِينْيِينَ مُجَاوِرِيهِمْ أَعْنَتُوهُمْ كَانَ تَشْيِيدُهُمُ ٱلْهَيْكَلَ عَلَى ٱلتَّرَاخِي فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً . وَعَظَّمَ كُورَشُ أَيْضًا شَأْنَ دَانِيَالَ وَفَوْضَ إِلَيْهِ سِيَا سَةَ مُلْكِهِ مَفَارَ لِلَّهِ غَيْرَةً وَكَسَرَ ٱلصَّنَمَ ٱلْسَمَّى بِيلًا وَقَتَلَ ٱلتِّنِّينَ مَعْبُودَ ٱلْبَا بِلِيِّينَ ۚ فَهُمِّتَ وَرُمِيَ فِي جُبٍّ فِيهِ سَبْعَةُ أَنْدٍ. وَكَانَ حَبَقُونُ ٱلنَّبِيُّ فِي ٱلشَّامِ قَــدْ طَبَخَ طَبِيخًا وَمَضَى يُطْعِمُ ٱلْحُوَاصِيدَ. فَأَخَذَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ بِشَعَر رَأْسِهِ وَوَضَعَهُ فِي بَا بِلَ عَلَى فَمْ ٱلْخُبِّ فَقَالَ: دَانِيَالُ دَانِيَالُ قُمْ خُذِ ٱلطَّعَامَ ٱلَّذِي أَنْفَـذَ لَكَ رَبُّكَ ۚ. فَقَالَ دَانِيَالُ : ذَّكَرَ نِي ٱللهُ وَلَمْ يُهْلِنِي . وَأَخَذَ ٱلْمَلَاكُ بِحَبَّةُوقَ وَوَضَعَهُ فِي مَوْضِعهِ • وَنَجَا دَا نِيَالُ مِنَ ٱلْجُلِبِّ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَهَالَتُ مُبْغِضُوهُ . ثُمَّ رَأَى ٱلرُّوْيَا عَلَى نَهْرِ ٱلْفُرَاتِ وَعَرَّفَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ مُدَّةَ ٱلسِّنينَ ٱلِّتِي بَقِينَ مِنَ ٱلسَّبِي وَمِنْ ظَهُودِ ٱلسَّيِّـدِ ٱلْسَبِيحِ وَٱلَّامِهِ وَمَوْ تِهِ . وَمَاتَ، دَا نِيَالُ وَدُفِنَ فِي قَصْرِ شُوشَنَ أَعْنِي مَدِينَةَ نُسْتَرَ

# احشوروش واستاير

٤٩٨ وَجَرَى مُلُوكُ ٱلْفُرْسِ عَلَى سُنَّةِ كُورَشَ فِي تَكْرِيمَ بَنِي إِسَرَائِيلَ إِلَّا قَلِيلًا فِي أَيَّامٍ أَحْشُورُوشَ مِنْهُمْ • كَانَ وَزِيرُ هُ هَامَانَ وَكَانَ مِنَ الْهُمَا لِقَةِ . . . فَكَانَ هَامَانُ يُعَادِيهِمْ لِذَلِكَ وَعَظْمَتْ سِعَا يَشُهُ فِيهِمْ وَحَمَلَ أَحْشُورُوشَ عَلَى قَدْ زَوَّجَ وَكَانَ مَرْدَخَايُ مِنْ رُوَّسَا فِهِمْ قَدْ زَوَّجَ أَخْتُهُ مِنَ الرِّضَاعِ ( وكانت ابنة عمّه ) لِأَحْشُورُوشَ . فَدَسَّ إِلَيْهَا مَرْدَخَايُ أَنْ تَشْفَعَ إِلَى اللَّكِ فِي قَوْمِهَا . فَقَبِلُهَا وَعَطَفَ عَلَيْهِمْ وَأَعَادَهُمْ إِلَى أَنْ تَشْفَعَ إِلَى اللَّكِ فِي قَوْمِهَا . فَقَبِلُهَا وَعَطَفَ عَلَيْهِمْ وَأَعَادَهُمْ إِلَى أَنْ القَرَضَتْ دَوْلَةُ الْفُرْسِ بِمَهْلَكِ دَارَا

### ملك ارتحششتا

وَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَفِي الْمُلْدِينِ مَلْكَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ سَنَةً وَفِي سَنَةً مِنْ مُلْكَهِ أَمْ عَزْرَا اللّهِرَ وَهُوَ اللّذِي تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ الْعُزَلَا اللّهُ مَنْ مُلْكَهِ أَمْ وَيَجْهِدَ فِي عَمَارَتَهَا وَفِي سَنَةً عِشْرِينَ مِنْ مُلْكَهِ أَرْسَلَ نَحَمْنَا السَّاقِيَ اللّهِ عَمَارَتَهَا لِيَجُدَّ فِي تَرْمِيهَا وَفِي هَذَا الرَّمَانَ لَمَ يُكُنُ لِلْيَهُودِ نَارُ قَدْسِ لِأَنَّهُمْ رَمَوْهَا فِي بِسُر وَقْتَ جَلَا ثِهِمْ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الفرج) مَعْدَ أَنْ طَفِئَتْ مَائَةً سَنَةً وَأَرْبَعِينَ سَنَةً بِاللّهُ إِللّهِ الفرج) مَعْدَ أَنْ طَفِئَتْ مَائَةً سَنَةً وَأَرْبَعِينَ سَنَةً بِاللّهُ إِللّهِ الفرج)

### يهوديت واليفانا

وَمْنَاسُوسُ بْنُ كُورَشَ مَلَكَ ثَمَانِيَ سِنبِنَ.وَفِي أَيَّامِهِ (\*)كَانَتْ يَهُودِينُ أَلَمْ أَةُ ٱلْمِبْرِيَّةُ ٱلَّتِي ٱحْتَالَتْ عَلَى أَلِيفَانَا ٱلْمَاجِوجِيِّ صَاحِبِ جَيْش قَمْبَاسُوسَ. وَقَطَعَتْ رَأْسَهُ وَأَمْنَتِ ٱلْمَهُودَ بَأْسَهُ

# الاسكندر في بيت المقدس

٥٠٢ وَٱسْتَوْلَى بَنُو نُبُونَانَ بَهْلَكِ دَارَا عَلَى مُلْكِ فَارِسَ وَمَلَـكَ ٱلْإِسْكَنْدَرُ بْنُ فِيلِبْسَ وَدَوَّخَ ٱلْأَرْضَ وَفَتَحَ سَوَاحِلَ ٱلشَّامِ وَسَارَ إِلَى بَيْتِ ٱلْقُدِسِ لِأَنَّهَا مِنَ طَاعَةِ دَارَا. وَخَافَ ٱلْكُمَنَةُ مِنْ وُصُولِهِ إِلَيْهِمْ • وَرَأَى فِي بَعْضِ ثِمْتَ ال رَجُلًا فَقَالَ : أَنَا رَجُ لُ أَرْسِلْتُ لِمُونَتكَ وَنَهَاهُ عَنْ أَذِيَّةِ ٱلْمُقْدِسِ وَأَوْصَاهُمْ بِٱمْتَقَـالَ إِشَارَتِهِمٍ • فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى ٱلْبَيْتِ لَقِيَهُ ٱلْكَاهِنُ فَبَالَغَ فِي تَعْظِيمِهِ وَدَخُلَ مَعَهُ إِلَى ٱلْهُيُّكُلِ وَبَارَكَ عَلَيْهِ . وَرَغِبَ إِلَيْهِ ٱلْإِسْكَنْــدَرُ أَنْ يَضَعَ هُنَالِكَ يْمْثَالُهُ مِنَ ٱلذَّهَبِ لِيُذْكَرَ بِهِ • فَقَالَ : هِــذَا حَرَامْ لَكِنْ تَصْرِ فُ ۚ هِمَّتَ كَ فِي مَصَالِحِ ٱلْكُهَنَّةِ وَٱلْمُصَاتِينَ وَيُجْعَـٰ لُ لَكَ مِنَ ٱلذِّكُو دُعَاؤُهُمْ لَكَ وَأَنْ بِيَسَمَّى كُلُّ مَوْلُودٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فِي هٰذِهِ ٱلسَّنَةِ بِٱلْإِسْكَنْدَرِ. فَرَضِيَ ٱلْإِسْكَنْدَرُ وَحَمَلَ لَهُمْ ٱلْمَالَ وَأَجْزَلَ عَطِيَّةً ٱلْكَاهِن . وَسَأَلُهُ أَنْ يَسْتَخْبِرَ ٱللَّهَ فِي حَرْبِ دَارَا. فَقَالَ لَهُ: أمْض وَٱللهُ مُظْفَرُكَ . وَقَرَأَ لَهُ سِفْرَ دَا نِيَالَ .وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْإِسْكَنْــدَرُ رُوْمًا رَآهَا فَأَوَّلَمَا لَهُ بِأَنَّهُ يَظْفَرُ بِدَارًا ثُمَّ ٱنْصَرَفَ ٱلْإِسْكَنْدَرُ (لابن خلدون)

## ذكر نقل التوراة

٥٠٣ لَمَّا مَلَكَ ٱلْإِسْكَنْدَرُ وَعَظْمَ مُلْكُ ٱلْيُونَانِ وَقَرُوا ٱلْفُرْسَ أَطَاعَهُمْ بَنُو إِسْرَارِيْلَ وَغَيْرُهُمْ وَقَوَلَتْ مُلُوكُ ٱلْيُونَانِ بَعْدَ ٱلْإِسْكَنْدَر

وَكَانَ 'يَقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ۚ بَطْلِيمُوسُ. وَذٰلِكَ أَنَّ ٱلْإِسْكَنْدَرَ مَاتَ فَمَلَكَ بَعْدَهُ بَطْلِيمُوسُ بِنُ لَاغُوسَ عِشْرِينَ سَنَةً .ثُمَّ مَلَكَ بَعْدَهُ بَطْلِيمُوسُ مُحِبُّ أَخِيهِ فَوَجَدَ نَحْوَ ثَلَاثِينَ أَنْـفَ أَسِيرٍ مِنَ ٱلْيَهُودِ فَأَعْتَقَهُمْ وَأَمَرَهُمْ بِٱلْعَوْدِ إِلَى بِلَادِهِمْ ۚ فَفَرِحَ بَنُو إِسْرَا يُبلَ بِذَٰلِكَ ۥ وَأَرْسَلَ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَا ثِيلَ ٱلْمُقِيمِينَ بِٱلْقُدْسِ وَطَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ يُرْسِلُوا إِلَبْهِ عِدَّةً مِنْ عَلَمَا نِهِمْ لِنَقْلِ ٱلتَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا إِلَى ٱللُّغَةِ ٱلْيُونَا نِيَّـةِ . فَسَارَعُوا إِلَى أَمْرِهِ وَأُذْدَحُمُواعَلَى ٱلرَّوَاحِ إِلَيْهِ · ثُمَّ ٱتَّفَقُوا أَنْ يَبْعَثُوا مِنْ كُلِّ سِبْطٍ مِنْ أَسْبَاطِهِمْ سِتَّةَ نَفَرٍ فَبَلَفُوا أَثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ رَجُلًا. فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَىٰ ؛طْلِيمُوسَ أَحْسَنَ قِرَاهُمْ وَصَيَّرَهُمْ سِتًّا وَ لَلَا ثِينَ فِرْ قَةً وَخَالَفَ بَيْنَ أَسْبَاطِهِمْ وَأَمَرَهُمْ فَتَرْجَمُوا لَهُ سِتًّا وَثَلَاثِينَ نَسْخَةً مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَقَا بَلَ بَطْلِيمُوسُ بَعْضَهَا بِبَعْض فَوَجَدَهَا مُسْتَو يَةً لَمْ تَخْتَلَفِ ٱخْتَلَافًا نُهْتَدُّ بِهِ وَفَرَّقَ ٱلنُّسَخَ ٱلَّذْ كُورَةَ فِي بِلَادِهِ وَ بَعْدَ فَرَاغِهمْ مِنَ ٱلتَّرْجَمَةِ وَصَلَهْمْ وَجَهَّزَهُمْ إِلَى بَلَدِهِمْ. وَسَأَلَهُ ٱلَّذْ كُورُونَ نُسْخَةً مِنْ تِلْكَ ٱلنُّسَخِ فَأَسْعَفَهُمْ بِنُسْخَةٍ • وَعَادُوا إِلَى بَيْتِ ٱلْمُقْدِسِ • فَنُسْخَةُ ٱلتَّوْرَاةِ ٱلْنَقُولَةُ لِبَطْلِيمُوسَ حِينَّةٍ أَصَحُ ٱلتَّوْرَاةِ وَأَثْمَتُهَا (لابن الوردي) اضطهاد انطيوخوس الشهير

٥٠٤ وَلَمَّا مَلَكَ أَ نُطِيُوخُوسُ ٱلصَّغِيرُ ٱ لْمَلَقَّبُ بِأَ بِنَهَا نِسَ أَي ٱلشَّهِ يَرَ وَرَدَ ٱلْبَيْتَ ٱ لْمُلَكَ أَنْ بِنَصْبِهِ صَنَمَ زَاوُسَ وَهُوَ ٱ لَمُشْتَرِي فِيهِ . وَأَلْزَمَ أَلِيعَاذَرَ ٱلْكَاهِنَ أَنْ يُضَحِّيَ لِلصَّنَمِ ٱلْأَضْحِيَّةَ وَلِأَ نَهُ أَبَى

أَمَاتَهُ بِالْفِقَابِ ، ثُمَّ سُعِيَ إِلَيْهِ بِالْمِرَأَةِ السُمَا إِشْمُونِي مَعَ سَبْعَةِ بَنِهَا أَنَهُم يَسُبُونَ الْأَصْنَامَ ، فَأَحْضَرَهُم بَيْنَ يَدَ يْهِ وَأَمَرَ بَقَطْع لِسَانِ الْأَوْلِ وَأَطْرَاف جَمِيع أَعْضَائِهِ وَإِلْقَائِهِ فِي الطَّاجِنِ ، وَسَلَخَ جِلْدَةَ رَأْسِ النَّانِي ، وَكَذَلِكَ أَمَاتَ الْبَاقِينَ وَبَعْدَهُم أُمُهُم أُمَّهُم أَنْوَاعِ العَذَابِ وَدُفِنُوا فِي أُورَشَلِيمَ ، ثُمَّ بَعْدَ يَجِيء اللَّخَلِّس تَقَلَ مُوْمِنُو النَّصَارَى وَدُفِنُوا فِي أُورَشَلِيمَ ، ثُمَّ بَعْدَ يَجِيء اللَّخَلِّس تَقَلَ مُوْمِنُو النَّصَارَى أَجْسَادَهُم إِلَى مَدِينَة أَنْطَاكِية وَ بَنُوا عَلَيْهَا كَنِيسَة (لابي الفرج) اخباد مُتيا ويهوذا ابنه الكابي

٥٠٥ ثُمَّ فَرَّ ٱلْيَهُودُ إِلَى ٱلْجَالِ وَٱلْبَرَادِيِّ وَكَانَ فِي مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ مَتَّلْيًا أَنْ يُوحَنَّا بْنِ شِمْعُونَ ٱلْكَاهِنُ ٱلْأَعْظَمُ وَيُعْرَفُ بِحَشْمَنَايَ مِنْ نَسْلِ هَارُونَ • وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا خَيْرًا شُجَاعًا وَأَقَامَ بِٱلْبَرِّيَّةِ • وَحَزِنَ لِمَا نْزَلَ بَقُوْمِهِ • فَلَمَّا أَبْعَدَ أَنْطُيُوخُوسُ ٱلرِّحْلَةَ عَنِ ٱلْقُدْسِ بَعَثَ مَتَّتْيًا إِلَى ٱلْيَهُودِ لِيَرِّفُهُمْ بِكَالِهِ وَيَتَمَعَّضُ لَهُمْ وَلَيُحَرِّضُهُمْ عَلَى ٱلثَّوْرَةِ عَلَى ٱلْيُونَانِيِّينَ . فَأَجَابُوهُ وَتَرَاسَلُوا فِي ذَٰلِكَ وَبَلَغَ ٱلْخَبَرُ أَفْلَنَّيُوسَ فَا ئِـــدَ أَنْطِيُوخُوسَ فَسَارَ فِي عَسْكَرِهِ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ طَالِبًا مَتَّثْيًا وَأَصْحَابَهُ . فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِمْ حَارَ بَهُمْ فَعَلَبُوهُ وَأُنْهَزَمَ فِي عَسَا كِرِهِ. وَقُويَ ٱلْيَهُودُ عَلَى ٱلْحَلَافِ. وَهَلَكَ مَتَّنَّيَا خِلَالَ ذٰلِكَ وَقَامَ بِأَمْرِهِ ٱبْبُـهُ يَهُوذَا فَهَزَمَ عَسَاكُو أَفْلُنْيُوسَ ثَانِيَةً • وَشُغلَ أَنْطِيُوخُوسُ بِحُرُوبِ ٱلْفُرْسِ فَزَحَفَ إِلَيْهِمْ مِنْ مَقْدُونِيَةَ وَٱسْتَخْلَفَ عَلَيْهِمِ ٱ بْنَهُ أَوْبَا تِيرَ وَضَمَّ إِلَيْهِ عَظِيّا مِنْ قَوْمِهِ أَسْمُهُ لِيسيَّاسُ . وَأَمَرَهُم أَنْ يَبْعَثُوا ٱلْعَسَاكَرَ إِلَىٰ ٱلْيَهُودِ فَبَعَثُوا

ثَلَاثَةً مِنْ فَوَّادِهِمْ وَهُمْ بِيقَانُورُ وَبَطْلِيمُوسُ وَجُرْجِيَّاسُ وَعَهِدَ إِلَيْهِمْ بِإِبَادَةِ ٱلْيَهُودِ حَيْثُ كَانُوا ۚ فَسَارَتِ ٱلْعَسَاكِرُ وَٱسْتَنْفُرُوا سَائِرَ ٱلْأَرْمَنِ مِنْ نُوَاحِي دِمَشْقَ وَحَلَىَ وَأَعْدَاءَ ٱلْيَهُودِ مِنْ فِلَسْطِينَ وَغَيْرِهِمْ . وَزَحَفَ يَهُوذَا بْنُ مَتَّثَيَّا مُقَدَّمُ ٱلْيَهُودِ لِلِقَائِهِمْ . بَعْــدَ أَنْ تَضَرُّعُوا إِلَى ٱللهِ وَطَافُوا بِٱلْبَيْتِ وَتَمَسَّحُوا بِهِ ۚ وَلَقِيَهُمْ عَسْكُرُ نِيقَانُورَ فَهَزَمُوهُ وَأَثْخُنُوا فِيهِ بِٱلْقَتْلِ وَغَنِمُوا مَا مَعَهُمْ •وَقَبَضُوا عَلَى أَفَلَنْيُوسَ ٱلْقَائِدِ ٱلْأُوَّلِ لِأَنْطِيُوخُوسَ فَـأَحْرَقُوهُ بِٱلنَّادِ. وَرَجَعَ نِيقَانُورُ إِلَى مَقْدُونِيَةَ فَدَخَلَهَا وَخَبَّرَ لِيسيَّاسَ وَأُوبَا تِيرَ ٱبْنَ ٱلْمَلكِ بِٱلْهَزِيَةِ فَجَزِعُوا لَهَا . ثُمَّ جَاءَهُمُ ٱلْخَبَرُ بِهَزِيمَةِ أَ نُطِيُّوخُوسَ أَمَامَ ٱلْفُرْسِ .ثُمَّ وَصَلَ إِلَى مَقْدُو نِيَةً وَٱشْتَدَّ غَيْظُهُ عَلَى ٱلْيَهُودِ وَجَمَعَ لِغَزْ وِهِمْ فَهَلَكَ دُونَ ذَلِكَ بِطَاعُونِ فِي جَسَدَهِ وَدُفِنَ فِي طَرِيقِهِ . وَمَلَـكُ أَوْبَاتِيرُ وَسَمُّوهُ وُ أَ نْطِيُوخُوسَ بِأَسْمٍ أَبِيهِ. وَرَجَعَ يَهُوذَا بْنُ مَتَّنَّا إِلَى ٱلْقُدْسِ فَهَدَمَ جَمِيعَ مَا بَنَاهُ أَ نُطِيُوخُوسُ مِنَ ٱلْمُذَابِحِ وَأَزَالَ مَا نَصَبَهُ مِنَ ٱلْأَصْنَـامِ وَطَهَّرَ ٱلْمُسْجِدَ وَبَنِي مَذْبُحًا جَدِيدًا لِلْقُرْ بَإِن وَأَصْعَدَ ٱلْمُحْرَقَاتِ وَأَشْعَلَ ٱلنَّارَ وَلَمْ تَنْطَفِي ۚ إِلَى ٱلْحَرَابِ ٱلثَّانِي أَيَّامَ ٱلْجَلْوَةِ. وَٱتَّخَذُوا ذٰلِكَ ٱلْيَوْمَ عِيدًا سَمُّوهُ عِيدَ ٱلْعَسَاكِرِ • وَنَازَلَهُمْ لِيسِيَّاسُ فَزَحَفَ إِلَيْهِ يَهُوذَا بْنُ مَتَّنْيًا في عَسْكُرَ ٱلْيَهُودِ وَثَبَتَ عَسْكُرُ لِيسيَّاسَ فَٱنْهَزَ مُوا وَكِمَا ۚ إِلَى بَعْض ٱلْخُصُونِ • وَطَلَبَ ٱلنَّزُولَ عَلَى ٱلْأَمَانِ عَلَى أَنْ لَا يَمُودَ إِلَى حَرْبِهِمْ • فَأَجَا بَهُ يَهُوذَا عَلَى أَنْ يُدْخِلَ أُوبَا تِيرَ مَعَهُ فِي ٱلْعَقْدِ وَكَانَ ذَٰ لِكَ وَتَمَّ

ٱلصُّلْحُ ، وَعَاهَدَ أُوبَا بِيرُ ٱلْيَهُودَ عَلَى أَنْ لَا يَسِيرَ إِلَيْهِمْ ، وَشُغِلَ يَهُوذَا بِٱلنَّظَرِ فِي مَصَالِحِ قَوْمِهِ

# ولاية يوناتان وشمعون اخوي يهوذا

٥٠٦ أُمُّ خَرَجَ دِيمْرِ يُوسَ فِي مَلَاثِينَ أَلْفًا مِنَ ٱلرُّومِ لِلْحَارَبَةِ ٱلْيَهُودِ. وَخَرَجَتْ عَسَاكِرُهُمْ مِنَ ٱلْقُدْسِ. وَفَرُّوا عَنْ قَا بِدِهِمْ يَهُوذَا وَٱفْتَرَفُوا فِي ٱلشَّعَابِ، وَأَقَامَ مَعَهُ مِنْهُمْ فَلَّ قَلِيلٌ وَٱتَّبَعَهُمْ دِيمَتْرِ يُوسُ، فَلَقِّيهُ يَهُوذَا وَأَكْنَنَ لَهُ ۚ ۚ فَأُ نُهَزَمَ ٱلْيَهُودُ وَخَرَجَ عَلَيْهِم ۚ كَدِينُ ٱلرُّومِ فَقُتْ لَ يَهُوذَا فِي كَثِيرِ مِنْ وُلَاتِهِ وَدُفِنَ إِلَى جَارِنبِ أَبِيهِ مَتَّتْنَا . وَلَحِقَ أَخُوهُ 'بُونَاتَانُ فِي مَنْ بَهِيَ مِنَ ٱلْيَهُودِ بِنَوَاحِي ٱلْأَرْدُنِّ وَثَحَصَّنُوا بَيْتَ حَجْلَةَ فِي ٱلْبَرَّيَّةِ فَحَاصَرَهُمْ قَائِدُ دِيِتْرِ يُوسَ هُنَا لِكَ أَيَّامًا . ثُمَّ بَيَّنُوهُ فَهَزَمُوهُ وَخَرَجَ يُونَاتَانُ وَٱلْيَهُودُ فِي ٱتِّبَاعِهِ فَقَبَضُوا عَلَيْهِ ۚ ثُمَّ أَطْلَقُوهُ عَلَى مُسَالَّةِ ٱلْيَهُودِ وَأَنْ لَا يَسِيرَ إِلَى حَرْبِهِمْ . فَهَلَكَ يُونَا تَانُ إِثْرَ ذَٰ لِكَ وَقَامَ بَأَمْرِ ٱلْيَهُودِ أَخْوُهُمَا ٱلثَّالِثُ شِمْعُونُ . فَأَجْتَمَعَ إِلَيْهِ ٱلْيَهُودُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَعَظْمَتْ عَسَاكِرُهُ وَغَزَا جِمِيعَ أَعْدائِهِمْ وَمَنْ ظَـاهَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَائِرِ ٱلْأَمَمِ. وَزَحَفَ إِلَيْهِ دِيمَتُرُ يُوسُ قَائِدُ ٱلرُّومِ بِأَ نَطَا كِيَـةَ فَهَزَمَهُ شِمْعُونُ وَقَتَٰلَ غَالِبَ عَسْكَرِهِ وَلَمْ تُعَاوِدْهُمْ ٱلرُّومُ بَعْدَهَا بِٱلْحَرْبِ إِلَى أَنْ هَلَـكَ (لابن خلدون بتصرُّف)

# ذكر ملك هرقانس وابنه

وَالْكُمَنُوتَ . وَحَاصَرَ فِي وَلَايَتِهِ أَ نَطِيُوخُوسُ أَغْرِيبُوسُ أَوْرَشَلِيمٍ فَفَتَحَ هِرْقَا نُسُ قَبْرَ دَاوُدَ النَّبِيّ وَوَجَدَ فِيهِ ثَلَاثَةَ آلَافِ قِنْطَادٍ مِنَ اللَّهَ هَنَاكَ . فَأَعْطَى مِنْهَا ثَلَا ثَهَائَة قِنْطَادٍ لِلنَّهَ بِنُوسَ كَانَ قَدْ خَزَنَهَا ٱلْقُدِمَا ۚ هُنَاكَ . فَأَعْطَى مِنْهَا ثَلَا ثَهَائَة قِنْطَادِ لِأَعْرِيبُوسَ وَرَحَلَ عَنْهُ . وَفِي هٰذَا الزَّمَانِ أَخْرَبَ هِرْقَا نُسُ مَدينَةً لِأَعْرِيبُوسَ وَرَحَلَ عَنْهُ . وَفِي هٰذَا الزَّمَانِ أَخْرَبَ هِرْقَا نُسُ مَدينَةً لِثَانِهُ وَلَا أَسُلُ اللهُ وَقَامَ بَعْدَ هِرْقَا نُسَ مَلِكِ الْيَهُودِ أَرِسُطَ ابُولُسُ اللّهِ اللّهَ وَاحِدَةً مُتَتَوّجًا

# ملك بوحنا الاسكندر وولديه

٥٠٨ أُثُمَّ ٱغْتَالَهُ أَخُوهُ أَ نَطِيغُو نِيسُ وَٱغْتِيلَ مِنْ يُوحَنَّا أَخِيهِ ٱلْآخِر ٱلَّذِي سُمَّىَ ٱلْإِسْكَنْدَرَ . وَوَلِيَ سَبْعًا وَعِشْرِ بِنَ سَنَةً وَكَانَ ذَا بَأْسٍ . ُثُمَّ مَاتَ نُبُوحَنَّا ٱلْإِسْكَنْدَرُ مَلكُ ٱلْيَهُودِ وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ هِرْقَانُسَ وَأَرْسُطَابُولُسَ مُسَمَّيَيْنِ بَاسْمَىٰ عَمَّيْهِمَا ۚ وَكَانَتُ أَنَّهُمَا سِيلِينَا أَي ٱلْقَمَرُ ذَاتَ سَطْوِ ۚ فَنَصَبَتْ هِرْقَالْسَ ٱ بْنَهَا رَئِيسَ ٱلْكُهَنَـةِ وَأَرسُطَانُولُسَ ٱبْنَهَا ٱلْآخَرَ مَلَكًا ﴿ وَبَعْدَ قَلْيــل جَلَاهُ نَجَبَّيُوسُ قَا ثِنْهُ جَيْشِ قَيْصَرَ إِلَى رُومِيَةً . وَٱسْتَمَرَّ هِرْقَا نُسُ أَخُوهُ مَلَكًا لِلْيَهُودِ أَرْبَعًا وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً • وَفِي سَنَةِ سِتٍّ مِنْ مُلْكِ أَوْ غُسْطُسَ قَيْصَرَ سُبِيَ هِرْقَا نُسُ مَلكُ ٱلْيَهُودِ إِلَى فَارِسَ وَوَلِيَهُمْ هِيرُودُسُ بْنُ أَ نْطِفَطْرُوسَ ٱلْعَسْقَلَانِيُّ مِنْ قِبَلِ قَيْصَرَ وَهَــدَمَ سُورَيْ أُورَشَلِيمَ وَٱحْتَجَزَ عَلَى تَرْكَةِ ٱلْكُهَنُوتِ وَلَمْ يَــِتْرُكُ أَحَدًا يَتَوَلَّى رَمَّاسَةَ ٱلْكَهَنَةِ إِلَّا سَنَــةً وَاحِدَةً وَ فِي أَيَّامِهِ ظَهَرَ ٱلْمَسِيحُ (لابي الفرج)

# العذراء في الهيكل

٥٠٥ قَالَ ٱلطَّبْرِيُّ: وَكَا اَتْ حَنَّةُ أَمْ مَرْيَمَ لَا تَحْبَلُ فَنَذَرَتَ لِلهِ إِنْ مَكَنَ لَتَجْعَلَنَّ وَلَدَهَا حَيِسًا بِينْتِ ٱلْمُقْدِسِ عَلَى خِدْمَتِهِ عَلَى عَادَاتِهِمْ فِي نَذْرِ مِثْلِهِ وَفَلَمَّا إِلَى عُبَّادِهِ وَهِي ٱبْنَةُ إِمَا مِهِمْ فَتَنَازَعُوا فِي كَفَالَتَهَا الشَّجِدِ وَفَيَهُا إِلَى عُبَّادِهِ وَهِي ٱبْنَةُ إِمَا مِهِمْ فَتَنَازَعُوا فِي كَفَالَتَهَا وَأَرَادَ ذَكُو يَا اللَّهُ عَبَّادِهِ وَهِي ٱبْنَةُ إِمَا مِهِمْ فَتَنَازَعُوا فِي كَفَالَتَهَا وَأَرَادَ ذَكُو يَا اللَّ اللهُ عَبَّادِهِ وَهِي ٱبْنَةُ إِمَا مِهِمْ وَقَالَ عُلَا اللَّهُ وَلَنَهُ وَلَا اللهُ وَكَفَالَتَهَا عَلَى اللهُ وَكَنْ شَرِيعٍ مِنَ ٱلسَّجِدِ لَا يَدْخُلُهُ وَلَا يَعْمَ اللهُ وَقَصْمَا فِي مَكَانِ شَرِيعٍ مِنَ ٱلسَّجِدِ لَا يَدْخُلُهُ وَلَا عَلَيْهَا اللهُ وَقَصْمَا فِي مَكَانِ شَرِيعٍ مِنَ ٱلسَّجِدِ لَا يَدْخُلُهُ اللهُ وَتَعْوَمُ بِسَدَانَةِ ٱللهُ وَقَصْمَا فِي مَكَانِ شَرِيعٍ مِنَ ٱلسَّجِدِ لَا يَدْخُلُهُ وَلَنْهُ وَتَقُومُ بِسَدَانَةِ ٱلْبَيْتِ فِي السَّعِدِ لَا يَدْخُلُهُ وَاللَّا هُورُا أَنَّهُ وَتَقُومُ بِسَدَانَةِ ٱللهُ وَلَنْ مَنْ اللهُ وَالْكُورَانُ عَلَيْهَا الْأَحْوَالُ وَالشَّرِيقِةَ وَالْتُورُ وَعَلَى اللهُ وَالْتَوْمُ أَلَيْهُ وَالْمُرَاتُ عَلَيْهَا الْأَحْوَالُ الشَّرِيقَةُ وَالْتُورُ وَعَلَى الْمُورَاتُ عَلَيْهَا الْأَحْوَالُ الشَّرِيقَةُ وَالْكُرَامَاتُ الشَّرِيقَةُ وَالْكُرَامَاتُ اللّهُ وَالْتَلَامُ وَاللّهُ اللهُ وَالْكُرَامَاتُ اللّهُ وَالْكُرَامَاتُ الْمُورِ فَيَعْهُ وَالْكُرَامَاتُ اللهُ اللهُ

# ذكر يوحنا المعمدان

٥١٥ وَكَانَتْ خَالَتُهَا إِيشَاءُ زَوْجُ زَكَرِيَّا ۚ أَيضًا عَاقِرًا. وَطَلَبَ زَكَرِيًا ٩٠٥ مِنَ اللهِ وَلَدًا فَبَشَرَهُ بِيَحْبَى ( يُوحَنَّا) نَبِيًّا كَمَا طَلَبَ لِأَنَهُ قَالً : يَمِ ثَنِي .
 فكانَ كذٰلِكَ . وَكَانَ حَالُهُ فِي نُشُونِهِ وَصِبَاهُ عَجَبًا وَوُلِدَ فِي دَوْلَةِ هِيرُودُسَ مَلِكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ . وَكَانَ يَسْكُنُ أَلْقَفَادَ وَيَقْتَاتُ ٱلْجَرَادَ وَيَلْبَسُ الصَّوفَ مِنْ وَبَرِ ٱلْإِبل . وَوَلَّاهُ أَلْيَهُودُ ٱلْكَهَنُوتِيَّةً بِبَيْتِ وَيَلْبَسُ الصَّوفَ مِنْ وَبَرِ ٱلْإِبل . وَوَلَّاهُ ٱلْيَهُودُ ٱلْكَهَنُوتِيَّةً بِبَيْتِ أَلْقُدسٍ . ثُمَّ أَكْرَمَهُ ٱللهُ بِٱلنَّهُوءَ وَكَانَ لِعَهْدِهِ عَلَى ٱلْيَهُودِ بِٱلْقُدْسِ .

(والصحيح بالجليل) أُ نُتيابَ بْنُ هِيرُ ودُسَ . وَكَانَ يُسَمَّى هِيرُودُسَ بُاسْمِ أَبِيهِ وَكَانَ شِرَّ يرًا فَاسِقًا وَٱغْتَصَبَ ٱمْرَأَةَ أَخِيهِ وَتَزَوَّجَهَا . وَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ فِي شَرْعِهِمْ مُبَاحًا فَنَكَرِ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ ٱلْعُلَمَاۥ ۚ وَٱلْكَهَٰنُوبَيَّةُ وَفِيهِمْ يَحْيَى مْنُ زَكَرِيًّا ۚ ٱلْمَوْرُوفُ بِيُوحَنَّانَ وَيُعْرِفُهُ ٱلنَّصَارَى بِٱلْمَعْمَدَانِ • فَقَتَّلَ جَمِيعَ مَنْ نَكَرَّ عَلَيْهِ ذَٰ لِكَ وَقَتَلَ فِيهِمْ يَحْيَى

# خطمة العذراء مريم

وَأَمَّا مَوْيَمُ سَلَامُ ٱللهِ عَلَيْهَا فَكَانَتْ بِأَلْمُسْجِدِ عَلَى حَالِمُ المِنَ ٱلْعَادَةِ إِلَى أَنْ أَكْرَهَا ٱللهُ بِٱلْوِلَايَةِ • وَفِيكِتَابٍ أَنَّ أُهَّا حَنَّةَ تُوُفِّيَتْ لِثَمَانِ سِنِينَ مِنْ مُعْرِ مَرْيَمَ ،وَكَانَ مِنْ سُنْتِهِمْ أَنْهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلِ ٱلتَّزْوِيجَ ُ يُمْرَضْ لَمَا مِنْ أَرْزَاقِ ٱلْهَيْكُلِ وَفَأُوْحَى ٱللَّهُ إِلَى زَكَرٍ يَّا ۚ أَنْ يَجْمَعَ أَوْلَادَ هَارُونَ (والصحيح يهوذا) وَيَرُدُّهَا إِلَيْهِمْ قَمْنْ ظَهَرَتْ مِنْ عَصَاهُ آيَّةٌ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ تَكُونُ لَهُ شِبْهَ زَوْجَةٍ وَلَا يَقْرَبْهَا . وَحَضَرَ ٱلجَمْعَ يُوسُفُ ٱلنَّجَّارُ فَخَرَجَ مِنْ عَصَاهُ حَمَامَةٌ بَيْضَا ۚ وَوَقَفَتْ عَلَى رَأْسِهِ . فَقَالَ لَهُ زَكَرَ يَا ۚ : يَا يُوسُفُ هُــذِهُ عَذْرَا ۚ ٱلرَّبِّ تَكُونُ لَكَ شِبْ هَ زَوْجَةٍ وَلَا تَرُدُّهَا . فَأَحْتَمَلَهَا وَهِيَ بِنْتُ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى نَاصِرَةَ

# بشارة الملاك لمريم

١٢٥ فَأَقَامَتْ مَعَهُ إِلَى أَنْ خَرَجَتْ يَوْمًا تَسْتَسْقِي مِنَ ٱلْعَيْنِ فَعَرَضَ لَّمَا ٱلَّلَـكُ أَوَّلًا وَكَلَّمَهَا ثُمَّ عَاوَدَهَا وَبَشَّرَهَا بِوَلَادَةٍ عِيسَى فَحَمَلَتْ وَذَهَبَتْ إِلَى زَكَرٍ يَّا مَنْمٌ رَجَعَتْ إِلَى نَاصِرَةَ ، وَوَقَعَ فِي إِنْجِيلٍ مَتَّى أَنَّ يُوسُفَ خَطَبَ مَرْيَمَ وَوَجَدَهَا حَامِلًا قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا فَعَزَمَ عَلَى فِرَاقِهَا خَوْفًا مِنَ الْفَضِيحَةِ . فَأْمِرَ فِي نَوْمِهِ أَنْ يَشْبَلَهَا وَأَخْبَرَهُ ٱلْمَلْكُ بِأَنَّ اَلَمُوْلُودَ مِنْ رُوحِ الْقُدُسِ . وَكَانَ يُوسُفُ صِدِّيقًا وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ يَسُوعُ

### يلاد المسيح

٥١٣ أَوْغُسْطُسُ قَيْصَرُ مَلَكَ سِتًّا وَخَسِينَ سَنَةً وَ بِأَسْمِهِ سُمِّي شَهْرُ آبَ أَوْغَسْطُسَ . وَ فِي أَيَّامِهِ جَدُّدَ هِيرُ وَدُسُ مَدِينَــةَ نَا بُلُسَ وَعَظَّمَ قَصْرَ أَسْطَرَاطُونَ وَسَمَّاهَا قَيْصَرِ يَّةَ . وَهِيَ ٱلْمُعْرُوفَةُ بِفِيلِنُّسَ وَبَنِيَأَ يِضًا مَدِينَةَ جَبَلَةً وَ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلثَّالِثَةِ وَٱلْأَرْ بَعِينَ مِنْ مُلْكِ أَوْغُسْطُسَ قَيْصَرَ وَهِيَ سَنَةُ نِشِعٍ وَ ثَلَاثِمِانَةٍ مِنْ تَارِيخِ ٱلْإِسْكَنْدَرِ وُلِدَ ٱلسَّيِّهُ ٱلْسِيحُ مِنْ مَرْيَمَ ٱلْعَذْرَاء لَيْلَةَ ٱلثَّلَاثَاء فِي ٱلْخَامِس وَٱلْعِشْرِينَ مِن كَانُونَ ٱلْأُوَّلِ. وَفِي تَلْكَ ٱلسَّنَةِ كَانَ قَدْ أَرْسَلَ قَيْصَرُ ٱلْمَلْـكُ ۚ كِيرِ يَنُوسَ ٱلْقَاضِيَ مَعَ ٱصْحَابِ ٱلْجُزْيَةِ إِلَى أُورَشَليمَ وَفَصَعدَ يُوسُفُ خِطِّيبُ مَرْيَمَ مِنَ ٱلنَّاصِرَةِ مَدِينَتِهِ إِلَى أُورَشَلِيمَ لِيُثْبِتَ ٱسْمَهُ وَعِنْدَ مُوَافَاتِهِمْ بَيْتَ لَحْمَ وَلَدَتْ مَرْيَمُ وَأَنَّى ٱلْمُجُوسُ بَأَ لْطَافِهِمْ مِنَ ٱلْمُشْرِقِ فَأَهْدَوْهَا إِلَى ٱلْسِيحِ وَهِيَ ذَهَبْ وَمُنَّ وَلْبَانٌ . وَكَا نُوا قَدْ مَرُّوا أَوَّلًا بِهِيرُ وُدُسَ وَسَأَلُمْ عَنَأَ مُرهِمْ فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ عَظِيمًا كَانَ أَنَا وَهُو قَدْ أَنْبَأَ نَا بَكَتَابٍ وَضَعَهُ ذَا كُرَّافِيهِ : سَيُولَدُ فِي فِلَسْطِينَ مَوْلُودٌ أَصْلُهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَيَتَعَبَّدُ لَهُ ٱكْثَرُ ٱلْعَالَمِ. وَآيَةُ ظُهُورِهِ أَنْكُمْ ثَرَوْنَ نَجْمًا غَرِيبًا وَهُوَ يَهْدِيكُمْ إِلَى حَيْثُ هُوَ.

فَإِذَا رَأَ يُنْمُوهُ فَأَجْلُوا ذَهَبًا وَمُرًّا وَلَبَانًا وَٱنْطَلِقُوا إِلَيْهِ وَأَلْطِفُوهُ بَهَا وَٱسْجِدُوا لَهُ . وَٱلْآنَ قَدْ ظَهَرَ ٱلنَّجْمُ وَأَتَيْنَا لِيَتِّمَّ مَا أَمِرْنَا بِهِ .فَقَالَ لَهُمْ هِيرُ ودُسُ: قَدْ أَصَبُتُمُ ٱلرَّأَيَ فَٱنْطَلِقُوا وَٱبْجَنُوا عَنِ ٱلصَّبِيِّ نِعِمًّا . فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ فَأَعْلُمُو نِي لِأَنْطَلِقَ أَنَّا أَيْضًا فَأَسْجُــدَ لَهُ • فَمْضَوْا وَكُمْ يَنُودُوا إِلَيْهِ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ، وَأَمَرَ بِذَبْعِ جَمِيعٍ أَطْفَالٍ بَيْتَ لَحْمَ مِن ٱبْن سَنَتَــيْنِ وَمَا ذُونَ لِعَدَم عِلْمِــهِ بِوَقْتِ وِلَادَةِ ٱلْخَلِّصِ. وَكَانَتْ مَرْ يَمْ يَوْمَئِذٍ ٱ بْنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَعُمِّرَتْ إِحْدَى وَخَمْسينَ سَنَةً . وَكَتَبَ لَنْعَيْنُوسُ ٱلْفَيْلُسُوفُ إِلَى قَيْصَرَ يُعْلِغُهُ عَن مَجِي ۗ ٱلْخُبُوسِ قَائِلًا فِي رِسَالَتِهِ : إِنَّ فُرْسَ ٱلْمُشْرِقِ دَخَلُوا سُلْطَانَكَ وَقَرَّ بُوا ٱلْقَرَا بِينَ لِصَبِّي وَٰلِدَ بِأَرْضِ يَهُوذَا فَأَمَّا مَنْ هُوَ وَٱبْنُ مَنْ هُوَ فَلَمْ يَبْلُغْنَا بَعْدُ. فَأَجَا بَهُ قَيْصَرُ: إِنَّ هِيرُودُسَ عَامِلَنَا عَلَى ٱلْيَهُودِ هُوَ يُعْلَمُنَا مَا أَمْرُ هَذَا ٱلْمُولُودِ وَقَضَيَّتُهُ وَكَتَبَ قَيْصَرُ إِلَى هِيرُودُسَ يَسْتَعْلَمُهُ ٱلْخَبَرَ وَلَكَتَبَ إِلَيْهِ وَءَرَّفَهُ قَوْلَ ٱلْمُجُوسِ لَهُ وَأَنَّهُ ذَبِّحَ أَطْفَالَ بَيْتَ لَحَمَ أَجْمِينَ لِيُّكُونَ قَدْ أَتَّى عَلَى نَفْسِ ٱلصَّبِيِّ مَعَهُمْ • وَ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ ٱلَّتِي أَتَتِ ٱلْخُوسُ هَرَبَ يُوسُفُ مَعَ مَرْيَمَ وَٱلْمُولُودِ إِلَى مِصْرَ وَلَشِوا بِهَا سَنَتَيْنِ • وَلَّمَا بَلَغَهُمْ مَوْتُ هِيرُودُسَ عَادُوا إِلَى ٱلنَّاصِرَةِ مَدِيلَتِهِمْ . وَقَبْلَ أَنْ يُّمُوتَ هِيرُودُسُ قَتَلَ ٱمْرَأَتَهُ مَرْيَمَ ٱلَّتِي كَا نَتِ ٱنْبَةَ يُوحَنَّا ٱلْإِسْكَنْدَرِ مَلكِ ٱلْيَهُودِ وَأَخَاهَا وَأَمَّا وَبِٱلْجُمْلَةِ كُلَّ مَنْ وُجِدَ مِنْ نَسْلِ ٱلْمُلُوكِ. ثُمَّ حَدَثَ لَهُ ٱسْتِسْقَا ۚ زِيِّيٌّ وَنِقْرِسْ شَدِيدٌ ۚ وَهِيَ فِي عَذَابِ أَلِيمٍ

مُدَّةَ سَنَتَيْنِ . ثُمَّ مَاتَ وَوَلِيَ مَكَانَهُ أَرْخِيلَاوُسُ أَبُهُ تِسْعَ سِنِينَ . ثُمُّ أَوْتَهَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ

## ملك طيباريوس قيصر

١٤٥ طِيبَادِ يُوسُ قَيْصَرُ مَلَكَ أَثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً . و فِي ٱلسَّنَةِ الْأُولَى مِنْ مُلْكِهِ عَرَضَتْ ذَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَسَقَطَ فِيهَا مَوَاضِعُ كَثِيرَةٌ الْأُولَى مِنْ مُلْكِهِ عَرَضَتْ ذَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَسَقَطَ فِيهَا مَوَاضِعُ كَثِيرَةٌ وَمَاتَ خَلْقُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلْمُواشِي . وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلسَّا بِعَة بَنَى هِيرُ وُدُسُ أَنْ هِيرُ وُدُسَ مَدِينَةً طَبَرِيَّةً عَلَى السَّمَ طِيبَادِيُوسَ ٱللَّكِ. وَفِي ٱلسَّنَةِ السَّنَةِ اللَّهُ وَالْمَدُ سِنِينَ اعْتَمَدَ ٱلْسِيحُ مَنْ يُوحَنَّ ابْنَ زَكَرِيًّا وَقِيلَ يَوْمَ الْأَحْدِ لِسِتِ خَلُونَ مِنْ عَنْ اللَّهِ وَالْمَدَ اللَّهِ وَالْمَدَ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَدَ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَدَ عَنْ اللَّهُ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ وَالْمَدَ عَلَى الْمَدَلِ اللَّهِ الْمَدَالَةِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمُؤْمِدِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمُؤْمِدِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمُؤْمِدُ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمُؤْمِدُ الْمَدَالَةِ الْمَدَالِ الْمَدَالَةِ الْمُؤْمِدِ الْمَدَالَةِ الْمَدَالَةِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمَدَالَةِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ

# ابجر ملك الرها والمسيح

ٱلظَّاهِرِ بِأُورَشَلِيمَ ۥ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ وَعَنْ طِبِّكَ ٱلرُّوحَانِيِّ وَأَنَّكَ نَبْرِئُ ٱلْأَسْقَامَ مِنْ غَيْرِ أَدْوِيَةٍ . . . فَأَنَا أَسْأَلُكَ أَنْ تَصِيرَ إِلَىَّ لَعَلَّـكَ تَشْفِي مَا بِي مِنَ ٱلسَّقَمِ. وَقَـدْ بَلَغَنِي أَنَّ ٱلْيَهُودَ يَرُومُونَ قَتْلَكَ . وَلِي مَدِينَةُ ۗ وَاحِدَةٌ نُرْهَــةٌ ۗ وَهِيَ تَكُفْيِنِي وَإِيَّاكَ نَسْكُنُ فِيهَا فِي هُدُوء وَٱلسَّلامُ . فَأَجَابَهُ ٱلسِّيحُ بِكِتَابٍ قَائِلًا: ُطُوبَاكَ أَنَّـكَ آمَنْتَ بِي وَلَمْ تَرَنِى • وأَمَّا مَا سَأَلْتَنِي مِنَ ٱلْمَصِيرِ إِلَيْكَ فَإِنَّـهُ يَجِبُ أَنْ أُنَيِّمَ مَا أُرْسِلْتُ لَهُ وَأَضْعَـدَ إِلَى أَبِي. ثُمُّ أَدْسِلُ إِلَيْكَ تِلْمِيدًا لِي يُبْرِئُ سَقَمَكَ وَيَّنَكُكَ وَمَنْ مَعَكَ حَيَاةً ٱلْأَبدِ . فَلَمَّا أَخَذَ حَنَّانُ ٱلْجَوَابَ مِنَ ٱلْسِيحِ جَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُصَوِّرُ صُورَتَهُ فِي مِنْدِيلِ لِأَنَّهُ كَانَ مُصَوِّرًا وَأَتَى بِهِ إِلَى ٱلزُّهَا وَدَفَعَهُ إِلَى أَبْجَرَ ٱلْأَسْوَدِ . وَقِيلَ إِنَّ ٱلْسِيحَ تَمَّنْدَلَ بِذَٰلِكَ ٱلِنْسُدِيلِ مَاسِحًا بِهِ وَجْهَهُ فَا نُتَقَشَتْ فِيهِ صُورَ نُهُ . وَبَعْدَ صُعُودِ ٱلْمُسيح إِلَى السَّمَاء أُرْسِلَ أَدِّي أَحَدُ اللَّا ثَنَيْنِ وَالسَّبْعِينَ إِلَى الرَّهَا وَأَبْرَأَهُ مِنْ (لابي الفرج باختصار ) سَقَامه.

### كرازة المسيح

٥١٦ ثُمَّ جَاءَ يُوحَنَّا ٱلْمُمَدَانُ مِنَ ٱلْبَرِّيَّةِ وَهُوَ يَعْنَى بْنُ زَكِّرِيَّا وَنَادَى بِالْتَوْبَةِ وَالْدَّعَاء إِلَى ٱلدِّينِ وَقَدْ كَانَ أَشَعْيَا أَخْبَرَ أَنَّهُ يَغْرُجُ أَيَّامَ اللَّيْوَبَةِ وَالدَّعَاء إِلَى ٱلدِّينِ وَقَدْ كَانَ أَشَعْيَا أَخْبَرَ أَنَّهُ يَعْرَبُ أَيَّامَ اللَّيْسِيحِ وَجَاء ٱلْمُسِيحُ مِنَ ٱلنَّاصِرَةِ وَلَقِيَهُ بِالْأُرْدُنِ فَعَمَّدَهُ يُوحَنَّا وَهُو السَّيخ وَجَاء ٱلْمُسِيحُ مِنَ ٱلنَّاصِرَةِ وَلَقِيهُ بِالْأُرْدُنِ فَعَمَّدَهُ يُوحَنَّا وَهُو الْسَيخ وَالْتَاسِمَ مَن النَّاصِرَةِ وَالْقِيهُ إِلْلَا ثِنْ الْعَبَادَةِ وَٱلصَّلَاةِ الْمُنْ يَنَ سَنَةً وَأَنْ مَن اللَّهُ الْمِنْ يَقِ وَالْعَلَامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولَالَةُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الللْمُواللَّةُ الللْمُؤْمِ اللْمُولُولُولَاللَّهُ الللللْمُ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْم

وَٱلرَّهْـاَ نِيَّةِ وَٱخْتَارَ ۚ تَلَامِدَ لَهُ ۚ الْإِ ثَنَىٰ عَشَرَ . سِمْعَانُ ۚ بِطْرُسُ وَأَخُوهُ أَ نْدَرَاوُسُ وَيَعْقُوبُ بْنُ زَبَدَى وَأُخُوهُ لِيُوحَنَّا وَفِيلبَّسُ وَبَرْ تُلْمَاوُسُ وَ'تُومَا وَمَتَّى ٱلْعَشَّارُ وَيَعْقُوبُ بْنُ حَلْفَا وَتَدَّاوُسُ وَسِمْعَانُ ٱلْقَاَنَوِيُّ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْخَرْ بُوطِيٌّ . وَشَرَعَ فِي إِظْهَارِ ٱلْمُعْجِزَاتِ . ثُمَّ قَبَضَ هِيرُودُسُ ٱلصَّغِيرُ عَلَى 'يوحَنَّا وَهُوَ يَحْمَى بْنُ ۚ زَكَرِيًّا ۚ لِنَكِيرِهِ عَلَيْهِ فِي زَوْجَةِ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ مَثُمَّ شَرَعَ ٱلْسِيحُ ٱلشَّرَائِعَ مِنَ ٱلصَّلَاةِ وَٱلصَّوْمِ وَسَائِنَ ٱلْقُرُ بَاتِ وَحَلَّلَ وَحَرَّمَ ۚ وَظَهَرَتْ عَلَى يَدُيْهِ ٱلْخُوَارِقُ وَٱلْعَجَائِبُ وَشَاعَ ذِكْرُهُ فِي ٱلنَّوَاحِي. وَأَتَّبَعَهُ ٱلْكَثِيرُ مِنْ بَنِي إِسْرَا بِيْلَ وَخَافَهُ رُؤَسًا ۚ ٱلْيَهُودِ عَلَى دِينِهِمْ وَتَآمَرُوا فِي قَتْلُهِ ٥١٧ وَجَّمَ عِيسَى ٱلْحُوَارِيِّينَ فَبَاتُوا عِنْدَهُ لَيْلَتَيْنِ يُطْعِمُهُمْ وَيُبَالِغُ ا فِي خِدْمَتِهُمْ بَمَا ٱسْتَعْظَمُوهُ • قَالَ: وَإِنَّمَا فَعَانُتُهُ لِتَتَأْسُّوا ۚ بِهِ • وَقَالَ يَعظُهُمْ: لَيَكْفُرَنَّ بِي بَعضُكُمْ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ ثَلَاثًا وَيَبِيغُنِي أَحَدُكُمْ بِثَمَنِ بَخْسِ وَتَاكُلُوا ثَمَنِي •ثُمُّ ٱفْتَرَقُوا وَكَانَ ٱلْيَهُودُ بَعَثُوا ٱلْغُيُونَ عَلَيْهِمْ ۚ فَأَخَذُوا وَاحِدًا مِنَ ٱلْحُوارِ يِّينَ فَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ وَتَرَكُوهُ • وَجَاءَ يَهُوذَا ٱلْإِسْخَرْ يُوطِئُ وَبَا يَعَهُمْ عَلَى ٱلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمَّا . وَأَرَاهُم مُكَانَهُ ٱلَّذِي كَانَ يَبِيتُ فِيهِ وَأَصْبَحُوا بِهِ إِلَى فِلاَطْسَ (بِيلاَطُسَ) ٱلْبُنْطِيِّ قَائِدٍ قَيْصَرَ عَلَى ٱلْيَهُودِ . وَحَضَرَ جَاعَةُ ٱلْكُهَنَةِ وَقَالُوا : هٰذَا يُفْسِدُ دِيْنَنَا وَيُحِلُّ نَوَامِيسَنَا وَيَدَّعِى ٱلْمُلْكَ فَأَقْتُلُهُ ۚ ۚ وَتَوَقَّفَ فَصَاحُوا بِهِ وَتَوَعَّدُوهُ بِإِ بَلاغِ ٱلْأَمْرِ إِلَى قَيْصَرَ فَأَمَرَ بَقَتَلهِ (لابن خلدون)

# موت المسيح وصعوده الى السماء

٥١٨ ۚ وَفِي هٰذِهِ ٱلسَّنَةِ تَمَّتِ ٱلْأَرْبَعَةُ ۚ وَٱلسَّبْغُونَ سَبَّةً ٱلِّتِي أَوْحَى ٱللَّهُ إِلَى دَا نِيَالَ ٱلنَّبِيِّ أَنَّ سَبْعِينَ أَسْبُوعًا تَطْمَئِنُّ أَمْنُكَ ثُمَّ يَأْتِي ٱلْمَاكُ أَلَّسِيحُ وَ يُقْتَلُ هُ هٰذَا إِذَا ٱبْتَدَأَنَا بِتَعْدِيدِهَا مِنْ آخِرِ سَنَةٍ عِشْرِينَ لِلْلُك أَرْتَحْشَشْنَا ٱلطَّويلِ ٱلْيَدَيْنِ. وَرِهِيَ ٱلسَّنَةُ ٱلِّتِي أَرْسِلَ فِيهَاكَحَمْيَا ٱلسَّاقِي إِلَى أُورَشَليمَ وَجَدَّدَ ٱلْعَهْدَ بِتَقْرِيبِ ٱلْقَرَا بِينِ وَكَتَبَ عَزْرَا كُتْفَ ٱلْوَحْيِ . وَفِي هٰذِهِ ٱلسَّنَةِ أَعْنِي ٱلتَّاسِعَةَ عَشْرَةَ مَنْ مُلْكِ طِيبَارِ يُوسَ قَيْصَرَ صُلِبَ ٱلْمَسِيحُ يَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ أَذَارَ. وَكَانَ نِصْحُ ٱلْهَودِ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَإِنَّا أَكَلَهُ ٱلْمَسِيحُ مَعَ تَلَامِيذِهِ لَيْلَةَ ٱلْجُمْةِ لِتَعَذُّرِ إِثْمَامِهِ فِي وَقْتِهِ بِسَسَبِصَلْبِهِ نَهَارَ ٱلْجُهْمَةِ • وَكَانَ ٱلصُّعُودُ يَوْمَ ٱلْخُميس لِثَلَاثٍ خَلَوْنَ مِنْ أَيَّارَ • وَصَارَ ٱلْفِنْطِيقُوسِطِي يَوْمَ ٱلْأَحَدِ لِثَلَاثَ عَشْرَةً لِيْلَةً خَلَتْ مِنْ أَيَّارَ. وَفِي هَٰذَا ٱلْيَوْمِ سَمِعَ كَهَنَةُ ٱلْيَهُودِ مِنْ دَاخِلِ ٱلْمُيْكُلِ صَوْتَ هَا تِفِ يَهْتِفْ بِهِمْ قَا ئِلَّا: قَدْ أَزْمَمْنَا عَلَى ٱلاُّ نتقَالِ مِنْ هُهُنَا فَرَاعَهُمْ ذَٰلِكَ جِدًّا (لابي الفرج)

## ابتداء النصرانيَّة

٥١٩ 'ثُمَّ ظَهَرَ عِيسَى لِتَلَامِيذِهِ بَعْدَ صَلْبِهِ وَأَ مَرَهُمْ بِنَبْلِيغِ رِسَالَتِهِ فِي ٱلنَّوَاهِي كَمَا عَيْنَ لَمُمْ مِنْ قَبْلُ وَعِنْدَ عُلَمَاء ٱلنَّصَارَى أَنَّ ٱلَّذِي بِينَ إِلَى رُومَة 'بطُرُس' وَمَعَهُ 'بُولُس' مِنَ ٱلْأَتْبَاعَ وَلَمْ مِنَ ٱلْأَتْبَاعَ وَلَمْ مِنَ ٱلْأَتْبَاعَ وَلَمْ يَكُنْ حَوَادِيًّا . وَإِلَى أَرْضِ ٱلسُّودَانِ وَٱلْحَبَشَةِ وَ يُعَبِّرُونَ عَنْ هٰذِهِ

رفي التاريخ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ٱلنَّاحِيَةِ بِٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي تَأْكُلُ أَهْلَهَا وَٱلنَّاسَ مَتَّى ٱلْعَشَّارُ . وَأَنْدَرَاوُسُ إِلَى أَرْضَ بَا بِلَ. وَإِلَى ٱلْمَشْرِقِ تُومَا. وَإِلَى أَرْضِ أَفْرِيقيَّةَ فِيلبُّسُ. وَإِلَى أَفَسْسَ قُرْيَةِ أَصْحَابِ ٱلْكَهْفِ يُوحَنَّا . وَإِلَى أُورَشَلِيمَ وَهِيَ بَيْتُ ٱلْقَدِس يَعْقُوبُ. وَإِلَى أَرْضِ ٱلْعَرَبِ وَٱلِحْجَازِ بَرْتُلْمَاوُسُ. وَإِلَى أَرْضَ بَرْقَةَ وَٱلْبَرْبَرِ سِمْعَانُ ٱلْقَانَوِيُّ . قَالَ ٱبْنُ إِسْحَاقَ : ثُمَّ وَثَبَ ٱلْيَهُودُ عَلَى بَقِيَّةِ ٱلْخُوَارِيِينَ يُعَدِّبُو لَهُمْ وَيَفْتُنِونَهُمْ • وَسَمِعَ قَيْصَرُ ذَلِكَ وَكَتَ إِلَيْهِ فِلَاطُسُ ( بِيلَاطُسُ ) ٱلْبُنْطِيُّ قَائِدُهُ ۚ بَأَخْبَارِهِ وَمُعْجِزَاتِهِ وَبَغْيِ ٱلْيَهْ وِدِعَلَيْهِ وَعَلَى يُوحَنَّا قَبْلَهُ فَأَمَرَهُمْ بِٱلْكُفِّ عَنْ ذَٰ لِكَ. وَ يُقَالُ فُتلَ َّبِعْضُهُمْ ۚ وَٱ نْطَلَقَ ٱلْخُوَارِيُّونَ إِلَى ٱلْجِهَاتِ ٱلَّتِي بَعَثَهُمْ إِلَيْهَا عِيسَى فَأَمَنَ بِهِ بَعْضُ ۚ وَكَذَّبَ بَعْضُ ۗ٠٠٠وَأَمَّا بُطْرُسُ كَبِيرُ ٱلْخُوَارِ يَّيِنَ وَبُولُسُ ٱللَّذَانِ بَعَثَهُمَا عِيسَى إِلَى رُومَةَ فَإِنَّهُمَـا مَّكَثَا هُنَا لِكَ يُبقِّهَانِ مُعِينَ ٱلنَّصْرَانِيَّةِ • ثُمَّ كَتَبَ بُطُرُسُ ٱلْإُنْجِيلَ بِٱلرُّومِيَّةِ وَنَسَبَهُ إِلَى بَرْنُسَ تِلْمِيذِهِ. وَكَتَبَ مَتَّى إِنْجِيلَهُ بِٱلْعِبْرَا نِيَّةٍ فِي بَيْتِ ٱلْقُدِسِ • وَكَتَبَ لُوفَا إِنْجِيلَهُ بِٱلرُّومِيَّةِ وَبَعَثَهُ إِلَى بَعْضِ أَكَابِرِٱلرُّومِ وَكَتَبَ يُوحَنَّا بْنُ زَبَدَى إِنْجِيلَهُ بِرُومَةَ (والصواب بأَفسس) مثمَّ ٱجْتَمَعَ ٱلرُّسُلُ ٱلْحُوَارِيُّونَ بِرُومَةَ (والصحيح بالقدس) وَوَصَعُوا ٱلْقَوَا نِينَ ٱلشَّرْعِيَّةِ لِدِينهِمْ وَصَيَّرُوهَا (بعد موت بطرس) بَيْدِ إِقْلَيْمَطْسَ (إِكْلَمَنْضُسَ) تِنْلَمَيْدِ بُطْرُسَ. وَكَتَبُوا فِيهَاعِدَّةَٱلْكُتُبِ ٱلِّتِي يَجِبُ قَبُولُهَا ۚ فَمِنَٱلْقَدِيمَةِ ٱلتَّوْرَاةُ خَمْسَةُ أَسْفَارِوَكِتَابُ يَشُوعَ بْنِ نُونَ وَكِتَابُٱلْقُضَّاةِ وَكِتَابُرَاعُوثَ وَكِتَابُ

يَهُوذَا وَأَسْفَارُ ٱلْمُلُوكِ أَرْبَعَهُ كُتُبٍ وَسِفْرُ ٱلْقَابِيِّينَ ثَلَاثَةُ كُتُبٍ وَسِفْرُ الْقَابِيِّينَ ثَلَاثَةُ كُتُبِ وَكِتَابُ وَكَتَابُ أَيُّوبَ الصِّدِيقِ وَكَتَابُ وَلَدِهِ سُلْيَانَ خَمْسَةٌ وَ وُنْبُوَاتُ ٱلْأَنْبِياءَ وَمَزَامِيرُ دَاوُدَ ٱلنَّبِي وَكُتُبُ وَلَدِهِ سُلْيَانَ خَمْسَةٌ وَ وُنْبُوَاتُ ٱلْأَنْبِياءَ الصِّغَارِ وَٱلْكَبَارِسِيَّةَ عَشَرَ كَتَابًا وَكِتَابُ يَشُوعَ بْنِ شَارَحَ (سِيرَاحَ) وَمِنَ ٱلْخَدِيَةِ كُتُبُ ٱلْقِتَالِيقُونَ سَبْعُ رَسَائِلَ وَمِنَ ٱلْخَدِيقَةِ كُتُبُ ٱلْإِنْجِيلَ ٱلْأَرْ بَعَةُ وَكُتُبُ ٱلْقَتَالِيقُونَ سَبْعُ رَسَائِلَ وَمِنَ ٱلْمَرْوا بِهِ وَنَهُوا عَنْهُ (لابن خلدون) وَكَتَابُ بُولُسَ أَرْبُع عَشْرَةَ رِسَالَةً وَٱلْأَبْرَكُ اللهِ وَنَهُوا عَنْهُ (لابن خلدون) وَلَا يَقُونَ سَائِلًا عَلَى كَلَامِ ٱلرَّسُلَ وَمَا أَمَرُ وا بِهِ وَنَهَوْا عَنْهُ (لابن خلدون) ولاية هيرودس اغريباس

٥٢٠ وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلْأُولَى مِنْ مُلْكِ غَانُوسَ قَيْصَرَ وَفِي هِيرُ وَدُسُ أَغْرِيبَاسُ عَلَى ٱلْيَهُودِ سَبْعَ سِنِينَ . وَفِي هٰذِهِ ٱلسَّنَةِ قَتَلَ بِيلَاطُسُ ٱلْنُطِي تَفْسَهُ وَأَدْسِلَ فِيلَكُسُ قَاضِيًا إِلَى أُورَشَلِيمَ وَمَلَأَ عَادِيبَ ٱلْنُهُودِ أَضْنَامًا . فَأَرْسِلُوا رَسُولَيْنِ حَكِيمَيْنِ هُمَا فِيلُونُ وَيُوسِيفُوسُ ٱلْيَهُودِ أَضْنَامًا . فَأَرْسُلُوا رَسُولَيْنِ حَكِيمَيْنِ هُمَا فِيلُونُ وَيُوسِيفُوسُ الْيَهُودِ أَضْنَا وَاسْتَعْطَفَاهُ الْعِبْرِيَّانِ إِلَى قَيْصَرَ يَتَضَوَّ دُونَ مِنْ صَنِيعِ ٱلنَّاظِرِ . فَضَيا وَاسْتَعْطَفَاهُ مُنْ مَنَّةَ الرَّا بِعَةِ وَرَدَ فِطْرُ نِيُوسُ مُنَّقَدِيمًا بِإِذَا لَهِ مَا كَرِهِ ٱلْيَهُودُ عَنْهُمْ . وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلرَّا بِعَةِ وَرَدَ فِطْرُ نِيُوسُ مُنَّا ظِرُ مَنْ دُومَةً إِلَى أُورَشَلِيمَ وَ نَصَبَصُورَةَ زَاوُسَ أَي ٱلشَّيِي وَلَى النَّاظِرُ مَنْ دُومَةً إِلَى أُورَشَلِيمَ وَ نَصَبَصُورَةَ زَاوُسَ أَي ٱلشَّتِي وَلَى اللَّهُ مَا كُوهِ ٱلْشَعْرِيقِ فَي السَّنَةِ الرَّابِيقِ وَاللَّهُ عَلَامَة تَعِيقِ فَي السَّنَةِ الرَّابِ مِنْ دُومَةً إِلَى أُورَشَلِيمَ وَ نَصَبَصُورَةَ زَاوُسَ أَي ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا كُوهِ الْمَلْمَةُ لَيْعِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا كُوهُ وَالْمَاهُ وَالْمَالِمُ الْقَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

ملك قلوذيوس قيصر

٥٢١ ثُمَّ مَلَكَ بَعْدَ غَايُوسَ قَيْصَرَ فُلُوذِ يُوسُ. وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلنَّانِيَةِ مِنْ

مُلْكُهِ ظَهَرَ رَجُلُ مِصرِيٌّ إِأَرْضَ يَهُوذَا وَٱدَّعَى ٱلنَّهُوَءَ وَأَفْسَدَ خَاْقًا مِنَ ٱلنَّاسِ. وَأَرَادَ أَنْ يَكْسِرَ أُورَشَلِيمَ قَهْرًا فَتَوَجُّهَ ۚ إِلَيْهِ فِيلِكُسُ ٱلْبِطْرِيقُ فَقَتَلَهُ وَقَتَلَ عَامَّةَ أَتْبَاعِهِ • وَظَهَرَ أَيْضًا رَجُلْ يُسَمَّى فُور نْهُوسَ وَكَانَ يَثُولُ: إِنَّ فِي مَلَكُوتِ ٱللَّهِ أَكْلًا وَشُرْبًا . وَ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ أَمَرَ ْقُلُوذِيُوسَ قَيْصَرُ بِإِحْصَاءَ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ فِي سَلْطَانِهِ 'فَلَغَ عَدَدُهُمْ سِتَّمَائَةٍ وَأَرْبَعًا وَتِسْعِينَ رِبُوةً وَأَرْبَعَةَ آلَافِ نَفْس. وَفِي يَوْم عِيدِ ٱلْفِصْحِ وَقَعَ ٱلْيَهُودُ فِي ٱلْخُلَّيْطَى . وَصَغَطَ ٱلنَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَهَاتَ فِي ٱلزِّحَامِ ِثَلَاثُونَ أَلْفَ نَهْس. وَكَانَ ٱلْيَهُودُ مُتَفَرَّ قَينَ عَلَى سَبْع ِفرَق. ٱلْأُولَى ٱلرَّبَّا نِيُّونَ وَهُمْ كُتَّابُ ٱلنَّامُوسِ وَمُعَلِّمُوهُ. وَٱلثَّا نِيَةُ ٱللَّاوِيُّونَ ٱلَّذِينَ لَمْ 'يُفَارِ قُوا خِدْمَةَ ٱلْهَيْكُلِ. وَٱلثَّالِئَةُ ٱلْمُعْتَزِلَةُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِقَيَامَةِ ٱلْمُوٰتَى وَيَقُولُونَ بُوْجُودِ ٱلْمَلَائِكَةِ وَيَصُومُونَ يَوْمَيْن فِي ٱلْأَسْبُوعِ . وَٱلرَّا بِمَهُ ٱلزَّنَادِقَةُ ٱلَّذِينَ يَجْحَدُونَ ٱلْقَيَامَــةَ وَٱلْلَائِكَةَ . وَٱلْخَامِسَةُ ٱلْمُغْتَسِلُونَ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا يُبَابُٱلْإِنْسَانُ إِنْ لَمْ يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْم . وَٱلسَّادِسَةُ ٱلنُّسَّاكُ ٱلَّذِينَ لَا يَأْكُلُونَ شَيْئًا فِيهِ رُوحٌ . وَٱلسَّا بِعَةُ ٱلسَّمَرَةُ ٱلَّذِينَ لَا يَقْبُلُونَ مِنَ ٱلْكُتُبِ إِلَّا ٱلتَّوْرَاةَ وَهِيَ ٱلْمُجَسِّمَةُ

## ملك نيرون وعصيان اليهود

٧٢٠ نِبرُونُ قَيْصَرُ مَلَكَ أَدْ بَعَ عَشْرَةَ سَنَةً. وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلثَّالِثَةَ عَشْرَةَ مِنْ مُلْكِهِ ٱلسَّنَةِ ٱلثَّالِثَةَ عَشْرَةً مِنْ مُلْكِهِ ٱضطَهَدَ ٱلنَّصَارَى وَضَرَبَ عُنُقَ بُولُسَ وَصَلَبَ بُطِرُسَ مُنْعَكِسًا . وَعَصَى ٱلْيَهُودُ عَلَيْهِ فَغَزَاهُمْ إِسْفَسْيَا نُوسُ ٱلْقَائِدُ مَعَ جُيُوشٍ مُنْعَكِسًا . وَعَصَى ٱلْيَهُودُ عَلَيْهِ فَغَزَاهُمْ إِسْفَسْيَا نُوسُ ٱلْقَائِدُ مَعَ جُيُوشٍ

كَثِيرَةٍ • وَحَاصَرَ أُورَشَلِيمَ زَمَانًا طَوِيلًا فَلَمَّا دَنَا مِنْ فَتْحِمَا أَنَاهُ ٱلْخَبَرُ عَوْتِ نِيرُونَ • فَنَصَبَ إِسْفَسْيَا نُوسُ أَ بْنَهُ طِيطُشَ مَكَا نَهُ فِي مُحَارَبَةِ الْهُودِ • وَنَهَضَ رَاجِعًا إِلَى رُومَةَ • وَغَزَا ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةَ وَفَتَحَا وَرَكِبَ أَيْهُودِ • وَنَهَضَ رَاجِعًا إِلَى رُومَةَ • وَغَزَا ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةَ وَفَتَحَا وَرَكِبَ أَيْهُودِ • وَنَهَضَا رَاجِعًا إِلَى رُومَةَ وَمَلَكَهَا (لابي الفرج)

حصار اورشليم وانقراض دولة اليهود

٥٢٣ - وَعَظْمَتِ ٱلْفَتَنُ وَٱلْحُرُوبُ بَيْنَ ٱلْيَهُودِ دَاخِلَ ٱلْفُدْس وَكَثْرَ ٱلْقَتْلُ وَسَالَتِ ٱلدِّمَا ۚ فِي ٱلطُّرُقَاتِ وَقُتلَ ٱلْكَهَٰنَةُ ۚ عَلَى ٱللَّهٰ بَهِ ِ . وَهُمْ لَا 'يَقر 'بُونَ ٱلصَّلَاةَ فِي ٱلْمَسْجِدِ لِكَثْرَةِ ٱلدِّمَاءِ وَتَعَذَّرَ ٱللَّشِي فِي ٱلطُّرْقَالَتِ مِنْ سُقُوطٍ حِجَارَةِ ٱلرَّ مِي وَمَوَاقِدِ ٱلنِّيرَ انِ بِٱللَّيْلِ . وَكَانَ يُوحَنَّانُ أَخْبَثَ ٱلْقَوْمِ وَشَرَّهُمْ • وَلَمَّا ٱنْسَلَخَ ٱلشِّتَا ۚ زَحَفَ طِيطُشُ فِي عَسَاكِرِ ٱلرُّومِ ِ إِلَى أَنْ نَزَلَ عَلَى ٱلْقُدْسِ. وَرَكِ إِلَى بَابِٱلْلِلَدِ يَتَخَيَّرُ ٱلْكَانَ لِلْمَسْكَرِهِ وَ يَدْعُوهُمْ ۚ إِلَى ٱلسِّلْمِ فَصَمُّوا عَنْهُ وَأَكْمَنُوا لَهُ بَعْضَ ٱلْخُوَارِجِ ِ فِي ٱلطَّرِيقِ فَهَا تَلُوهُ وَخَلَصَ مِنْهُمْ بِشِدَّتِهِ . فَعَبَّى عَسَّكَرَهُ مِنَ ٱلْغَدِ وَنَزَلَ بِجَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ شَرْقِيَّ ٱلْمَدِينَةِ وَرَتَّتِ ٱلْعَسَاكِرَ وَٱلْآلَاتِ لِلْحَصَادِ • وَأَتَّفَقَ ٱلْيَهُودُ دَاخِلَ ٱلْمَدِينَةِ وَرَفَعُوا ٱلْحَرْبَ بَيْنَهُمْ وَبَرَزُوا إِلَى ٱلرَّومِ فَأُنْهَزَمُوا ۚ ثُمَّ عَاوَدُوا فَظَهَرُوا ۚ ثُمَّ ٱ نْتَقَضُوا بَيْنَهُمْ وَتَحَارَبُوا وَدَخَلَ يُوحَنَّانُ إِلَى ٱلْقُدْسِ يَوْمَ ٱلْفِطْرِ فَقَتَلَجَمَاعَةً مِنَ ٱلْكَهَنَةِ وَقَتَلَ جَمَاعَةً أَخْرَى خَارِجَ ٱلْمُسْجِدِ ، وَزَحَفَ طِيطْشُ وَبَرَزُوا إِلَيْهِ فَرَدُّوهُ إِلَى وْرْبِ مْعَسْكُرْهِ ۥوَبَعَثَ إِلَيْهِمْ قَائِدَهُ نِقَانُورَ فِي ٱلصَّاْحِ فِأَصَا بَهُسَهْمْ ۗ

فَقَتَلَهُ ۚ فَغَضِبَ طِيطُشُ وَصَنَعَ كَبْشًا وَأَبْرَاجًا مِنَ ٱلْخَدِيدِ ثُوَّازِي ٱلسُّورَ وَشَحَنَهَا بِأَلْمَا تِلَةِ • فَأَحْرَقَ ٱلْيَهُودُ تِلْكَ ٱلْآلَاتِ وَدَفَنُوهَا وَعَادُوا إِلَى ٱلْحَرْبِ بَيْنَهُمْ • وَكَانَ يُوحَنَّانُ قَدْ مَلَكَ ٱلْفُدْسَ وَمَعَهُسِتَّةُ ٱلافِأَوْ يَزِيدُونَ مِنَ ٱلْمُقَاتِلَةِ وَمَعَ شِمْعُونَ عَشَرَةُ ٱلْآفِ مِنَ ٱلْيَهُودِ وَخَمْسَةُ آلَافٍ مِنْ أَدُومَ ۥ وَ بَهِيَّةُ ٱلْيَهُودِ بِٱلْمَدِينَةِ مَعَ أَلِعَازَرَ ۥ وَأَعَادَ طِيطُشُ ٱلزَّحْفَ بِٱلْآلَاتِ وَثَلَمَ ٱلسُّورَ ٱلْأَوَّلَ وَمَلَّكَهُ إِلَى ٱلثَّانِي فَأَصْطَلَحَ ٱلْيَهُودُ بَيْنَهُمْ وَتَذَامَرُوا وَأَشْتَدَّتِ ٱلْحَرْبُ وَبَاشَرَهَا طِيطُشُ بَنْفُسهِ. أثمَّ زَحَفَ بِٱلْآلَاتِ إِلَى ٱلسُّورِ ٱلثَّانِي فَثَلَمَهُ. وَتَذَامَرَ ٱلْيَهُودُ فَمَنْمُوهُمْ عَنْهُ وَمَكَثُوا كَذٰلِكَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ • وَجَاءَ ٱلْمَدَدُ مِنَ ٱلْجِهَاتِ إِلَى طِيطُشَ وَلَاذَ ٱلْيَهُودُ بِٱلْأَسُوارِ وَأَغْلَقُوا ٱلْأَبْوَابَ وَرَفَعَ طِيطُشُ ٱلْحَرْبَ وَدَعَاهُمْ إِلَى ٱلْسَالَةِ فَامْتَنَعُوا. فَجَاءَ بِنَفْسِهِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْخَامِسِ وَخَاطَبَهُمْ وَدَعَاهُمْ وَجَاءَ مَعَهُ يُوسُفُ بْنُ كَرْبُونَ فَوَعَظَهُمْ وَرَغَّبَهُمْ فِي أَمَنَةِ ٱلرُّومِ وَوَعَدَهُمْ وَأَطْلَقَ طِيطُشُ أَسْرَاهُمْ فَجَنَحَ ٱلْكَثِيرُ مِنَ ٱلْيَهُودِ إِلَى ٱلْمُسَالَةِ. وَمَنْعَهُمْ هُوَٰلَا ٱلرُّوْسَا ۚ ٱلْخُوَارِجُ وَقَتَلُوا مَنْ يَرُومُ ٱلْخُرُوج إِلَى ٱلرُّومِ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ ٱلْمَدِينَــةِ مَا يَعْصِمُهُمْ ۚ إِلَّا ٱلسُّورُ ٱلثَّالِثُ. وَطَالَ ٱلْحِصَارُ وَٱشْتَدَّ ٱلْجُوعُ عَلَيْهِمْ وَٱلْقَتْلُ وَمَنْ وُجِدَ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ لِرَعْيِ ٱلْعُشْبِ قَتَلَهُ ۚ ٱلرُّومُ وَصَلَبُوهُ حَتَّى رَجِمَهُمْ طِيطُشُ وَرَّفَعَ ٱلْقَتْلَ عَنْ يَغْرُجُ فِي أَبْتِغَاء أَلْمُشْبِ • ثُمَّ زَحَفَ طِيطُشُ إِلَى ٱلسُّورَ ٱلثَّالِثِ مِنْ أَرْ بَعِ جِهَا تِهِ وَ نَصَبَ ٱ لَآلَاتِ وَصَبَرَ ٱلْيَهُودُ عَلَى ٱلْحُرْبِ وَتَذَامَرَ

ٱلْيُهُودُ وَصَعْبَ ٱلْحَرْبُ وَبَلَعَ ٱلْجُوعُ فِي ٱلشِّدَّةِ غَايَتَهْ • وَٱسْتَأْمَنَ مَنَايُ ٱلْكَاهِنُ إِلَى ٱلرُّومِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَرَجَ فِي ٱسْتِدْعَاء شِمْعُونَ فَقَتَلَـهُ شِمْهُونُ. وَقَتَلَ بَنِيهِ وَقَتَلَجَّمَاعَةً مِنَ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْعُلَمَاءِ وَٱلْأَيَّةِ مِمَّنْ حَذِر مِنْهُ أَنْ يَسْتَأْمِنَ. وَنَكَرَ ذَٰلِكَ أَلِعَاذَرُ بْنُ عَنَا نِيَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ ٱلْحُرُوجِ عَنْ يَيْتِ ٱلْمُقْدِسِ. وَعَظْمَتِ ٱلْمُجَاعَةُ ۚ فَمَاتَ ٱݣَكُثَرْ ٱلْيَهُودِ. وَ أَكُلُوا ٱلْجُلُودَ وَٱلْحِشَاشَ وَٱلْمَيْنَةَ . ثُمَّ أَكُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . وَعُثِرَ عَلَى ٱمْرَأَةٍ تَاكُلُ أَبْنَهَا فَأَصَا بَتْ رَوْسَاءَهُمْ لِذَٰلِكَ رَحَّةٌ وَآذَنُوا فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ مِنْهُمْ أَمَمْ ۚ . وَهَاكَ ۚ أَكُثَرُهُمْ حِينَ ٱكُلُوا ٱلطَّعَامَ . وَٱ بْتَكَعَ بَعْضُهُمْ فِي خْرُوجِهِ مَا كَانَ لَهُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَوْهَرٍ ضِنَّةً بِهِ. وَشَعَرَ بِهِم ِ ٱلرُّومُ فَكَانُوا ۚ يَقْتُلُونَهُمْ وَيَشْقُونَ عَنْهَا ۚ بِطُونَهُمْ وَشَاعَ ذٰلِكَ فِي قُوَا بِعِ ٱلْعَسَّكُو ِ مِنَ ٱلْعَرَبِ وَٱلْأَرْمَنِ فَطَرَدَهُمْ طِيطْشُ. وَطَمِعَ ٱلرَّومُ فِي فَتْحِ ٱلْمَدِينَـةِ وَزَحَفُوا إِلَى سُورِهَا ٱلثَّالِثِ بَٱلْآلَاتِ • وَلَمْ يَكُنْ لِلْيَهُودِ طَاقَةٌ بِدَفْمَهَا وَإِحْرَاقِهَا فَتَلَمُوا ٱلسُّورَ . وَبَنَى ٱلْيَهُودُ خَالفَ لثُّلْمَةِ فَأَصْحَتْ مُنْسَدَّةً . وَصَدَمَهَا ٱلرَّومُ بِأَكَّكُبْشِ فَسَقَطَتْ مِنْ ٱلْجِدَّةِ . وَٱسْمَّاتُوا فِي تِـلْكُ ٱلْحَالِ إِلَى ٱللَّيْلِ ِ ثُمَّ َ بَيَّتَ ٱلرُّومُ ٱلْمَدينَةَ وَمَلَكُوا ٱلْأَسْوَارَ عَلَيْهِمْ مُوَقَا تَلُوهُمْ مِنَ ٱلْغَدِفَا نَهَزَمُوا إِنَّى ٱلْمُسْجِدِ وَقَا تَلُوا فِي ٱلْحُصْنِ ۥ وَهَدَمَ طِيطُشُ ٱلْبِنَا ۚ مَا بَيْنَ ٱلْأَسْوَادِ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ لِيَتَّسِعَ ٱلْمُجَالُ. وَوَقَفَ ٱبْنُ كَرْبُونَ يَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلطَّاعَةِ فَلَمْ 'يجِيبُوا ِ وَخَرَجَ جَمَاعَةُ مِنَ ٱلْكُهَنَّةِ فَأَمَّنَهُمْ وَمَنَعَ ٱلرُّؤْسَا ۚ بَهِيَّتُهُمْ. ثُمَّ بَاكَرَهُمْ طِيطُشُ

بِٱلْقَتَالِ مِنَ ٱلْغَدِ فَٱنْهَزَمُوا إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ وَمَلَكَ ٱلرُّومُ ٱلْمُسْجِدَ وَصَحْنَهُ ۚ وَٱنَّصَلَتِ ٱلْحَرْبُ أَيَّامًا وَهُدِمَتِ ٱلْأَسْوَارُ كُلُّهَا ۗ وَثُلْمَ سُورُ ٱلْهَيْكُلِ وَأَحَاطَ ٱلْعَسَاكُرَ بِٱلْمَدِينَةِ حَتَّى مَاتَ أَكَثَرُهُمْ وَفَرَّ كَثْيَرْ ۚ • ثُمُّ ٱفْتَحَمَ عَلَيْهِمِ ٱلْحِصْنَ فَمَلَّكَهُ وَنَصَبَ ٱلْأَصْنَامَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَمَنَعَ مِنْ تَخْرِيهِ ، وَنَكَرَ رُؤْسَا \* ٱلرُّومِ ذٰلِكَ وَدَسُّوا مَنْ أَضْرَمَ ٱلنَّارَ فِي أَبُوا بِهِ وَسَقْفِهِ • وَأَلْقَى ٱلْكَهَنَةُ أَنْفُسَهُمْ جَزَعًا عَلَى دِينِهِمْ وَحُرِ قُوا • وَٱخْتَفَى شِمْعُونُ وَيُوحَنَّانُ فِي جَبَل صِهْيُونَ . وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ طِيطْشُ بِٱلْأَمَانِ فَٱمْتَنَهُوا وَطَرَقُوا ٱلْقُدْسَ فِي بَعْضِ ٱلْآيَالِي فَقَتَلُوا قَائِدًا مِنْ فُوَّادِ ٱلْعَسْكَرِ وَرَجَعُوا إِلَى مَكَانِ ٱخْتِفَا ئِهِمْ . ثُمَّ هَرَبَ عَنْهُمْ أَ تَبَاعُهُمْ وَجَاءُ يُوحَنَّانُ مُلْقِيًا بِيَدِهِ إِلَى طِيطُشَ فَقَيَّـدُهُ . وَخَرَجَ إِلَيْهِ يُوشَعُرُ ٱلْكَاهِنُ بَآلَاتٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ٱلْخَالِصِ مِنْ ٱلَّاتِ ٱلْسُجِدِ فِيهَا مَنَا رَبَّانِ وَمَا ئِدَتَانِ . ثُمَّ قَبَضَ عَلَى فِنْحَاسَ خَاذِنِ ٱلْهَيْكَـل فَأَطْلَعَهُ عَلَى خَزَائِنَ كَثِيرَةٍ مَمْلُوءَةٍ دَنَا نِيرَ وَدَرَاهِمَ وَطِيبًا فَأَمتَلَأْتُ يَدُهُ مِنْهَا . وَرَحَلَ عَنْ بَيْتِ ٱلْمُقْدِسِ بِٱلْغَنَا نِمْ ِوَٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَسْرَى. وَأَحْصِيَ ٱلْمُوْتَى فِي هٰذِهِ ٱلْوَقْعَةِ فَكَانَ عَدَدُهُم أَلْفَ أَلْفِ وَمِائَةً أَلْفٍ وَٱلسَّيْ وَٱلْأَسَارَى مِائَةً أَنْفِ. وَكَانَ طِيطُشُ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ يُنْفِي مِنْهُمْ إِلَى ٱلسِّبَاعِ إِلَى أَنْ فَرَغُوا . وَكَانَ فِي مَنْ هَلَكَ شِمْهُونُ أَحَدُ ٱلَّخُوَارِجِ ٱلثَّلَاثَةِ . . . وَٱنْقَضَتْ دَوْلَةُ ٱلْمَهُودِ أَجْمَ • وَٱلْبَقَاءُ لِلَّهِ سُبْحَا نَهُ وَتَعَالَى لَا ٱنْقَضَاء (لانن خلدون باختصار)

من كتاب دخول قِبط مصر في النصرانية لتقي الدين المقريزي في تعريف النصارى والمسيح عيسى كلمة الله

٥٢٤ إِعْلَمْ أَنَّ ٱلنَّصَارَى أَنْبَاعَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ سُمُّوا نَصَارَى لِأَنْهُمْ يَنْسَبِبُونَ إِلَى قَرْيَةِ ٱلنَّاصِرَةِ مِنْ جَبَلِ ٱلْجَلِيلِ. وَ'يُعْرَفُ هٰذَا ٱلْخِيَلُ بِجَبَلِ كَنْعَانَ. وَهُوَ ٱلْآنَ فِي زَمَا نِنَا مِن جُمَلَةٍ مُعَامَلَةٍ صَفَدَ. وَٱلْأَضْلُ فِي تَسْمِيَتِهِمْ نَصَارَى أَنَّ عِيسَى لَّمَا نَشَأَ بَقَرْيَةِ ٱلنَّاصِرَةِ قِيلَ لَهُ يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ • ثُمَّ تَلاَعَبَتِ ٱلْعَرَبُ بِهٰذِهِ ٱلْكَلِمَـةِ وَقَالُوا لِمَنْ آمَنُوا بِعيسَى نَصَارَى. وَٱلتَّنَصْرُ ٱلدُّّخُولُ فِي دِينِهِمْ ٥٢٥ ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْمَسِيحَ رُوحَ ٱللهِ وَكَلِمَتَهُ ٱلَّتِي أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ هُوَ عِيسَى. وَأَصْلُ أُسْمِهِ بِٱلْعَبْرَا نِيَّةِ ٱلَّتِي هِيَ لَغَهُ أُمِّهِ إِنَّمَا هُوَ يَشُوعُ وَسَمَّتُهُ ٱلنَّصَارَى يَسُوعَ • وَمَعْنَى يَسُوعَ فِي ٱللَّغَةِ ٱلرَّبَّا نِيَّـةِ ٱلْمُخَلِّصُ ۗ • وَنُعتَ لْسِيحِ وَهُوَ ٱلصِّدِّيقُ وَقِيلَ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُسَحُ بِيَدِهِ صَاحِبَ عَاهَةٍ إِلَّا تَرَأً . وَقِيلَ ٱلْسِيحُ ٱسْمُ مُشْتَقُ مِن ٱلْسْحِ أَي النُّهْنِ لِلَّانَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُس قَامَ لَجَسَدِ عِيسَى مُقَامَ ٱلدُّهْنِ ٱلَّذِي كَانَ عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُسْحُ بِهِ ٱلْمَلِكُ وَيُسْحُ بِهِ ٱلْكُهَنُوتُ. وَقِيلَ لِأَنَّهُ مُسِحَ بِٱلْبَرَكَةِ. وَقِيلَ هِيَ كَلِمَةُ عِبْرَا نِيَّةُ أَصْلُهَا مَاشِيحُ وَ تَلاَعَبَتْ بِهَا ٱلْعَرَبُ وَقَالَتْ مَسيحُ • وَكَانَ مِنْ خَبَرِهِ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ أَنَّ مَرْيَمَ بَيْنَمَا هِيَ فِي مِحْرَابِهَا بَشَّرَهَا ٱللهُ تَعَالَى بِعِيسَى. فَحَمَلَتْ بِعِيسَى كَمَا تَحْمِلُ ٱلنِّسَاءُ كُكِنْ مِنْ

غَيْرِ ذَكَرٍ. ثُمُّ وَصَعَتْ بَعْدُ تِشْعَةِ أَشْهُرٍ بِقَرْيَةِ بَيْتَ لَحْمَ مِنْ عَمَل مَدِينَةِ ٱلقُدْسِ فِي خَامِسِ عِشْرِينَ كَانُونَ ٱلْأَوُّلِ • وَقَدِمَتْ رُسُـــلُ ملِكِ فَارِسَ فِي طَلَبِهِ وَمَعَهُمْ هَدِ يَّةٌ لَهُ فِيهَا ذَهَبْ وَمُرْ ۖ وَلُبَانُ . فَتَطَلَّهُ هِيرُودُسُ مَلكُ ٱلْيَهُودِ بِٱلْقُدْسِ لِيَقْتُلَهُ وَقَدْ أَنْذِرَ بِهِ ۖ فَسَارَتْ بِهِ مَرْيَمُ وَهُوَ طِفْلْ عَلَى حِمَارٍ وَمَعَهَا يُوسُفُ ٱلنَّجَّادُ حَتَّى قَدِمُوا أَرْضَ مِصْرَ فَسَكَنُوهَا مُدَّةَ أَرْبَعِ سِنِينَ وَقِيلَ سَبْعِ سِنِينَ . ثُمُّ عَادُوا فَنَزَلَتْ بِهِ مَرْيَمُ قَرْيَةَ ٱلنَّاصِرَةِ مِنْ جَبَلِ ٱلْجَلِيلِ وَٱسْتَوْطَنَتْكَ فَنَشَأْ بِهَا عِيسَى حَتَّى بَلَغَ ثَلَاثِينَ سَنَةً • فَصَارَ هُوَ وَيَحْيَى (يُوحَنَّا) بْنُ زَكَرَيَّا ۚ إِلَى نَهْرِ ٱلْأَرْدُنَّ فَٱغْتَسَلَ عِيسَى فِيــهِ وَمَضَى إِلَى ٱلْبَرَّيَّةِ وَأَقَامَ بِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يَتَنَاوَلُ طَمَامًا وَلَاشَرَابًا . ثُمَّ طَافَ ٱلْقُرَى وَدَعَا إِلَى ٱللهِ تَعَالَى وَأَبْرَأَ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَرْصَ وَأَحْيَا ٱلْمُوْتَى بِإِذْنِ ٱللهِ • وَبَكَّتَ ٱلْيَهُودَ وَأَمَرُهُمْ ۚ بِٱلزُّهْدِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلتَّوْبَةِ مِنَ ٱلْمَعَاصِي. فَآمَنَ بِهِ ٱلْحُوَارِيُّونَ وَكَا نُوا قَوْمًا صَيَّادِينَ وَعَدَدُهُم ۗ أَثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ۥ وَكَذَّبَ عِيسَى عَامَّةُ ۗ ٱلْيَرُودِ وَضَلَّلُوهُ وَٱتَّهَمُوهُ بَمَا هَوَ بَرِي ۚ مِنْهُ وَكَانَتْ لَهُ وَلَهُمْ عُــدَّةُ مْنَاظَرَاتٍ آلَتْ بِهِمْ إِلَى أَنِ ٱتَّفَقَ أَحْبَارُهُمْ عَلَى قَتْلِهِ وَطَرَقُوهُ لَيْلَةَ ٱلْجُمْمَةِ • وَأَخَذُوهُ وَأَتُواْ بِهِ إِلَى بِيلَاطُسَ ٱلْبُنْطِيِّ شِحْنَـةِ ٱلْقُدْسِ مِنْ قِبَلِ ۚ ٱلْمَاكَ طِيبَا رِيُوسَ قَيْصَرَ • وَرَاوَدُوهُ عَلَى قَتْلِهِ وَهُوَ يُدَافِيْهُمْ عَنْهُ • حَتَّى غَانُوهُ عَلَى رَأْيِهِ بِأَنَّ دِينَهُمْ ٱفْتَضَى قَتْلَهُ فَأَمْكَنَّهُمْ مِنْهُ

## رسالة الحواريين والسبعين

٥٢٦ ثُمُّ ٱجْتَمَعُوا بَعْدَ رَفْعهِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي غُلِّيَّةٍ صِيُّونَ ٱلَّتِي يَقَالُ لَمَا ٱلْيَوْمَ صِهْيُونْ خَارِجَ ٱلْقُدْسِ • وَظَهَرَتْ لَهُمْ حَوَادِقٌ فَتَكَلَّمُوا بِجَمِيعٍ ٱلْأَلْسُن ِ فَأَمَنَ رِبِهِمْ فِيَهَا أَيْذُكُرُ عِنْدَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ ٱلْآفِ إِ نْسَانٍ ۚ فَأَخَذَهُمُ ٱلْيَهُودُ وَحَبَسُوهُمْ فَظَهَرَتْ كَرَامَتُهُمْ وَفَتَحَ ٱللَّهُ لَهُمْ بَابَ ٱلسَّجْنِ لَيْلًا ۚ فَخَرَجُوا إِلَى ٱلْمُيْكَلِ وَطَهِقُوا يَدْعُونَ ٱلنَّاسَ. فَهَمَّتِ ٱليَهُودُ بِقَتْلِهِمْ وَقَدْ آمَنَ بِهِمْ نَحْوُ ٱلْخَمْسَةِ ٱلَافِ إِنْسَانِ فَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ قَتْابِهِمْ • وَتَفَرَّقَ ٱلْخُوَارِيُّونَ فِي أَقْطَارِ ٱلْأَرْضِ يَدْعُونَ إِلَى دِين ٱلْسيح. فَسَارَ بُطْرُسُ رَأْسُ ٱلْخُوَارِيِّينَ وَٱسْمَهُ شِمْعُونُ ٱلصَّفَا إِلَى أَنْطَاكَيَةَ وَرُومَةَ . فَاسْتَجَابَ لَهُ بَشَرْ كَثِيرْ وَقُتِلَ فِي خَامِس أَبِيبَ وَسَارَ أَنْدَرَاوُسُ أَخُوهُ إِلَى نِيقَيَةً وَمَا حَوْلُهَا فَآمَنَ بِهِ كَثِيرٌ ۖ. وَسَارَ يَثْقُوبُ بْنُ زَبِّدَى أَخُو يُوحَنَّا ٱلْإِنْجِيلِيَّ إِلَى ٱلْأَنْدَلُس فَتَبَعَهُ جَمَاعَةٌ وَثُتِلَ . وَسَارَ يُوحَنَّا ٱلْإِنْجِيلِيُّ إِلَى بَلَدِ آسِيَا وَأَفَسُسَ فَكَتَبَ إِنْجِيلَهُ ۖ بِٱلْيُونَانِيِّ بَعْدَ مَا كَتَبَ مَتْيُ وَمَرْفَسُ وَلُوقًا أَنَاجِيَاهُمْ فَوَجَدَهُمْ قَدْ قَصَّرُوا فِي أَمُورَ فَتَكَلَّمَ عَلَيْهَا • وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ رَفْعِ ٱلْسَيْحِ بِثَلَاثِينَ سَنَةً • وَكَتَبَ ثَلَاثَرَسَا ئِلَ وَمَاتَ وَقَدْ أَنَافَ عَلَى مِائَةِ سَنَةٍ • وَسَارَ فِيلَّشُرُ إِلَى قَيْسَارِيَّةً وَمَا حَوْلُهَا وَقُتلَ جَهَا وَقَدِ ٱتَّبَعَهُ جَّاعَةُ مِنَ ٱلنَّاسِ. وَسَارَ بَرْ ثُولُومَاوُسُ إِلَى أَدْمِينَيَةَ وَ بِلَادِ ٱلْبَرْبَرِ وَوَاحَاتِ مِصْرَ فَآمَنَ بِهِ كَثِيرٌ وَقُتِلَ. وَسَارَ ثُومًا إِلَى ٱلْهِنْدِ وَقُتِلَهُنَاكَ. وَسَارَ مَتَّى ٱلْعَشَّارُ إِلَى في التاريخ ------

فِلَسْطِينَ وَصُورَ وَصَيْدَا وَمَدينَةِ 'بِصْرَى. وَكَتَبَ إِنْجِيلَهُ بِٱلْعَبْرَانِيَّ بَعْدَ رَفْعِ ٱلْسِيحِ بِتَسْعِ سِنِينَ وَقَتِلَ بَعْدَ مَا ٱسْتَجَابَ لَهُ بَشَرْ كَثيرْ. وَقُتلَ يَيْقُوبُ بْنُ حَلْفًا فِي ٱلْقُدْسِ. وَسَارَ يَهُوذَا مِنْ أَنْطَأَكَيَةَ إِلَى ٱلْجُزِيرَةِ فَأَمِّنَ بِهِ كَثِيرِ مِنَ ٱلنَّاسِ.وَسَارَ شِمْغُونُ إِلَى سُمَيْسَاطَ وَحَلَبَ وَمَنْدِجَ وَبِزَ نَطِيَةً فَقُتِلَ. وَسَارَ مَتِّيَّاسُ إِلَى بِلَادِ ٱلشَّرْقِ وَسَارَ بُولُسُ ٱلطَّرَسُوسِيُّ إِلَى دِمَشْقَ وَ بِلَادِ ٱلرُّومِ وَرُومَةَ فَقُتلَ فِي خَامِس أَ بيبَ ٥٢٧ وَتَفَرُّقَأُ يُضَّاسَبْغُونَ رَسُولًا أَخَرُ فِي ٱلْبِلَادِ فَآمَنَ بِهِمِ ٱلْخَلَائِقُ. وَمِنْ هُوْلَا السَّبْعِينَ مَرْ فُسُ ٱلْإِنْجِيلِيُّ . وَمَضَى إِلَى بُطْرُسَ بِرُومَةَ وَصَحِبَهُ وَكَتَبَ ٱلْإِنْجِيلَ عِنْدَهُ بِٱلْفَرَنْجِيَّةِ بَعْدَرَفْعِ ٱلْسِيحِ بِأَثْنَتَى ْعَشْرَةَ سَنَةً. وَدَعَا ٱلنَّاسَ بِرُومَةَ وَمِصْرَ وَٱلْحَبَشَةِ وَٱلنَّوْ بَةِ • وَأَقَامَ حَنَا نِيَّا أَسْفُفًا عَلَى ٱلْإِسْكَنْدَرَ يَّةٍ وَخَرَجَ إِلَى بَرْقَةَ وَكَثْرَتِ ٱلنَّصَارَى فِي أَيَّامِهِ وَقُتْلَ فِي ثًا ني عِيدِ ٱلْفضح ِ بِٱلْإِسْكَنْدَرِ يَّةِ (٦٢ للسيح) ، وَمِنَ ٱلسَّبْعِينَ أَيضاً لُوقاً ٱلْإِنْجِيلِيُّ ٱلطَّبِيَّ تِلْمِيذُ بُولُسَ (والاصحانةُ ليس من السَّبِينِ) . كَتَبَ ٱلْإِنْجِيلَ بِٱلْيُونَانِيَّةِ بَعْدَ رَفْعِ ٱلْمُسِيحِ بِعِشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ قَتِلَ (٧٥) ٥٢٨ وَكَانَ بُطْرُسُ لَمَا نَزَلَ بَأَ نُطَا كَيَةَ أَقَامَ بِهَا دَارِيُوسَ (أَفُوديوسَ ) بَطْرَكًا وَأَنْطَاكَيَهُ إِحْدَى ٱلْكَرَاسِيِّ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلَّتِي لِلنَّصَارَى وَهِيَ رُومَةُ وَٱلْاسْكَنْدَرِيَّةُ وَٱلْقُدْسُ وَأَنْطَاكِيَةُ فَأَقَامَ دَارِ يُوسُ بَطْرَكَ أَنْطَا كَيَةً سَبْعًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ أَوَّلُ بَطَارِكَتُمَا وَتُوَارَثَ مِنْ بَعْدِهِ ٱلْبَطَارِكَةُ بِهَا ٱلْبَطْرَكَيَّةَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَدَعَا شِمْعُونُ ٱلصَّفَا بِرُومِيَّةً

خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً فَآمَنَتْ بِهِ بَطْرَكِيَّةٌ وَسَارَتْ إِلَىٰ ٱلْقُدْسِ وَكَشَفَت عَنْ خَشَبَاتِ ٱلصَّلِيبِ وَسَلَّمَتُهَا إِلَى يَعْقُوبَ ٱلْأَسْقُفِ وَبَلَتْ هُنَاكَ كَنيسَةً وَعَادَتْ إِلَى رُومِيَةَ وَقَدِ ٱشْتَدَّتْ عَلَى دِينِ ٱلنَّصْرَا نِيَّةِ فَآمَنَ مَعَهَا عِدَّةُ ْ مِنْ أَهْلَهَا ۚ وَلَمَّا ۚ قَتَلَ ٱلْمَلِكُ ۚ نِيرُونَ قَيْصَرُ ٱبِطْرُسَ رَأْسَ ٱلْخُوَارِ بِينَ بِرُومَةَ أَقِيمَ مِنْ بَعْدِهِ لِينُوسُ بَطْرَكَ رُومَةَ . وَهُو أَوَّلُ بَطْرَكٍ صَــارَ عَلَى رُومَةً . وَقَامَ مِنَ ٱلْبَطَارِكَةُ بِهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ إِلَى يَوْمِنَا هٰذَا ٱلَّذِي نَحْنُ فِيهِ . وَلَّمَا قُتلَ يَعْفُوبُ أَسْفُفُ ٱلْقُدْسِ عَلَى يَدِ ٱلْيُهُودِ هَدَمُوا بَعْدَهُ ٱلْبِيعَةَ وَأَخَذُوا خَشَبَةَ ٱلصَّلِيبِ وَٱلْخَشَبَيْنِ مَهَا وَدَفَنُوهَا وَأَلْقُوا عَلَى مَوْضِعِهَا تَوْرَبًا كَثِيرًا فَصَارَكُوْمًا عَظِيًا حَتَّى أَخْرَجَتْهَا هِيلَانِي أَمْ نُقَسْطَنْطِينَ . وَأَقِيمَ بَعْدَ قَتْلِ يَعْقُوبَ سِمْعَانُ ٱبْنُ عَيِّهِ . فَمُـكَثُ ٱثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً أَسْفُفًا وَمَاتَ فَتَدَاوَلَ ٱلْأَسَاقِقَةُ ْ بَعْدَهُ ٱلْأَسْقُفِيَّةَ بِٱلْقُدْسِ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ

## بطاركة الاسكندرية والاضطهادات العشرة

٩٧٥ وَلَمَّا أَقَامَ مَرْ قُسُ حَنَانِيَّا بَطْرَكَ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ جَعَلَ مَعَهُ ٱثْنَيْ عَشَرَ قَسَّا وَأَمَرَهُمْ إِذَا مَاتَ ٱلْبَطْرَكُ أَنْ يَجْعَلُوا عِوَضَهُ وَاحِدًا مِنْهُمْ . وَيُقِيمُوا بَدَلَ ذَلِكَ ٱلْقَسَ وَاحِدًا مِنَ ٱلنَّصَارَى حَتَّى لَا يَزَالُوا أَبَدًا اللهُ عَشَرَ قَسَّا . فَلَمْ تَوَلِ ٱلْبَطَارِكَةُ تُعْمَلُ مِنَ ٱلْقُسُوسِ إِلَى أَن ٱجْتَمَعَ النَّلَا ثَمَالُ مِنَ ٱللهُ تَعَالَى. وَكَانَ بَطْرَكُ اللهُ اللهُ تَعَالَى. وَكَانَ بَطْرَكُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ثَقَالُ لَهُ ٱلْبَابًا مِنْ عَهْدِ حَنَا نِيًّا هِدَا أَوَّل بَطَارِكَةِ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ثَقَالُ لَهُ ٱلْبَابًا مِنْ عَهْدِ حَنَا نِيًّا هِدَا أَوَّل بَطَارِكَةِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ مُقَالً لَهُ ٱلْبَابًا مِنْ عَهْدِ حَنَا نِيًّا هِدَا أَوَّل بَطَارِكَةً

في التاريخ -----

ٱلْإِسِّكَنْدَرِيَّةِ إِلَى أَنْ أَقِيمَ دِيمْرِ يُوسُ وَهُوَ ٱلثَّانِي عَشَرَ مِنْ بَطَارِكَةٍ ٱلْإِسْكَنْدَرَيَّةِ • وَلَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ مِصْرَ أَسَاقِفَةٌ فَنَصَبَ ٱلْأَسَاقِفَةَ بِهَا وَكَثُرُوا بِثْرَاهَا .وَصَارَ ٱلْأَسَاقِفَةُ يُسَمُّونَ ٱلْبَطْرَكَ ٱلْأَبَ. وَٱلْقُسُوسُ وَسَائِرُ ٱلنَّصَارَى يُسَمُّونَ ٱلْأَسْقُفَ ٱلْأَبِ وَيَجْعَلُونَ لَفْظَةَ ٱنْبَابَاتَخْتَصُّ بَبَطْرَكِ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ وَمَعْنَاهَا أَبُ ٱلْآبَاء . ثُمَّ ٱنْتَقَلَ هٰذَا ٱلِٱسْمُ عَنْ كُرْسِي ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ إِلَى كُرْسِيِّ رُومَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كُرْسِيٌّ بْطُرْسَ رَأْسِ ٱلْخُوَارِيِّينَ فَصَارَ بَطْرَكُ رُومَةَ 'يُقَالْ لَهُ ٱلْبَابَا ۚ وَٱسْتَمَرَّ عَلَى ذَٰلِكَ إِلَى زَمَننَا ٱلَّذِي نَحْنُ فِيهِ ۚ وَأَقَامَ حَنَا نِيًّا فِي بَطْرَكَيَّةِ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ ٱثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً . فَأَقِيمَ بَعْدَهُ مِيلُيُو (ميليوس او ابيليوس ٨٤) قَأْقَامَ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ سَنَةًوَ تِسْعَةَ أَشْهُر وَمَاتَ.وَفِي أَثْنَاء ذٰلِكَ ثَارَ ٱلْيَهُو ذ عَلَى ٱلنَّصَارَى وَأَخْرَجُوهُمْ مِنَ ٱلْفُدْسِ فَعَبَرُوا ٱلْأَرْدُنَّ وَسَكَنُوا تِلْكَ ٱلْأَمَاكُنَ. وَكَانَ بَعْدَ هُــٰذَا بِقَلِيلِ خَرَابُ ٱلْقُدْسِ وَجَاْوَةُ ٱلْيَهُودِ وَقَتْلُهُمْ عَلَى يَدِ طِيطِشَ بَعْدَ رَفْعِ ٱلْمُسِيحِ بِنَحْوِ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً . فَكَثَرَتِ ٱلنَّصَارَى فِي أَيَّامٍ بَطْرَ كِيَّةٍ مِيلَيْوَ وَعَادَ كَثِيرْ مِنْهُمْ إِلَى ٱلْقُدْسِ بَعْدَ تَخْرِيبِ طِيطْشَ لِهَا . وَبَنُوا بِهَا كَنيسَةً وَأَقَامُوا عَلَيْهَا سِمْعَانَ أَسْفُفًا ٥٣٠ ثُمَّ أُقِيمَ بَعْدَ مِيليُوَ بِٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فِي ٱلْبَطْرَكَيَّـةِ كُرْتِيَانُو (كِرْ دُو ٨٧) وَفِي أَيَّامِ ٱلْمُلكَ تَرَىانُوسَ قَيْصَرَ أَصَابَ ٱلنَّصَارَى مِنْهُ بَلاَ ﴿ كَبِيرْ وَقَتَلَ مِنْهُمْ جَمَاعَةً كَثِيرَةً وَٱسْتَعْبَدَ بَاقِيَهُمْ . فَنَزَلَ بِهِمْ بَلا ﴿ لَا يُوصَفُ فِي ٱلْعُنُودِيَّةِ حَتَّى رَجِّهُمْ ٱلْوُزَرَا ۚ وَأَكَابِرُ ٱلرُّومِ وَشَفَعُوا

( \*\*\*

فِيهِمْ . فَمَنَّ عَلَيْهِمْ قَيْصَرُ وَأَعْتَقَهُمْ . وَمَاتَ كِرْ تِيَانُو بَطْرَكَ ٱلْإِسْكَنْدرِيَّةِ (١٠٧) وَكَانَ جَيِّدَ ٱلسِّيرَةِ • فَقُدِّمَ بَعْدَهُ أَبْرِيمُو( افرام) فَأَ قَامَ ٱثْنَتَى عشْرَةَ سَنَةً . وَٱشْتَدُّ ٱلْأَمْرُ عَلَى ٱلنَّصَارَى فِي أَيَّامِ ٱلْمَلِكِ أَدْرِيَانُوسَ قَيْصَرَ وَقَتَلَ مِنْهُمْ خَلَائِقَ لَا أَيْحُصَى عَدَدُهُمْ . وَقَدِمَ مِصْرَ فَأَفْنَي مَنْ بِهَا مِنَ ٱلنَّصَارَى.وَخَرَّبَمَا بُنِيَ فِي مَدِينَةِ ٱلْقُدْسِ مِنْ كَنِيسَةِ ٱلنَّصَارَى. وَمَنَعَ ٱلْيَهُودَمِنَ ٱلنَّرَدُّدِ إِلَيْهَاوَأَنْزَلَ عِوَضَهُمْ بِٱلْقُدْسِ ٱلْيُونَا نِيِّينَ وَسَمَّى ٱلْقُدْسَ إِيلِيَا . فَلَمْ يَتَجَاسَرِ ٱلْيَهُودُ أَنْ يَدْنُوا مِنَ ٱلْقُدْسِ . وَأَقِيمَ بَعْدَ مَوْتِ أَبْرِيُو َ بِطْرَكَ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ يُسْطُسُ (١١٩) فَأَقَامَ إِحْدَى غَشْرَةَ سَنَةً • فَخَلَفَهُ أُومِيذُو ( ١٣٠ ) فَأَقَامَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً • ثُمَّ أَقِيمَ بَعْدَهُ مَرْقِيَانُو (٤٣) بَطْرَكَ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَأَقَامَ تِسْعَ سِنِينَ وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَقُدِّمَ بَعْدَهُ عَلَى ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ كُلُو تِيَا نُو (١٥٣) فَأَقَامَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً . وَ فِي أَيَّامِهِ ٱشْتَدَّ ٱلْمَلكُ أَرَالِيَا نُوسُ ( اوريليوس ) قَيْصَرُ عَلَى ٱلنَّصَارَى وَقَتَلَ مِنْهُمْ خَلْقًا كَثِيرًا . وَقُدِّمَ عَلَى كُوْسِيِّ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ بَعْدَ كُلُو تِيَا نُوأَغْرِيبُو (أَغْرِبينوس) بِطْرَكَأَأَقَأُمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً . وَفِي أَيَّام بَطْرَ كِيَّتِهِ أَتْفَقَ رَأْيُ ٱلْبِطَارِكَةَ بِجَمِيع ٱلْأَمْصَادِ عَلَى حِسَابِ فِصْحِ ٱلنَّصَارَى وَوَقْتِ صَوْ مِهِمْ وَرَتَّهُوا كَيْفَ يُشْتَخْرَجُ وَوَصَعُوا ٱلْحِسَابَ ٱلْإِهْطِيُّ وَبِهِ يَسْتَخْرِجُونَ مَعْرِفَةَ وَقْتِصَوْ مِهِمْ وَفِصْحِهِمْ وَأَسْتَمَرُّوا عَلَى مَارَتَّبُوهُ فِيَما بَعْدُ وَكَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ يَصُومُونَ بَعْدَٱلْفَطَاسِ أَرْ بَعِينَ يَوْمًا كَمَاصَامَ ٱلْسِيحُ وَ نُفْطِرُونَ فِي عِيدِ ٱلْفِصْحِ لِلْنَّ عِيدَ ٱلْفِصْحِ كَانتْ

في التاريخ ------

فِيهِ قِيَامَةُ ٱلْسِيحِ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ بِقَوْلِهِمْ .وَكَانَ ٱلْخُوَادِ يُونَ قَدْ أَمَرُوا أَنْ لَا يُغَيَّرَ عَنْ وَقْتِهِ وَأَنْ يَعْمَلُوهُ ݣُكُلَّ سَنَةٍ فِي ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ. ثُمَّ أَقِيمَ بِكُرْسِيّ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ بَعْدَ أَغْرِيبُوَ فِي ٱلْبَطْرَكِيَّةِ يُولِيَانُوسُ (١٧٩ ) فَأَقَامَ عَشْرَ سِنِينَ . وَأَسْتَخْلَفَ بَعْدَهُ دِيمْر يُوسَ (١٨٩) فَأَقَامَ فِي ٱلْبَطْرَكَيَةِ َ ثَلَاثًا وَأَرْ بَعِينَ سَنَةً وَمَاتَ وَكَانَ فَلَاحًا أَمِيًّا وَلَهُ زَوْجَة ´ لَمْ ۚ يَعْرِفُهَا قَطَّ. وَفِي أَيَّامِهِ أَثَارَ ٱلْلَكُ سُورْيَا نُوسُ قَيْصَرْ عَلَى ٱلنَّصَارَى بَلَا ۚ كَبِيرًا فِي جِميعٍ مُمْلَكَتِهِ وَقَتَلَ مِنْهُمْ خَلْقًا كَثِيرًا . وَقَدِمَ مِصْرَ وَقَتَلَ جِمِيعَ مِنْ فِيهَا مِنَ ٱلنَّصَارَي وَهَدَمَ كَنَا ئِسَهُمْ وَ بَنِّي بِٱلْإِسْكَنْدَرِ يَةٍ هَيْكَالَّا لِأَصْنَامِهِ . ٥٣١ ثُمَّ أُقِيمَ بَعْدَهُ فِي بِطْرَكِيَّةِ ٱلْإِسْكُنْدَرِيَّةِ تَاوُكَلَا (ويسمى هيرَ كلاسُ ) فَأَقَامَ سِتَّ عَشْرَةً سَنَةً • فَلَقِيَ ٱلنَّصَارَى مِنَ ٱلْمَلكِ مُكْسِيمِينُوسَ قَيْصَرَ شِدَّةً عَظِيمَةً وَقَتَلَ مِنْهُم ْخَلْقًا كَثْيرًا . فَلَمَّا مَلَكَ فِيلِشُ قَيْصَرُ أَكُرَمَ ٱلنَّصَارَى • وَقُدِّمَ عَلَى بَطْرَكِيَّةِ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ دِيُو نِيسِيُوسُ (٢٤٧) فَأَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً . وَفِي أَيَّامِهِ كَانَ ٱلرَّاهِبُ أَنْطُونِيُوسُ أَيْلُصْرِي وَهُو أَوَّل مَن أَبْدَأَ بِلْبُس ٱلصَّوفِ وَٱنْبَدَأَ بِعِمَارَةِ ٱلدّيَارَاتِ فِي ٱلْبَرَادِيِّ وَأَنْزَلَ بِهَا ٱلرُّهْبَانَ وَلَقِيَ ٱلنَّصَارَى مِنَ ٱلْمَلْكِ دِقْيُوسَ قَيْصَرَ شِدَّةً فَإِنَّهُ أَمَرُهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا لِأَصْنَامِهِ فَأَبَوْا مِنَ ٱلسُّجُودِ لَمَا فَقَتَلَهُمْ أَبَرَحَ قَتْلِ. وَفَرَّ مِنْهُ ٱلْفِتْيَةُ أَصْحَابُ ٱلْكَهْفِ مِنْ مَدِينَةِ أَفَسُسَ وَٱخْتَفُواْ بِمَغَارَةٍ فِي جَبَلٍ شَرْقِيَّ ٱلْمُدِينَةِ وَنَامُوا . فَضَرَبَ ٱللهُ عَلَى آذَا نِهِمْ فَلَمْ يَزَا لُوا نَا نِمِينَ لَلْهَمَا نَةِ سَنَةٍ وَأَزْدَادُوا تِسْمًا وَقَامَ مِنْ

بَعْدِهِ بِٱلْإِسْكَنْدَر يَّةِ مَكْسِيمُوسُ (٢٦٥) فَأَقَامَ بَطْرَ كَا ٱثْنَتَى ْعَشْرَةَ سَنَةً. فَأْقِيمَ بَعْدَهُ تَاوُنَا (٢٨٧) بَطْرَكًا مُدَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَاتَ.وَكَانَتِ ٱلنَّصَارَى قَبْلَهُ 'تَصَلِّي بِٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ خِفْيَةً مِنَ ٱلرُّومِ خَوْفًا مِنَ ٱلْقَتْلِ. فَلَاطَفَ تَاوُنَا ٱلرُّومَ وَأَهْدَى إِلَيْهِمْ ثَحَفًا جَلِيلَةً حَتَّى بَنِي كَنيسَةَ مَرْيَمَ بِٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَصَلَّى بِهَا ٱلنَّصَارَى جَهَارًا .وَٱشْتَدَّ ٱلْأَمْرُ عَلَى ٱلنَّصَارَى فِي أَيَّامِ ٱلْمَلَكِ أُورِيلِيَا نُوسَ قَيْصَرَ وَقَتَلَ مِنْهُمْ خَلْقًا كَثِيرًا . وَلَمَّا كَا نَتْ أَيَّامُ دِ فَلِطِيَا نُوسَ قَيْصَرَ خَا لَفَ عَلَيْهِ أَهْلُ مِصْرَ وَٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ فَقَتَلَ مِنْهُمْ خَلْقًا كَثِيرًا وَكَتَبَ بِغَلْقِ كَنَا لِسُ ٱلنَّصَارَى وَأَمَرَ بِعَبَادَةٍ ٱلْأَصْنَامِ وَقَتَلَ مَن ٱمْتَنَعَ مِنْهَا ۚ فَأَسْتُشْهِدَ خَلَائِقُ كَثِيرَ ةُ جِدًّا . وَأُقِيمَ فِي ٱلْبَطْرَكِيَّةِ بَعْــدَ تَاوْنَا بُطْرُسُ (٣٠٠) فَأَقَامَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً وَأُتِلَ بِٱلْإِسْكَنْدَرِ يَّةِ بِٱلسَّيْفِ لِأَمْتِنَاعِهِ مِنَ ٱلسَّجُودِ لِلأَصْنَامِ. فَقَامَ بَعْدَهُ تِلْمَيْذُهُ أَرْشِلَّاوُسُ (اشيلَّاس ٣١١) فَأَقَامَ سَنَتَيْنِ وَمَاتَ. وَ بِدِ قَلطيَا نُوسَ هَٰذَا وَقَتْلِهِ نَصَارَى مِصْرَ يُؤَدِّ خُ قِبْطُ مِصْرَ إِلَى يَوْمِنَا هٰذَا هُمَّ قَامَ بَعْدَهُ مَكْسِمْ يَا نُوسُ قَيْصَرُ فَاشْتَدَّعَلَى ٱلنَّصَارَى وَقَتَلَ مِنْهُمْ خَلْقًا كَثِيرًا حَتَّى كَانَتِ ٱلْقَتْلَى مِنْهُمْ تَحْمَلُ عَلَى ٱلْعَجَلِ وَٱلْقَى فِيٱلْبَحْرِ تنصُّر قسطنطين وبدعة آريوس وحمهُ

٥٣٧ ثُمَّ قَامَ بَعْدَ أَرْشِلَاوُسَ فِي بَطْرَكِيَّةِ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ إِسْكَنْدَرُوسُ تِلْمِيذُ بُطْرُسَ ٱلشَّهِيدِ فَأَقَامَ ثَلَانًا وَعِشْرِينَ سَّنَةً وَمَاتَ فِي ثَانِي عِشْرِينَ بَرْمُودَه . وَفِي بَطْرَكِيَّتِهِ كَانَ مَجْمَعُ ٱلنَّصَادَى بَعَدِينَةِ نِيقَيَةً . وَفِي أَيَّامِهِ

كَتَبَ ٱلنَّصَارَى وَغَيرُهُمْ مِنْ أَهْلِ رُومَةَ إِلَى نُسْطَنْطِينَ وَكَانَ عَلَى مَدِينَةِ بِزَ نَطَيَةً يَحُثُونَهُ عَلَى أَنْ يُنْقِذَهُمْ مِنْ جَوْدِ مَكْسَنْطِيسَ وَشَكُوا إِلَيْهِ عُتُوَّهُ فَأَجْمَعَ عَلَى ٱلْسِيرِ لِذَاكَ. وَكَانَتْ أَمُّهُ هِيلَانِي مِنْ أَهْلِ قُرَى مَدينَة ألرُّها قَدْ تَنَصَّرَتْ عَلَى يَدِ أَسْقَفِ ٱلرُّها وَتَعَلَّمَتِ ٱلْكُتْبَ. فَلَمَّا مَرَّ بَقَرْيَتِهَا فُسْطُسُ صَاحِبُ شُرْطَةِ دِقْلطْيَا نُوسَ رَآهَا فَأَ عِجَبَّهُ ْ فَتَزَوَّجَهَا وَحَمَلُهَا إِلَى بِزَ نُطِيَةَ مَدِينَتِهِ فَوَلَدَتْ لَهُ فَسُطَنْطِينَ وَكَانَ جَمِلًا. فَأَ نَذَرَ دِقُلطْيَا نُوسَ مُنَجَّمُوهُ بِأَنَّ هٰذَا ٱلْغَلَامَ أُقسْطَنْطِينَ سَيَمْلكُ ٱلرُّومَ وَيُبِدِّلُ دِينَهُمْ فَأَرَادَ قَتْلَهُ فَفَرَّ مِنْهُ إِلَى ٱلرُّهَاوَتَعَلَّمَ بِهَا ٱلْحِكْمَةَ ٱلْيُونَا نِيَّةَ حَتَّى مَاتَ دِ قُلطْيَا نُوسُ فَعَادَ إِلَى بِزَ نُطِيَّةَ فَسَلَّمَهَا لَهُ أَبُوهُ قُسْطُسْ وَمَاتَ فَقَامَ بِأَمْرِهَا بَعْدَأَ بِيهِ إِلَى أَنِ ٱسْتَدْعَانُ أَهْلُ رُومَةً . فَأَخَذَ يُدَبّرُ فِي مَسيرِهِ فَرَأَى فِي مَنَامِهِ كَوَاكَ فِي ٱلسَّمَاءِ عَلَى هَيْئَةِ ٱلصَّليبِ وَصَوْتٌ مِنَ ٱلسُّمَاءِ يَقُولُ لَهُ: ٱحْمِلْ هٰذِهِ ٱلْعَلَامَةَ تَنْتُصِرْ عَلَى عَدُوِّكَ فَقَصَّ رُوْيَاهُ عَلَى أَعْوَا نِهِ • وَعَمِلَ شَكْلَ ٱلصَّليبِ عَلَى أَعْلَامِهِ وَ'نُودِهِ وَسَارَ لِحَرْبِ مَكْسَنْطيسَ بِرُومَةَ . فَبَرَزَ إلَيْهِ وَحَارَبَهُ فَٱنْتَصَرَ نُسْطَنْطِينُ ْ عَلَيْهِ وَمَلَكَ رُومَةَ . وَتَحَوَّلَ مِنْهَا فَجَعَلَ دَارَ مُلْكَهِ قُسْطَنْطِينيَّةَ . وَكَانَ هُــذَا ٱبْتِدَا وَفْعِ ٱلصَّليبِ وَظُهُورِهِ فِي ٱلنَّاسِ فَٱتَّخَذَهُ ٱلنَّصَارَى وَعَظَّمُوهُ • وَأَكْرَمَ فُسْطَنْطِينُ ٱلنَّصَارَى وَدَخَلَ فِي دِينهِمْ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلثَّا نِيَةَ عَشْرَةً مِنْ مُلْكِهِ عَلَى ٱلرُّومِ ، وَأَمَرَ بِينَاءِ ٱلْكَنَا لِسِ فِي جَمِيعِ مَمَا لِكِهِ وَكُنَّرَ ٱلْأَصْنَامَ وَهَدَمَ 'بْنُوتَهَا وَعَمِلَ ٱلْمُجْمَعَ بِمَدِينَةِ نِيقِيَةَ •

وَسَبَهُۥۚ أَنَّ ٱلْابِسَّكَنْدَرُوسَ بَطْرَكَ ٱلْاِسْكَنْدَرِ َّيَّةِ مَنْعَ آرَ يُوسَ مِنْ دُخُولِ ٱلْكَنيسَةِ وَحَرَمَهُ لِلْقَالَتِهِ وَتَقَلَعَنْ بُطْرُسَ ٱلشَّهِيدِ بَطْرَكِ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ عَنْ آرِيُوسَ أَنَّ إِيمَا نَهُ فَاسِدٌ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى جَمِيع ٱلْبَطَارِكَةِ • أَمْضَى آرِ يُوسُ إِلَى قُسْطَنْطِينَ وَمَعَهُ أَسْقُفَانِ فَٱسْتَغَاثُوا بهِ وَشَكُوا ٱلْإِسْكَنْدَرُوسَ فَأَمَرَ بإِحْضَارِهِ مِنَ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَحَضَرَ غُوَ وَآدِ يُوسُ وَجَمَعَ لَهُ ٱلْأَعْيَانَ مِنَ ٱلنَّصَارَى لِينَاظِرُوهُ وَفَاسْتَحْسَنَ ٱلْمُلكُ قْسْطَنْطِينُ كَلَامَ إِسْكَنْدَرُوسَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُحْرِمَ آرِ يُوسَ فَحَرَمَهُ .وَسَأَلَ ٱلْإِسْكَنْدَرُوسُ ٱلْمَاكُ أَنْ يُحْضِرَ ٱلْأَسَاقِفَةَ . فَأَمَرَ بِهِمْ فَأَتَوْهُ مِنْ جَميع ِ مَمَا لِكِهِ وَٱحْتَمَعُوا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِمَدِينَةِ نِيقِتَةً وَعَدَدْهُمْ لَلَا ثِمَانَةٍ وَثَمَا نِيَةً عَشَرَ. فَمَالَ نُسْطَنْطِينُ إِلَى قَوْلِهِمْ وَأَعْرَضَ عَمَّا سِوَاهُ. وَأَ ثَنَلَ عَلَى ٱلثَّلَاثِمَانَةً وَٱلنَّمَانِيَةَ عَشَر وَأَمَرَ لَهُمْ بِكَرَاسِيَّ وَأَجْلَسَهُمْ عَلَيْهَا . وَدَفَعَ إِلَيْهِمْ سَيْفَهُ وَخَاتَّمَهُ وَبَسَطَ أَيْدِيَهُمْ فِي جَمِيعٍ مُمْلَكَتِهِ . فَيَارَ كُواعَلَيْهِ وَوَضَعُوا لَهُ كِتَابَ قَوَا نِينَ ٱلْلُوكِ وَقَوَّا نِينَ ٱلْكَنيسَةِ وَفِيهِ مَا تَتَعَلَّقُ بِٱلْمَحَاكَمَاتِ وَٱلْمَعَامَلَاتِ وَكَتَبُوا بِذَٰلِكَ إِلَى سَائِر ٱلْمَالِكِ. وَكَانَ رَئِيسَ هٰذَا ٱلْمُجْمَعِ ٱلْإِسْكَنْدَ (وسُ وَأَسْطَاسُ ۚ بَطْرَكُ أَنْطَا كِيَّةَ وَمَقَارِيُوسُ أَسْفُفُ ٱلْقُدْسِ . وَوَجَّهَ سَلْطُوسُ (سلوسترس) بَطْرَكْ رُومَةً بِقِسِّيسَيْنِ ٱتَّفَقَا مَعَهُمْ عَلَى خُرْمِ آدِيُوسَ فَحَرَمُوهُ وَنَفَوْهُ • وَوَضَعَ ٱلثَّلاَ ثِمَائَةً وَٱلثَّمَا نِيَةَ عَشَرَ ٱلْأَمَا نَةَ ٱلْمُشْهُورَةَ عِنْدَهُمْ وَأَوْجَبُوا أَنْ يَكُونَ ٱلصَّوْمُ مُتَّصِلًا بِعِيدِ ٱلْفِصْحِ عَلَى مَا رَتَّبَهُ ٱلْبَطَارِكَةُ فِي أَيَّامِ ٱلْمَلكِ

أُورَالِيُوسَ قَيْصَرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَأُنْصَرَ فُوا مِنْ عَبْسِ فَسْطَنْطِينَ إِلْكَرَامَةٍ جَلِيَةٍ .وَٱلْإِمْكَنْدَرُوسُ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كَشَّرَ ٱلصَّنَمَ ٱلنَّحَاسَ ٱلَّذِي كَانَ فِي هَيْكُل زُحَلَ بِٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ وَكَانُوا يَعْبُدُونَهُ وَيَجْعَلُونَ لَهُ عِيدًا فِي ثَانيَعَشَرَ هَثُورَ وَيَذْبَكُونَ لَهُ ٱلذَّبَائِحَ ٱلْكَبِيرَةَ •فَأَرَادَ ٱلْإِسْكَنْدَرُوسُ كَسْرَ هٰذَا ٱلصَّنَمَ قِمْنَعَهُ أَهْلُ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ. فَٱحْتَالَ عَلَيْهِمْ وَتَلَطَّفَ فِي حِيلَتِهِ إِلَى أَنْ قَرْبَ ٱلْعِيدُ. فَجَمَعَ ٱلنَّاسَ وَوَعَظَهُمْ وَقَبَّحَ عِنْدَهُمْ عِبَادَةَ ٱلصَّنَم وَحَثَّهُم عَلَى تَرْكِهِ وَأَنْ يُعْمَلَ هٰذَاٱلْعيدُ لِلَكِمَا ثِيلَ رَثِيس ٱلْلَائِكَةِ ٱلَّذِي يَشْفَعُ فِيهِمْ عِنْدَ ٱلْإِلَّهِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ ٱلْعِيدِ لِلصَّنَمِ فَلَا يَتَغَيَّرُ عَمَلُ أَلْعِيدِٱلَّذِي جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ ٱلْبَلَدِ لِعَمَلِهِ • فَرَضِيَ ٱلنَّاسُ بِهٰذَا وَوَافَقُوهُ عَلَى كَسْرِ ٱلصَّنَمِ فَكَسَّرُوهُ وَأَحْرَثُوهُ وَعَمِلَ بَيْتَهُ كَنيسَةً عَلَى ٱسْمِ مِيكَا ئِيلَ فَلَمْ تَرَلْ هٰذِهِ ٱلْكَنيسَةُ بِٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ إِلَى أَنْ حَرَقَهَا جُيُوشُ ٱلْإِمَامِ ٱلْمُعِنِّ لِدِينِ ٱللهِ لَمَّا قَدِمُوا فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَخَمْسينَ وَ أَلا ثِمَائَةٍ وَأَسْتَمَرُّ عِيدُمِيكَا ئِيلَ عِنْدَ ٱلنَّصَارَى بَاقِيًّا يُعْمَلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ وجدان الصليب وانتشار شيعة آريوس

٣٣٥ وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَالْعَشْرِينَ مِنْ مُلْكِ فَسْطَنْطِينَ سَارَتْ أُمَّهُ هِيلَانِي إِلَى الْفُدْسِ وَبَنَتْ بِهَا كَنَا ئِسَ لِلنَّصَارَى . فَدَلَّهَا مَقَادِيُوسُ الْأَسْقَفُ عَلَى الْفُدْسِ وَعَرَّفَهَا مَا عَمِلَتُهُ الْيَهُودُ. ثُمَّ دَلُوهَا عَلَى الْمُوضِعِ الْأَسْقَفُ عَلَى الصَّلِيبِ وَعَرَّفَهَا مَا عَمِلَتُهُ الْيَهُودُ. ثُمَّ دَلُوهَا عَلَى الْمُوضِعِ فَحَضَرَتُهُ فَإِذَا قَبْرُ وَثَلَاثُ خَشَبَاتٍ. زَعَمُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا الصَّلِيبَ النَّكُوثِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا فَانْ وَضَعَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى الْمُطْلُوبَ مِنَ الْخُشَبَاتِ النَّلَاثِ إِلَّا إِلَّا أَنْ وَضَعَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى

مَيْتٍ قَدْ بَلِيَ. فَقَامَ حَيًّا عِنْدَمَا وَضَعَتْ عَلَيْهِ خَشَبَةً مِنْهَا . فَعَمْلُوا لِذَلاك عِيدًا عُرِفَ عِنْدَهُمْ بِعِيدِ ٱلصَّلِيبِ، وَعَمِلَتُ لَهُ هِيلَانِي غِلَافًا مِنْ ذَهَبٍ وَ بَنْتُ كَنيسَةَ ٱلْقِيَامَةِ وَأَقَامَتْ مَقَارِيُوسَ عَلَى بِنَاءَ بَقِيَّةِ ٱلْكَنيسَةِ .وَكَانَتْ مُدَّةُمَا بَيْنَ وِلَادَةِ ٱلْسيحِ وَظَهُورِ ٱلصَّليبِ ٱلاَّقِائَةٍ وَثَمَا نِيَ وَعِشْرِينَ سَنَةً عُهُ أَمُّ قَامَ فِي بَطْرَكَيَّةِ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ بَعْدَ ٱلْإِسْكَنْدَرُوس تِلْمِيذُهُ أَثَانَا سِيُوسُ ٱلرَّسُولِيُّ ( ٣٢٦) • فَأَقَامَ سِتًا وَأَرْ بَعِينَ سَنَةً وَمَاتَ بَعْدَ مَا ٱبْتُلَىَ بشَدَائِدَ وَغَابَ عَنْ كُرْسِيّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.وَفِي أَيَّامِهِ جَرَتْ مُنَاظَرَاتُ طَوِيلَةٌ مَعَ أُوسًا بِيُوسَ ٱلْأَسْفُفِ ٓ آلَتْ إِلَى حِرْمِهِ وَفِرَادِهِ • فَإِنَّهُ تَعَصَّ لِلَّرِ يُوسَوَقَالَ: إِنَّ ٱلْإِنْجِيلَ لَمْ يَقُلْ إِنَّ ٱلْمَسِيحَ خَلَقَ ٱلْأَشْيَاء وَ إِنَّمَا قَالَ: بِهِ خُلِقَ كُلُّ شَيْءٍ لِأَنَّهُ كَلِمَةُ ٱللَّهِ ٱلَّذِي بَهَا خَلَقَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضَوَ إِنَّمَا خَلَقَ تَعَالَى جَمِيعَ ٱلْأَشْيَاءِ بَكَلِمَتِهِ فَٱلْأَشْيَاءُ بِهِ كُوِّ نَتْ لَا أَنُّهُ كَوَّنَهَا وَإِنَّا ٱلثَّلَا ثِمَانَةً وَٱلثَّما نِيَةَ عَشَرَ تَعَدُّوا عَلَى آدِ يُوسَ وَفِي أَيَّامِهِ بَعَثَتْ هِيلَانِي بَمَالِ عَظِيمٍ إِلَى مَدِينَةِ ٱلرُّهَا فَيْنِيَ بِهَا كَنَا لِسُهَا ٱلْعَظِيمَةُ -٥٣٥ فَلَمَّا قَامَ أُقسْطَنْطُينُ ( قُسْطَنْسُ) بْنُ أُقسْطَنْطِينَ فِي ٱلْمُلْكِ بَعْدَ أَبِيهِ غَلَبَتْ مَقَالَةُ آدِيُوسَ عَلَى ٱلْقُسْطَنْطِينَةِ وَأَنْطَاكَةَ وَٱلْإِسْكَنْدَرَيَّة وَصَارَ أَكْثَرُ أَهْلِ مِصْرَ آدِ يُوسِيّينَ وَأَسْتَوْلُواْ عَلَى مَابِهَا مِنَ ٱلْكَنَا لِس وَمَالَ ٱلْمَلِكُ إِلَى رَأْيِهِمْ وَهَمَلَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهِ وَأَخْبَرَ كِيرِ لَّسُ أَسْفُفُ ٱلْفُدْسَ أَنَّهُ ۚ ظَهَرَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ عَلَى ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِي بِكَنيسَةِ ٱلْقِيَامَةِ شِبْهُ صَليبٍ مِنْ نُورِ فِي يَوْمٍ عِيدِ ٱلْعَنْصَرَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ أَيَّارَ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلثَّالِثَةِ مِنَ ٱلنَّهَارِحَتَّى غَلَبَ نُورُهُ عَلَى نُورِ ٱلشَّمْسِ . وَرَآهُ جَمِيعُ أَهْلِ ٱلْقُدْسِ عِيَانًا . فَأَقَامَ فَوْقَ ٱلْقَبْرِعِدَّةَ سَاعَاتٍ فَآمَنَ مِنَ ٱلْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ عِدَّةُ ٱللَّافِ اضطهاد يوليانوس الجَاحد وشيعة مقدونيوس

٣٦٥ ثُمَّ لَمَّا مَلَكَ يُولِيَا نُوسُ ٱبْنُ عَمِّ قَسْطَنْطِينَ ٱشْتَدَّتْ نِكَا يَتُهُ بِٱلنَّصَارَىوَقَتَلَ مِنْهُمْ خَلْقًا كَثِيرًا وَمَنْعَهُمْ مِنَ ٱلنَّظَوِ فِي شَيْء مِنَ ٱكْكُنُكِ. وَأَقْفَلَ ٱلْكُنَّا لِسَ وَٱلدِّيَارَاتِ وَنَصَبَ مَا يِئدَةً كَبِيرَةً عَلَيْهَا أَظْعَمَةُ ثِمًّا ذَبَّحَهُ لِأَصْنَامُهِ وَنَادَى: مَنْ أَرَادَ ٱلْمَالَ فَلْيَضَعِ ٱلْبَخُورَعَلَى ٱلنَّارِ وَلْيَا كُلْ مِنْ ذَبَائِحِ ٱلْحُنْفَاءِ وَيَأْخُذُ مَا يُريِدُمِنَ ٱلْمَالِ ۚ فَٱمْتَنَعَ كَثِيرٌ مِنَ ٱلرُّومِ وَقَالُوا: نَحْنُ نَصَارَى وَقَتَلَ مِنْهُمْ خَلَا ثِقَ وَتَحَاالُصَّلِيبِ مِنْ أَعَلَامِهِ وَ بْنُودِهِ وَ فِي أَيَّامِهِ سَكَنَ ٱلْقَدِّيسُ أَنَا رَيُونُ (إِلَّارِيون) بَرِّيَّةَ ٱلْأَرْدُنَّ وَبَنَي بِهَا ٱلدِّيَارَاتِ.وَهُو َأَوَّلُ مَنْ سَكَنَ بَرِّيَّةَ ٱلْأَرْدُنِّ مِنَ ٱلنَّصَارَى . وَلَمَّا مَلْكَ أَبِو نْيَانُوسْ عَلَى ٱلرُّوم وَكَانَ مُتَنَصِّرًا أَعَادَ كُل مَنْ فَرَّ مِنَ ٱلْأَسَاقِفَة إِلَى كُرْسِيِّهِ ۚ وَكَتَبَ إِلَى أَثَانَاسِيُوسَ بَطْرَكِ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ أَنْ يَشْرَحَ لَهُ ٱلْأُمَا نَهَ ٱلْمُسْتَقِيمَةَ وَخَمَعَ ٱلْأُسَاقِفَةَ وَكَتَبُوا لَهُ أَنْ بَلْزَمَ أَمَا نَهَ ٱلثَّلا عِمَانَةً وَٱلثَّمَا نِنَهَ عَشَرَ ۥ فَثَارَ أَهْلُ ٱلْإِسْكَنْدَرِ يَّةٍ عَلَى أَثَانَاسِيُوسَ لِيَقْتُلُوهُ ۥ فَقَرَّ فَأَقَاثُمُوا بَدَلَهُ لُوقِيُوسَ وَكَانَ آرُيُوسِيًّا ۚ فَأَجْتَمَعَ ٱلْأَشَاقِفَةُ بَعْدَ خُسَةٍ أَشْهُرِ وَحَرَّمُوهُ وَأَعَادُوا أَثَا نَاسِيُوسَ إِلَى كُرْسِيَّهِ فَأَقَامَ بَطْرَكًا إِلَى مَوْ يَهِ ٥٣٧ ۚ فَخَلَفَهُ أَبِطُرُسُ (٣٧٣) ثُمَّ وَتَبَ ٱلْأَرَبُوسِيُّونَ عَلَيْهِ بَعْدَ سَنْتَيْن فَفَرَّ مِنْهُمْ وَٱسْتَجَارَ بِيَطْرَكْ ِرُومَةً وَأَعَادُوا لُوقِيُوسَ فَأَقَامَ ثَلَاثَ سِنِينَ

وَوَتَبَعَلَيْهِ أَعْدَاؤُهُ فَفَرَّ مِنْهُمْ فَرَدُّوا بُطْرُسَ فَأَقَامَ إِلَى مَوْتِهِ وَكَانَ فِي أَيَّامِهِ وَالِنْسُ مَلِكَ ٱلرُّومِ وَكَانَ آدِيُوسِيًّا ۚ وَنَفَى سَائِرَ ٱلْأَسَاقِقَتْ ِ لِلْخَالَفَتِهِمْ لِرَأْيِهِ وَقَامَ فِي بَطْرَكِيَّةِ ٱلْإِسْكُنْدَرِيَّةِ طِيَاتَاوُسُ (٣٨٠) فَأَقَامَ خَمْسَ سِنِينَ وَمَاتَ. وَفِي أَيَّامِهِ كَانَ ٱلْمُجْمَعُ ٱلثَّانِي مِنْ مَجَامِعٍ ٱلنَّصَارَى قُسْطَنْطِينيَّةَ (٣٨١) • فَأُجْتَمَعَ مِائَةٌ وَخَّسُونَ أَسْفَفًا وَحَرَمُوا مَقْدُونِيُوسَ عَدُوَّ رُوحٍ ٱلْقُدْسِ وَكُلَّ مَنْ قَالَ بِقَوْ لِهِ.وَسَبَثُ ذَٰلِكَ أَنْهُ قَالَ بِأَنَّ رُوحَ ٱلْقُدُسِ عَخْلُوقُ. وَحَرَمُوا مَعَـهُ غَيْرَ وَاحِدٍ لِعَقَا ئِدَ شَنِيعَةٍ تَظَاهِرُوا بِهَا فِي ٱلْمُسِيحِ وَزَادَ ٱلْأَسَاقِقَةُ فِي ٱلْأَمَانَةِ ٱلَّتِي رَ تَبَهَا ٱلثَّلَا ثُمَّانَةً وَٱلثَّمَا نِيَةَ عَشَرَ؛ وَنُوْمِنُ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلرَّبِّ ٱلْمُحْبِي ٱلْمُنْبَثِقِ مِنَ ٱلْآبِ. وَحَرَّمُوا أَنْ يُزَادَ فِيهَا بَعْدَذْلِكَ شَيْءٌ أَوْ يُنَةَّص مِنْهَ شَىْ ﴿ وَفِي أَيَّاهِ مِ بُنيَتْ عِدَّةُ كَنَا لِسَ بِٱلْا سُكَنْدَرِيَّةِ وَٱسْتُتِي جَمَاعَةُ كَّثيرَةُ مِنْ مَقَالَةِ آدِ يُوسَ. وَرَدَّ ٱلْمَلكُ أَغْرَدِيَانُوسُ كُلُّ مَنْ نَفَاهُ وَالِنْسُ مِنَ ٱلْأَسَاقِفَةِ. وَأَمَرَ أَنْ يَلْزَمَ كُلُّ وَاحِدٍ دِينَهُ مَاخَلًا ٱلْمَنَا نِيَّةَ ٥٣٧ ثُمَّ أَقِيمَ بِكُرْسِي ۗ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ مَا وَفِيلَا (٣٨٥-٤١٢). وَٱشْتَدَّ ٱلْمَلَكُ تَاوَدَاسِيُوسُ عَلَى ٱلْآدِ يُوسِيِّينَ وَأَمَرَ فَأَخِذَتْ مِنْهُمْ كَنَا إِسْ ٱلنَّصَارَى. وَأَسْقَطَ مِنْ جَيْشِهِ مَنْ كَانَ آرِ يُوسِيًّا وَطَرَدَمَنْ كَانَ فِي دِيوَا نِهِ وَخَدَمِهِ مِنْهُمْ .وَهَدَمَ بُيُوتَ ٱلْأَصْنَامِ . وَفِي أَيَّامِهِ بُنِيَتْ كَنِيسَةُ مَرْبَمَ بِٱلْقُدْسِ القديس كيرأس وهرطقة نسطوريس

٥٣٨ أُمَّ أُقِيمَ عَلَى بَطْرَكِيَّةِ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ كِيرِ لُسُ (٤١٢) فَأَقَامَ

في التاريخ ------

ٱثْنَةَيْنَوَ ٱلَاثِينَسَنَةً وَمَاتَ وَفِي أَيَّامِهِ كَانَ ٱلْمُجْمَعُ ٱلثَّالِثُ مِنْ مَجَامِعٍ ٱلنَّصَارَى بِسَبِ نَسْطُور يُسَ بَطْرَكِ فُسْطَنْطِينيَّةَ ، فَإِنَّهُ مَنَعَ أَنْ تَكُونَ مَرْيَمُ أُمَّ عِيسَى وقَالَ: إِنَّمَا وَلَدَتْ مَرْيَمُ إِنْسَانًا ٱتَّحَدّ بَمْشِّيَّةِ ٱللهِ يَعْني عِيسَى فَصَارَ ٱلِٱتَّحَادُ بَٱلْمَشَّةِ خَاصَّةً لَا بَالذَّاتِ وَإِنَّ إِطْلَاقَ ٱلْإِلٰهِ عَلَى عِيسَى لَيْسَ هُوَ بِٱلْخَقِقَةِ بَلِ بِٱلْهَيْلَةِ وَٱلْكَرَامَةِ.وَقَالَ فِي خُطْبَةِ يَوْمَ ٱلْمِيلَادِ: إِنَّ مَرْيَمَ وَلَدَتْ إِنْسَانًا وَأَنَا لَا أَعْتَقِدُ فِي ِ ٱبْنِ شَهْرَيْنِ أَوْ ٱلاَثَةِ ٱلْإِلْهِيَّةَ وَلَا أَسْجُدُلَهُ سُجُودِي اِلْإِلْهِ ۚ فَلَمَّا بَلَغَ كَير ٱسَ بَطْرِكَ ٱلْإِسْكَنْدَرِ يَّةِ مَقَالَةُ أَسْطُورِيُسَ كَتَبَإِلَيْهِ يُرْجِعُهُ عَنْهَا فَلَمْ يَرْجِعْ ۚ فَكَتَبَ إِلَى بَطْرَكِ رُومَةَ وَإِلَى يُوحَنَّا بَطْرَكِ أَنْطَاكِيَّةً وَإِلَى يُونَا لِيُوسَ أَسْقُفِ ٱلْقُدْسِ يُعَرَّ فِهُمْ بِذَٰلِكَ. فَكَتَبُوا بِأَجْمِهِمْ إِلَى نَسْطُورِ يُسَ لِيَرْجِعَ عَنْ مَقَالَتِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ. فَتَوَاعَدَٱلْبَطَارِكَةُ عَلَى ٱلِأَجْمَاعِ بَهْدِينَةِ أَفَسُسَ فَأَجْتَمَعَ بِهَا مِائَتَا أَسْفُفٍ وَٱمْتَنَّعَ نَسْطُودِ يُسُ مِنَ ٱلْمَجِيءَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ مَا كُرَّرُوا إِلْإِرْسَالَ فِي طَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ . فَنَظَرُوا فِيمَقَالَتِهِ وَحَرَمُوهُ (٤٣١) . وَنْفِيَ إِلَى ٱلصَّعيدِ فَنَزَلَ مَدِينَةَ إِنْجِيمَ وَأَقَامَ بِهَا سَبْعَ سِنْيِنَ وَمَاتَ فَدُفِنَ بِهَا • وَظَهَرَتْ مَقَالَتُهُ فَقَبَهَا بَرْضُومَا أَسْقُفُ نَصِيبِنَ وَدَانَ بِهَا نَصَارَى أَرْضِ فَارِسَ وَٱلْعرَاقِ وَٱلْمُوصِلِ وَٱلْجَرِيرَةِ إِلَى ٱلْفُرَاتِ وَعُرِفُوا إِلَى ٱلْيَوْمَ بِٱلنَّسْطُورِيَّةِ اوطاخي وديوسقوروس وحرمهما في مجمع الخلقيدوني

٥٣٩ أُمُّ قَدَّمَ تَاوَدَ لِسِيُوسُ ٱلصَّغِيرُ مَلِكُ ٱلْأُومُ فِي ٱلثَّانِيَةِ مِن مُلْكِهِ

بِ ١٠٠٠ م عَهُم مُرَادِ اللَّهِ مِنْ الصَّلِيدِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أُوطَاخِي أَحَدِ ٱلْقُسُوسِ بِٱلْقُسْطَنْطِينَّةِ • وَرعَمَ أَنَّ جَسَدَ ٱلْسِيح ِ لَطِيفٌ غَيْرُ مُسَاوٍ لِأَجْسَادِنَا وَأَنَّ ٱلِأَبْنَ لَمْ وَأَخَذْ مِنْ مَرْيَمَ شَيْءًا وَأَنَّ ٱلْأَبْنَ لَمْ وَأَخذُ مِنْ مَرْيَمَ شَيْءًا وَأَجْتَمَعَ عَلَيْهِ مِانَةٌ وَ ثَلَاثُونَ أَسْقُفًا وَحَرَمُوهُ مَثْمٌ صَارَ ٱلْمُجْمَعُ ٱلرَّا بِغُ مِنْ مَجَامِعٍ ٱلنَّصَارَى بَمدِينَةِ خَلْقِدُونِيَةَ (٤٥١) وَسَبَبْهُ أَنَّ دِيُّوسْفُورُسَ بَطْرَكَ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ قَالَ: إِنَّ ٱلْسِيحَ جَوْهَرْ مِنْ جَوْهَرَ يْنِ وَطَبِيعَةٌ مِنْ طَبِيعَيْنِ وَمَشَيَّةٌ مِنْ مَشَيَّتَيْنِ • وَكَانَ رَأْيُ مَرْقِيَانَ وَٱلنَّصَارَى أَنَّهُ جَوْهَرَانِ وَطَبِيعَتَانِ وَمَشِيَّتَانِ وَأَقَنُومُ وَاحِدٌ فَوَافَقَهُ ٱلْأَسْاَقِقَةُ عَلَى رَأَ بِهِ مَاخَلَا دِيْرَسْفُورُسَ وَسِتَّةَ أَسَا قِفَةٍ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُوَافِقُوا ٱلْلَكَ. تَحْرِمَ دِيُّوسْفُورُسُ وَ نَفِيَ وَأَقِيمَ عِوَضَهُ بُرْطَارَسُ ( ٤٥١ ). وَأَمَّا دِيُّوسْڤُورُسُ فَإِنَّهُ تَوَجَّهَ فِي نَفْيِهِ فَعَبَرَعَلَى ٱلْقُدْسِ وَفِلَسْطِينَ وَعَرَّفَهُمْ مَقَالَتَهُ فَتَبِعُوهُ وَقَالُوا بِقَوْلِهِ. وَقَدَّمَ عِدَّةَ أَسَاقِقَةٍ يَعْقُو بِيَّةٍ وَمَاتَ وَهُو مَنْفِي ". وَسَبَبُ تَسْمِيَةٍ ٱلْيَعْفُو بِيَّةٍ بَهٰذَا أَنَّ دِیُّوْسُقُورُسَ کَانَ لَهُ تِلْمِیذُ ٱسْمُهُ یَفُوبُوَ کَانَ یُسِلُهُ وَهُوَمَنْفِیٌّ إِلَى أَصْحَا بِهِ فَنُسْبُوا إِلَيْهِ • وَفِي أَيَّامِهِ ظَهَرَ ٱلْفِتْيَةُ أَهْلُ ٱلْكَمْفِ • وَفِي أَ يَّام مَرْقِيَانَ وَتُكَ أَهْلُ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ عَلَى بُرْطَارَسَ ٱلْبَطْرَكِ وَقَتْلُوهْ فِي ٱلْكَنيسَةِ وَحَمَّلُوا جَسَدَهُ إِلَى ٱلْمُلْعَبِ ٱلَّذِي بَنَاهُ بَطْلِيهُوسُ وَأَحْرَفُوهُ بِٱلنَّار مِنْ أَجْلِأَ نَّهُ مَلَكِيُّ ٱلِٱعْتِقَادِ (٤٥٧ ) وَمَلَكَ زِينُونُ وَٱكْرَمَ ٱلْيَعْقُوبِيَّةَ وَأَعَزَّهُمْ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْقُو بِيًّا ۚ وَفِي أَ يَامِهِ ٱحْتَرَقَ ٱلْلَعَبُ ٱلَّذِي بَنَاهُ بَطْلِيمُوسُ ، وَلَمَّا مَلَكَ نَسْطَاسُ أَغْرَاهُ سَاوِيرُ وسُعَلَى تَأْثِيرِ ٱعْتَقَادِ ٱلْيَعْفُو بيَّةٍ فَأَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ إِلَى جَمِيعٍ مِمْلَكَتِهِ بِقَبُولِ قَوْلِدِ يُومْفُورُسَ وَتَرْكِ ٱلْجْمَعِ

ٱكْلْقِيدُونِيِّ • فَبَعَثَ إِلَيْهِ بَطْرَكُ أَنْطَاكِيَةً بِأَنَّ هٰذَا ٱلَّذِي فَعَلْتَهُ غَيْرُ وَاحِبٍ وَأَنَّ ٱلْمُجْمَعَ ٱلْخُلْقِيدُونِيَّ هُوَ ٱلْخَقُّ. فَعَضِبَ ٱلْمَاكُ وَ نَفَاهُ وَأَقَامَ بَدَلَهُ وَفِي أَيَّامٍ يُسْطَانُوسَ أُقِيمَ أَسْتِيرْ يُوسُ فِي بَطْرَكِيَّةِ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ تُحَجَدُّ بِرُجُوعِ ٱلنَّصَادَى إِلَى رَأْيِ ٱلْمُلَكِيَّةِ فَقْبِلَ نَصَارَى مِصْرَ ٱلْأَمَا نَةَ وَوَافَقَهُ رُهْبَانُ دِيَارَاتِ بُومَقَارَ وَفِي أَيَّامٍ يُوسُطِينْيَانُوسَ ثَارَتِ ٱلسَّامِرَةُ عَلَى فِلَسْطِينَ وَهَدَمُوا كَنَا ئِسَ ٱلنَّصَارَى وَقَتَلُوا جَّمَاعَةً مِنْهُمْ • فَبَعْثَ ٱلْمَلكُ جَيْشًا قَتَلُوا مِنَ ٱلسَّا مِرَةٍ خَلْقًا كَثيرًا وَجَدَّدَ بِنَا ۗ ٱلْكَنَا لِسْ وَأَنْشَأ مَارِسْتَانًا بِبَيْتِ ٱلْمُفْدِسِ لِلْمَرْضَى وَوَسْعَ فِي بِنَاءَ كَنيسَةِ بَيْتَ لَحْمَ وَ بَنَي دَيْرًا بِطُورِسِينَا ۚ .وَعَمِلَ فِيهَا حِصْنًا حَوْلَهُ عِدَّةُ قَلَالِ وَرَ تُتَ فِيهَا حَرَسًا لِحْفظِ ٱلزُّهْبَانِ.وَفِي أَيَّامِهِ كَانَ ٱلْمُجْمَعُ ٱلْخَامِسُ مِنْ مَجَامِعِ ٱلنَّصَارَى وَفِيهِ حُرِمَ أَرِيجَا نِسُ لِقَوْ لِهِ بِتَنَاسُخَ ِٱلْأَرْوَاحِ (٥٥٣). وَفِي أَيَّامٍ فُوقًا مَلَكِ ٱلزُّومِ بَعَثَ كَسْرَى مَلَكُ فَارِسَ جَيْشَهُ إِلَى بِلَادِ ٱلشَّامِ وَمِصْرَ فَخَرَّ بُوا كَنَا لِسَ ٱلْقُدْسِ وَفِلَسْطِينَ وَقَتَلُوا ٱلنَّصَادَى وَسَبَوْا مِنْهُمْ سَبْيًا وَأَخَذُوا قِطْعَةً مِنْ عُودٍ ٱلصَّليبِ. فَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى بِلَادِ فَارسَ وَغَلَبَ ٱلْفُرْسُ وَدَارَتْ رَحَى ٱلْحَرْبِ عَلَى كَسْرَى وَرَجَعَ هِرَقْلُ ظَافِرًا • ثُمُّ دَخَلَ ٱلْقُدْسَ وَقَدْ تَلَقَّاهُ ٱلنَّصَارَى بَٱلْأَنَاجِيلِ وَٱلصَّلْبَانِ وَٱلْبَخُورِ وَٱلشُّمُوعِ ۥ ثُمَّ رَمَّمَ ٱلْكَنَا نِسَ وَجَدَّدَهَا وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ ظَهَرَ ٱلْإِسْلَامُ فِي أَيَّامِهِ وَخَرَجَهُمُلُكُ مِصْرَ وَٱلشَّامِ مِنْ يَدِ ٱلنَّصَارَى ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ (تمَّ بحولهِ تعالى)

## فهرس الجزء الاول من كتاب بجاني الادب

| جب         | • "                                   | ب     | •                                                             |
|------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| ۳0         | غزال وثعلب                            |       | القدمة                                                        |
| ۳0         | اسد وثور کلبان                        |       | الباب الاول في الندين والتقوى                                 |
| ۳٦         | ناسك ومحتالون                         | •     |                                                               |
| ٣٦         | انسان واسد ودبِّ في بش                | •     | الاعتقاد بوجود الله<br>تدرير الله على الله                    |
| ~~         | کملب وصبع                             | ٦     | قدرة الله       علم الله<br>حكمة الله وتدبيره       تقوى الله |
| ٣٧         | انسان واسد ودب                        | Y     | حمد الله تعالى ملازمة الصلاة                                  |
| ٣,٨        | حمار وثور                             | ,     | المد الله تعالى المرزية الطبارة<br>ذكر الآخرة                 |
| Ĺ          | الباب الحامس في الفضائل والنقائص      | •     | د عن المرارد<br>ذ ًلة الدنيا                                  |
| ۳٩         | النصيحة والمشورة                      | 1.    | زهد ابرهيم بن ادهم في الدنيا                                  |
| ٤.         | المودة والصداقة                       | 12    | الباب الثاني في المكم                                         |
| ٠.         | اسباب المداوات                        |       |                                                               |
| ۲,         | حفظ اللسان                            | 772   | الباب الثالث في الامثال السائر،                               |
| ኒፕ         | كتمان السرّ                           | 44    | اياتُ لشعراء العرب بتمثَّل جا                                 |
| ~ <b>~</b> | الصدق والكذب                          | نــةا | لباب الرابع في امثالو عن ألس                                  |
| <b>6</b> 2 | مذمة الحسود ذمّ سوء الحلق             | ۳,    | الجيوانات الحيوانات                                           |
| ኒዐ         | ذم النضب                              | 179   | الميوات<br>كلابُ وثملب الوزّ والمطّاف                         |
| 4.0        | مدح التواضع وذم آلكبر                 | 79    | نط <sup>ير</sup> مبي وعقرب<br>نط <sup>ير</sup> مبي وعقرب      |
| ٤v         | ذمّ مَن اعتذر فاساء ﴿ ذُمَّ الْحُمْرِ | ۳٠    | نبوس والدجاج<br>لنموس والدجاج                                 |
| <b>ኒ</b> , | مدح آلكرم                             | ۳۰.   | نسان وصنم    انسان والموت                                     |
| ٤٩         | مدح العدل مدح الصفح                   | ۳,    | لطتان وقرد                                                    |
| •          | ذم الماراة                            | ۳,    | سائد وعصفور أسود                                              |
| 01         | ذم المزاحة                            | ٣٢    | ملب وطبل                                                      |
| 01         | وصيَّة نزاد لبنيهِ                    | ۳۲    | سد وثعلب وذئب                                                 |
|            | الباب السادس في الحكايات              |       | ثل فارة البيت وفارة الصحراء                                   |
| 00         | والطائف                               | ~~    | فنفسة ونحلة المتترير والاتان                                  |
| ۲0         | الاعرابي والقس                        | ۳٤    | كلب وشوحة ارانب وثعالب                                        |
|            |                                       |       |                                                               |

| رجب              |                                     | •   | وج                                    |
|------------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| <b>4</b> £       | يحيى البرمكي وسائلة                 | ٥٦  | الاعرابي والناقة المفقودة             |
| <b>Y</b> 0       | الاطيبان الآخبثان حكاية ادهم        |     | لقهان والعبيد                         |
| 41               | حكاية عبد العزيز                    | ٥٩  | الحاج والوديعه                        |
| 41               | لقمان والناسك                       | 71  | امير بلخ وكلبهُ                       |
| 44               | المتوكل وأبو العبناء السعيه والحليم | ٦٢  | ابو دلف وجارهُ                        |
| <b>4</b>         | الراذي وصيان الحاج والعجوز          | ٦٢  | ابو العلاء المعرّيّ والعلام           |
| <b>Y</b> 9       | حكاية أبي يعقوب يوسف                | 77  | بزيد وبدوية                           |
| ۸•               | المنصور والمعتدى عايب               | ٣٣  | لعفو الرشيد وحميد                     |
| ٨١               | النجاة بعون الله                    | ٦٣  | المصور المسروق                        |
| ٨٢               | الجندي والمحتال                     | l   | 1.04                                  |
| <mark>አ</mark> ኒ |                                     | 70  | الجارية والقصمة الرشيد وأبو معاوية    |
| ٨٥               | حكانة نظام الملك وابي سعيد الصوفي   | 77  | رسول قيصر وعمر بن الخطّاب             |
|                  | -1.66 i   1 1 1 1 1 1               | 77  | عفو زیاد                              |
|                  | الباب السابع في الفكاهات            | 77  | عفو عبد الملك جعفر وغلامهُ            |
| ٨٩               | الحجاج والشيخ                       |     | المهدي وابو العتاهية                  |
| ۸٩               | الرشيد ومدَّعي النبوءة              | ٦٨  | المؤبذ وانوشروان                      |
| ٩٠               | المعتصم وابن الجنيد                 |     | الإيثار الاعرابي والجراد              |
| 11               |                                     |     | عبد الرحمان بن عوف وعمر بن الحطاب     |
|                  | البصريّ والمدنيّ (لشاعر والمأمون    | t . | راكب البغل                            |
| 446              | هارون الرشيد وجعفر مع الشيخ البدوي  |     | يحيى وأبو جعفر فحمر والسكران          |
| 45               | العليل والناسك الاعرابيان           | ¥+  | عروة وعبد الملك                       |
| 90               | قصة أبي دلامة والحليفة السفاح       | 41  | الفيلسوف والحسن الوجه                 |
| 17               | المأمون والطفيلي                    |     | عمر والغلام                           |
| 44               | اللصان والحار                       |     | صلاح الدين والمرأة المفقودة الولد     |
| 44               | القاضي والتاجر                      | 47  | الربيع والاجانة غلام وعمة الجار السوء |
| 11               | المتشوّق الى الحرب                  |     | السليك بن السلكة                      |
| ••               | الراغي والجرَّة                     |     | صباح أبي العتاهية ,                   |
| 1 • 1            | المنصور وابن هرمة                   | 42  | يحي بن أكثم والمأمون                  |

|      | 1                                                           |           |                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| رجه  |                                                             | وج        |                                                                  |
| 119  | شهادة جالينوس للنصاري                                       | 1 • 1     | حكاية بشارٍ والطفيلي                                             |
| 17+  | محمد الزيّات ظلم أبي رغال                                   | 1.7       | كرم معن بن زائدة                                                 |
| 171  | المتظلمون في بلاد الصين                                     | 1.2       | طفيلي ومسافر                                                     |
| 171  | نظام الملك والشيخ الفقير                                    | 1.2       | المهدي والاعرابي                                                 |
| 171  | قيس بن سعد والاعرابي                                        | 102       | ابو سلمة الطفيلي                                                 |
| 177  | قلعة ماردين                                                 | 1.0       | حكاية باقل                                                       |
| 177  | موت ملوك السودان                                            | 1.0       | اسحاق الموصلي وكلثوم العتابي                                     |
| 175  | ضعف راي الحليفة الامين                                      | 107       | جعفر والرشيد                                                     |
| 172  | موت ملوك سرنديب                                             | 1.4       | الشيخ المحتال والمرأة                                            |
| 172  | حذاقة اهل الصين                                             | 1.5       | المغفل والشاطر                                                   |
| 177  | عدل نور الدين                                               |           | الباب الثامن في النوادر                                          |
| 177  | الشيخ ابو عبدالله والفيلة                                   | ,,,       | قرَّة المستعصم                                                   |
| 174  | موت المنصور                                                 | 117       | لوه <sub>ا</sub> لمستعم<br>المعتصم والحباد                       |
| 177  | يحيى بن خال <b>د و</b> الفص                                 | 117       | المسلطان وناصر الدولة                                            |
| 173  | الذل بعد العزَّة                                            |           | المعتصم والطبيب سلمو يه                                          |
| 179  | الخطيب والتلميذ                                             | 117       | البخيل والدينار<br>البخيل والدينار                               |
| 14.  | صفة مسحد البصرة وذكر خطيها                                  | 117       | ببعين وعيد<br>ذكر وفاة سليان بن عبد الملك                        |
| 12.  | حلم المأمون                                                 | 115       | طباع الهنود                                                      |
| 12.  | ذكر عجلات الدد الروم                                        | 112       | حبے بھور<br>ملبوس ملوك الهند                                     |
| 121  | کرم حسن بن سہل                                              | 110       | سبول شوك الصواري في الاسكندرية<br>ذكر عمود السواري في الاسكندرية |
| 122  | ملك الروم وحاتم الطائي                                      | 110       | م الر عود العواري في المصطفرية<br>سبب موت الوليد بن عبد الملك    |
| 122  | وفاة نجل ماك إيذج                                           | 110       | دیر سمعان<br>دیر سمعان                                           |
|      | الباب التاسع في الاسفار                                     | 117       | دير المعدل<br>ذكر موتى اهل ا <b>لصين</b>                         |
| 120  | سفر ابن بطوطة الى مدينة بلغار                               |           | عمد بن مروان وملك النوبة<br>محمد بن مروان وملك النوبة            |
| 1177 | رحلة ابن بطوطة الى الصين ومحنته                             | 117       | الطبيب والميت<br>الطبيب والميت                                   |
| 122  | نبذة من مروج الذَّهَب للمسمودي                              | 114       | المستحسَن من افعال الس <b>ودان</b>                               |
| 100  | البده من مروج الدهب للمسمودي السفرة الثانية للسندباد البحري | 111       | بن عسم بن المهدي<br>غناء ابرهيم بن المهدي                        |
| 100  | السفرة الثالثة                                              | i         | انصاف هرمز لرعيتهِ<br>انصاف هرمز لرعيتهِ                         |
| ,    | السعرة النائب                                               | 1 1 1 7 % |                                                                  |

| وجه                                     | وجه                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| الجوهر ذكر مفاص الجوهر ١٨٤              | المار بالماثة فيفران بالمحمدات                      |
| الرَّعاد المرجان ١٨٥                    | الـبابِ العاشر في غرائب الموجودات<br>المدنيَّات ١٦٤ |
|                                         |                                                     |
| الباب الحادي عشر في اوصاف               | 19.51                                               |
| آثار آسية ١٨٦                           | J                                                   |
| ذكر الشام ٢١٥                           |                                                     |
| آثار اوروبا                             | ذكر معدن الياقوت في جزيرة سيلان ١٦٧                 |
| آثار افریقیا ۲۳۷                        | النبات ۱۶۸                                          |
| الياب الثاني عشر في الناريخ             | بطّيخ خوارزم ١٦٩                                    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | التورزي ١٦٩                                         |
| خلق العالم والابوين الاولين وسقوطها ٢٣٢ | الىنبول العود الهندي ١٧٠                            |
| ابناء آدم                               | القرنفل آلكافور ١٧١                                 |
| ذكر الطوفان ٢٣٤                         | اللبان المصطكى ١٧٢                                  |
| ابناء نوح                               | النارجيل المهوا ۱۲۳                                 |
| برج بابل وتبلبل الالسنة ٢٣٦             | الحيوان ١٧٤                                         |
| ذكرابرهيم ' ٢٣٦                         | نوع النعم ١٧٤                                       |
| ذكر اسحاق وولديهِ ٢٣٧                   | الابل الابل                                         |
| ذكر اسريوسف ٢٣٩                         | الزرافة ١٧٥                                         |
| ولادة موسى ٢٤٠                          | نوع السباغ ١٧٥                                      |
| بعثة موسى ٢٤١                           | الثملب ١٧٥                                          |
| خروج آل اسرائیل من مصر ۲۲۲              | خيل البحر الدبّ ١٧٦                                 |
| السير في البرية واعطاء الوصايا 🛚 😘      | الفيل ١٧٧                                           |
| التيه ٢٤٦                               | القاقم والسمور القرد ١٧٨                            |
| قضاة اسرائيل ٢٤٩                        | الكركدن الكلب ١٧٩                                   |
| یشوع بن نون ۲۲۹                         | نوع الطيور ١٨١                                      |
| دبورة وبارق                             | الباذ الحام ١٨١                                     |
| المديانيون وجدعون يفتاح ٢٠١             | المطأف ألمنأش الزنبور ١٨٢                           |
| شمشون عللي الكاهن ٢٥٢                   | الملق الطيَّار الكركي ١٨٣                           |
| صموئيل ٢٥٣                              | غرائب مائية ١٨٠                                     |
|                                         |                                                     |

وج ٢٥٤ اضطهاد انطيوخوس الشهير ماوك اسرائيل 747 اخبار منتيا ويبوذا ابنه المكابى 70% ةلك شاول 744 ولاية يوناتان وشمعون اخوي جوذا مسح داود 700 244 ذكر ملك هرقانس وابنه حبات وداود 749 707 ملك بوحنا الاسكندر وولديه موت شاول 794 7 1. المذراء في الممكل ملك داودٍ بن يسّى 701 711 ذكريوحنا المعمدان ملك سليان بن داود 77. 441 خطبة العذراء مربح رحيعام وافتراق العشرة الاسباط ۲7۲ 7 17 بشارة الملاك لمريم ملك يوشافاط ويورام عتليا ويوآش سهم 7 17 امصيا وعزيًا ميلاد المسيح 772 7 1 آحازوانتهاء ملك اسرائيل ملك طيباريوس قيصر 772 4-40 ابجر ملك الرها والمسيح ملك حزقبًا 770 740 كرازة المسيح ملاك جيش سنحاريب 770 717 ملك منسيَّى واسرهُ وتُوبتهُ موت المسيح وصموده الى الساء 7 1 777 ملك آمون وبوشيًا ابتداء النصرانية 7 1 777 ملك يوآحاز ويوياقيم ابنى يوشيآ ولاية ميرودس اغريباس 19. 777 ملك يوياكين ومجلاء بابل ملك قلوذيوس قيصر 49. 777 ملك صدقيًا بن يوشيًا ملك نيرون وعصيان اليهود 491 771 رؤيا بخت نصّر حصار اورشليم وانقراض دولة اليهود ٢٩٣ 779 الفتيان الثلاثة في اتون النار نخبة من تاريخ المقريزي ٢٩٩ 74. ولبمة للشصرين بخت نصّر تعريف النصارى والمسيح عيسى كلمة الله ٩ ٩ ٧ 741 رسالة الحواريين والسبعين دانيال في جب الأسد 494 741 بطاركة الاسكندرية والاضطهادات ... انتهاء حلاء مامل 7 77 تنصر قسطنطين وبدعة آريوس وحرمة يهم احشوروش واستير 7 4 7 7 وجدان الصليب وانتشار شيعة آريوس ٢٠٠٨ ملك ارتحششتا \*\* اضطهاد يوليانوس وشيعة مقدونيوس هميم جوديت واليفانا 772 القديس كير لس وحرطقة نسطوريس وس الاسكندر في بيت المقدس rYa اوطاخي وديوسقوروس وحرمها سها ذكر نقل التوراة 740

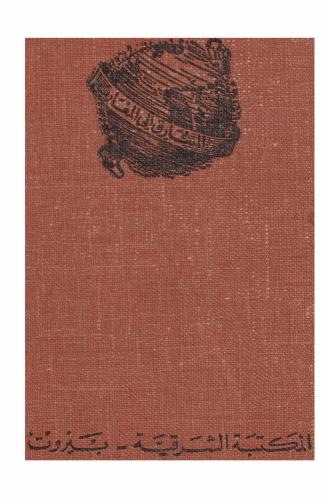